اجمهورية العربية المتدرة وزارة الثقافة

## أبحاث الن دوة الدولية لت الخ الق عرة

مارسس ۔ ابریل ۱۹۹۹

الجزوالثاني



مطبعة دارالكتيب ١٩٧١

أثرالفنون النشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة نف العصرالفاطمي

د . سعيا د ماهير

## الزالفنون النشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة ف العصرالفاطمي

## د. سعب اد ماهسد

قام الفن التشكيلي في العصر الإسسلامي على أسس من فنون البلاد التي خضعت للدولة الإسلامية المترامية الأطراف التي المتدت من المحيط الهندي شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا . فقد جمع الفن الإسسلامي عناصره من تلك الفنون جميعها واستبعد منها ما ينهي عنسه الدين أو ما لايوافق مزاجه العربي ، ثم مزج الباقي في بوتقة وأخسرج منها فنا متجانسا متسقا . وقد استغرقت هذه العملية من جمع واستبعاد ومزج ثلاثة قرون تقريبا أصبح للفن الإسلامي بعدها مميزاته الخاصة التي لا تخطئها العين .

وهكذا نستطيع القول إن الفن الإسلامى أخذ قوامه الروحى منشبه الحزيرة العربية أما قوامه المسادى فقد تم صوغه فى أماكن أخسرى كان للفن فيها قوة وحياة .

هذا هو شأن الفن الإسلامى فى إحماله ، أما عن تفصيله فمما لاشك فيه أنه كان لكل من أقاليم الدولة الإسهلامية مميزات محلية خاصة، وإن لم تختلف فى الحوهر والإطار العام . أما عن جوهر الفنون الإسلامية فهو الحط العربى الذى انفر د الفن الإسلامى دون غيره من فنون العالم القديم والحديث باستعاله بل هو أهم عناصره ، إذ كانت الدولة تحتم وجوده على بعض المواد

كالطرازعلى اعتبار أنه شارة من شارات الحلافة.أما الإطارالعام فهو حصر الزخارف الى اقتصرت على العناصر النباتية والهندسية تقدريبا فى أشرطة عرضية حتى توائم الأشرطة الكتابية التى يستحيل وضعها فى شريط رأسى .

وإذا أردنا أن نتحرى الدقة فيجب أن نضيف أن الفن الإسلامى كان عليه مسحة بيز نطية واضحة عندما كانت دمشق عاصمة الدولة الأموية أما في العصر العباسي فقد تأثر بالفن الساساني عندما انتقل مركز الخلافة إلى العراق موطن الفرس القدماء م

ولما كانت مصر ولاية إسلامية تتبع دمشق في العصر الأموى وتخضع للخليفة في بغداد في العصر العباسي فقسد كان من الطبيعي أن تسير فنونها في فلك فنون عاصمة الحلافة وتنهج نهجها ، واستمرت الحال على ذلك حتى منتصف القرن الرابع الهجرى عندما استطاعت الدولة الفاطمية أن تقضى على نفوذ الدولة العباسية في مصر وتوسس دولة مستقلة : وهكذا دخات مصر مرحلة جديدة من مراحل حياتها في العصر الإسلامي ، فقد كان تكوين خلافة منافسة للخلافة العباسية في بغداد نقطة تحدول في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي . وكان لكل عامل من هذه العوامل الثلاثة أثره المباشر على فنون مصر عامة والتشكيلية بصفة خاصة .

والعامل السياسي من غيرشك أكثرها تأثيرا في حياة الشعوب وتاريخ الدول، إلا أن تأثير السياسة وفعاليتها لا تأخذ شكلا ظاهرا أو مباشر افي التأثير على الفنون، بل تنعكس عليها بطريق غير مباشر عن طريق القوانين والأحكام التي تصدرها الدولة أو نظم الحكم ومذهبها الديني الذي تدين به . فالدولة الفاطمية مثل كانت تدين بالمذهب الشيعي ، بينما خلفاء الدولة العباسسية سنّيو المذهب ، ولملا كان الناس على دين ملوكهم ، فقلد كانت مصر ،

بطبيعة الحال ، في عهد العباسيين تدين بالمذهب السني : ومن غير المعقول أن يسمح الخليفة الفاطمي لشعبه أن يدين عدهب آخر غبر مذهبه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كيف يطمئن إلى شعب سبق أن أعطى عهدا وذمة إلى خليفة يدين هذا الشعب عذهبه : لذلك رأى خلفاء الدولة الفاطمية بثاقب فكرهم و بعد نظرهم أنه ليس من الحكمة أوسداد الرأى الاعماد على مسلمي مصر ، بل الأسلم هو التعاون مع أهل الذمة من المصريين وخاصة الأقباط ، ومن ثم فقد اتخذوا منهم الوزراء وكبار رجال الدولة ، كما أسندوا إليهم شئون البلاد الإدارية والمسالية . فقد أسند المعز لدين الله الفاطمي إلى يعقوب بن كلس ، اليهودي الأصل ، بعض دواوين دولته ، فتحنز إلى طائفته الدينية ، وأخذ يعةوب يرتقى في مناصب الدولة حتى أصبح وزيرا للعزيز بن المعز : كذلك اتسم عهد العزيز بالله بالتسامح مع الأقباط خاصة بعد أن تزوج من مسيحية كان لها أكبر الأثر في انتهاج سياسة التسامح مع المسيحيين وإعادة بناء بعض الكنائس ـ ورغبة في تقوية الروابط الروحية والمشاركة الوجدانية بين خانماء الفاطميين وبىن الأقباط جعمل الاحتفال بأعياد المسيحيين ومواسمهم الدينية احتفالات رسمية . ولم يقتصر الأمر على مصر فحسببل شمل كذلك باق أجزاء الدولة الفاطمية فقـــد عن العزيز بالله منشا بن إبراهم الفرار اليهودي واليا على بلاد الشام. أما مصرفقد تولى شئون الدواوين والكتابة فيها عيسى بننسطورس القبطى . كان في اتباع هذه السياسة حيال أقباط مصر إيذانا ، بطريق غيرمباشر ، باحياء عاداتهم وتقاليدهم وفنونهم :

ولو أضفنا إلى هذا أن الفن القبطى لم يكن قد اختفى أو قضى عليه بدخول العرب مصر بل ظل هو الأساس الذى قام عليه الفن الإسلامى فى مصر ، وذلك جريا على السياسة الحميدة التى اتخذها العرب إزاء البلاد التى فتحوها،

فقد تركوا لأهلها حرية ممارسة فنونهم وصناعاتهم وإدارة أعمالهم وزراعاتهم على أن يكون للفاتح العربى مجرد الإشراف وإدارة شنون الدولة العليا وقيادة الحيــوش .

ومن الأحداث السياسية التي كان لها شأن يذكر في تاريخ الفن القبطي بطريق غير مباشر ، اشتراك عرب مصر في النزاع الذي قام به الأمين والمسأمون في العصر العباسي ، فقد تحزبوا للأمين ضد المسأمون ، فاما انتصر المأمون ، وتولى الحسلافة حضر بنفسه إلى مصر وقضي على الثائرين عليه بها ، وتأديب لغير هم قطع عنهم الأرزاق من ديوان العطاء فأصبحوا بدون عائل أو مورد رزق ، فاضطروا إلى النزول إلى ميدان الأعمال من زراعة وفلاحة وصناعة ، ومن هنا اندمج العرب بأهسل مصر وتصاهروا معهم وتقسلدوا بتقاليدهم وعاداتهم وفنونهم بطبيعة الحال .

ويعتبر النسيج في مصر من أحسن الأمشلة التي تثبت إحياء الفن القبطي ، سواء أكان ذلك من حيث الأسلوب الصناعي أو الأنوال التي تصنع عليها ، وهي الكتان غالبا في ثمال الدلتا وبزخرفه الحرير أو من حيث المسواد الحام ، وهي الكتان غالبا في ثمال الدلتا وبزخرفه الحرير أو الكتان الملون ، والصوف في صعيد مصر . بل هناك ماهو أكثر من ذلك ، فقد ظل العرب حتى القرن الحامس والسادس الهجري يطاقون على نسيج ، صراسم « القباطي » فقد جاء في المقريزي وأني المحاسن ، « أن الحليفة الحاكم أمر الله كسي الكعبة في السنة العساشرة من حكمه بالقباطي » أما من حيث الزخوفة فقد وجد في مصر أسلوبان من الزخارف ، أحدهما يعتسمر استمرارا الزخارف القبطية وذلك في منتجات المناطق المنعزلة في الصحاري والصعيد وكالها من الصوف تقريبا . أما الأساوب الثاني فيشبه أساوب الخلافة الحاكة ، من الصوف تقريبا . أما الأساوب الثاني فيشبه أساوب الخلافة الحاكة ، أي الأسلوب الأموي في عهد الحدلافة

العباسية ، وهو عبارة عن زخارف نبائية وهندسية قريبة من العابيعة بعض الشيء في العصر الأموى ومحررة ورمزية في العباسي . وكان يلازم الأساوبين شريط من الكتابة العربيسة وهو الطراز ، على اعتبار أنه شارة من شارات الحسلافة ؟

أما فى العصر الفاطمى فكان هناك أسلوب زخرفى واحد ، وإن اختلف أسلوب الأداء . فإنتاج مصانع الطسراز التى تشرف عليها الدولة كان أساوبا الزخرفى بطبيعة الحال أكثر دقة وإتقانا ، كما كانت المواد الحام ممتازة ، ممسا أدى بدوره إلى إنتاج زخارف منسقة ومنتظمة (شكل ١، ٢، ٣) وأسلوبها الزخرفى قبطى .

أما إنتاج المصانع الأهلية في الصعيد فلم يتغير بطبيعة الحال ، إذ إنه استمرار للأسلوب الزخر في القبطى ، وكانت أهم مراكز إنتاجه الفيدوم والبهنسا وقيس وأخميم وأسيوط . وقد اشتهر نوع منها « أطاق عايه عاماء الآثار طراز الفيوم » وذلك لوجود شريط من الكتابة على قطعة مماثلة جاء فيه « مما صنع في طراز مطمور كورة الفيوم » شكل ( ٤ ، ٥ ) .

وقد ظل إنتاج الطراز فى مصر حتى نهاية العصر الفاطمى يتبع الاساوب القبطى من حيث الزخرفة والأداء وإن اختلفت المواد الحام ، فقد بدأ استعال الحرير على نطاق واسع حتى أصبح النسبج لحمته وسداته من الحرير الحالص المتعدد الألوان. أما العناصر الزخزفية التى استعمات فى نسيج العصر الفاطمى فكان معظمها رسوم حيوانية وآدمية ونباتية وكلها محورة ورمزية ، متبعة فى ذلك الأسلوب القبطى ومحصورة دائما فى جامات ومعينات أو أى شكل هندسى آخر . وكما استعمل الفنان القبطى الألوان الكثيرة البراقة ليغطى ردىء رسسومه كذلك استعمل الفنان الفاطمى نفس تلك الألوان لا ليعطى ردىء

الزخرفة ولكن ليظهر براعته الفائقة فىقدرته على استعمال هذا الحشد المتضارب من الألوان فى انسجام واتساق تام لا تمله النفس بل وتعشقه الدين .

وبرغم أن مصرقد عرفت صناعة التخزيف منسد أق م العصرور إلا أن هسده الصناعة لم تصل من التقدم الفنى ما وصلت إليه بلاد ما بعز النهرين ، ولذلك فقد ظلت صسناعة الحزف صناعة شعبية لم يقبل عايها علية القوم ، واستمرت صناعة التخزيف في مصرحتى أواثل العصر الإسلامي في القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادي صسناعة ثانوية حتى اكتشف خزافو اللولة العباسية نوعا جديدا من الطلاء عرف باسم البريق المعدني اللين أقبل على اقتنائه المسلمون واستعاضوا به عن معدني الذهب والفضة اللذين حث فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم استعالهما لما فيهما من مظاهر الترف الذي ينهى عند اللدين الإسلامي الحنيف . وقد انتشر الحزف ذو البريق المعدني في حميم ولايات اللين الإسلامية ، وتشامت زخارفه ، حتى أصبح من العسير ، في كثير من الأحيان ، تمييز مكان إنتاجه وذلك في القرن الثالث ، وأوائل الرابع الهجرى الأحيان ، تمييز مكان إنتاجه وذلك في القرن الثالث ، وأوائل الرابع الهجري فلما استقلت مصر وقامت بها الحلافة الفاطمية ، ولم تعد تستمد سلطتها المادية ولا الروحية من الحلافة العباسية في بغداد ، حدثت تغييرات جوهرية في نظم حكمها وشئونها الإدارية والمالية ، مما كان له تأثير مباشر وفعال على حياتها الاجهاعية وفنونها الزدرية والمالية ،

فقد بدأ يظهر على الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر الرسوم الآدمية ذات المسحة المسيحية التى تمتاز بالعيون اللوزية المتسعة والأنف العريض ، شكل ( ٢، ٧، ٨). بل لقد عثرنا على قطع زخرفية عليها رسوم القسيسين والرهبان و بأيديهم المباخر وحول رؤوسهم هالة التقديس وإحدى أيديهم تشير إلى علامة التثليث ، شكل (٩) . وكذلك وجدت على بعض الأوانى الخزفية

شارات مسيحية مثلثـــة الصليب والأسماك والحيام التي تمثل مقاطـــع من اسم المسيح باللغة القبطية. وقد أدى ظهور مثل هذه الرسوم وتلك الشارات المسيحية على البريق المعــدنى المصرى إلى اعتقاد بعض علماء الآثار مثل BUTLER أن الخزف ذا البريق المعدنى من اختراع أقباط مصر، وقد فاته أن هذه القطع الخزفية من صناعة العصر الفاطمى ، وليست من صناعة العهد القبطى .

ومن الصناعات التي برع فيها الأقباط الحفر على الخشب ،فه: اك مجموعة من الأفاريز الحشبية التي ترجع إلى القرن الرابع والحامس الميلادي عليها زخارف بارزة تمثل القصص المسيحي مرسوم بأسلوب قريب من الطبيعة إلى حد كبير شكل(١٠) . ومجموعة أخرى ترجع إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين ، تكاد تقتصر زخارفها على رسوم هندسية محته، وأـــا دخل الدرب مصر أقبلوا على استخدام الزخارف الهندسية والنباتية دون غبرها من العناصر الأخرى في الحفر على الحشب، أي بنفس الأسلوب الذي كان سائدا في العصر القبطي مع إضافة شريط من الكتابة العربية يكاد يكون دائما آيات قرآنية مثل آية الكرسي أو سورة التوحيد . شكل (١١) . وفي القرن الثالث الهجرى ، أى العصر العباسي ، حدث إنقلاب في تاريخ الزخارف الإسلامية إذ اقتصرت الزخرفة على كافة المواد وخاصة الحص والخشب على الزخارف النباتية المحورة والمحصورة في الأشكال الهندسية وهي الني أطلق عليها الأوروبيون كالمسة (أرابيسك) شكل (١٢)، وقد ظل أسلوب الزخارف النباتية المحورة مستعملا في الحفر على الخشب في مصر في القرن الثالث والرابع الهجري . أما في العصر الفاطمي فقد بدأت الرسوم الآدمية والحيوانية تظهر في الحفر على الخشب ، بل ولقد وجدت أفاريز خشبية يبلغ طولها مئات الأمتار كانت تزين الحوائط الداخلية للقصور الفاطمية، تحتوى على مناظر تصويرية تمثل الحياة الاجتماعية

فى ذلك العهد أصدق تمثيل شكل ( ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ) . وتشبه هذه الأفاريز إلى حد كبير الأفاريز الحشبية التى ترجع إلى القرنين الرابع والحامس الميلاديين كما تشبه كذلك الحفر على الحجر فى العصر القبطى ، سواء من حيث الأساوب الزخرفي ، أو من حيث حصر الموضوعات الزخرفية فى جامات نجمية ، أو فى وحدات مستطيلة أو أشكال هندسية أخرى . شكل (١٦) .

على أن هذه الرسوم الآدمية التى ظهرت طفرة واحدة فى أخشاب العصر الفاطمى اختفت تماما فى نهاية العصر الفاطمى وحات محلها الزخارف الهندسية مرة ثانية حتى أصبحت هى الطابع المميز للزخارف الحشبية فى مصر فى العصر الأيوبى والمملوكى والعثمانى الذى عرف باسم الحشوات المجمعة على شكل الطبق النجمى.

والمتأثرة إلى حــد كبر بالأسلوب الزخرف المكون من العناصر الآدمية والحيوانية والمتأثرة إلى حــد كبر بالأسلوب القبطى من حيث العناصر والوضوعات الزخرفية ، أو من حيث الأسلوب التطبيقى ــ على الخشب فحسب ، بل وجد كذلك على العاج والحجر والرخام والرسوم الحائطية المــائية (الفرسكو). وهكذا نرى أن العصر الفاطمى كان عصر أحياء للفن القبطى ، أى الفن الوطنى الذى ظهر أثره واضحا على معظم المنتجات الفنية تقريبا.



شكل (١) قطعة من نسيج القباطى ( Tapestry ) من صناعة مصر فى العصر الفساطعى عليها زخارف حيوانية محورة بالاسلسوب القبطى محصورة داخل أشكال هندسية ، كما تحتوى على أشرطة كتابية عبارة كلمة «الله » مكررة



شكل ( ٢ ) قطعة من نسيج العصر الفاطمى عليها زخارف حيوانية محصورة فى جامات متأثرة فى ذلك بالاسلوب القبطى . كما يحيط بالشريط الزخرفى شريطان من الكتابة «أى الطراز » وترجع القطعة إلى القرن ( ٤ ، ه ه )



شـــكل ( ٣ ) قطعة نسيج فاطمى متعددة الاشرطة الزخرفية وبداخل الاشرطة عناصر حيوانية مرسومة بالاســـاوب القبطى . والزخارف متعددة الالوان وترجع القطعة إلى القرن ۾ ٥ ۾ ۾ .



شكل (٤) قطمة من طراز الفيوم التي تعتبر استمرار ا الطراز القبطي وترجع إلى أوثل العصر الفاطمي .



شكل ( o ) قطعة من طراز الفيوم جمعت بين الزخارف النباتية المحورة باســــاوب n ممــــارا n الثالث على الحص و تبين الاساوب القبطي بعناصره الحيوانية الرمزية. وهي ترجع إلى أو ائل العصر الفاطمي .



شكل ( ٦ ) قطعــة من النسيج القبطى من القرن « ٤ » الميلادى تبين الوجه القبطى ذا العيون اللوزية الواسعة



شكل ( ٧ و ٨ ) طبقان من الزخزف ذى البريق المعدنى عليهما رسوم آدمية قبطية الملامح والملابس من انتـــاج العصر الفاطمي فى القرن ( ٥ ) ه .







شكل (٩) قطعة من الخزف ذى البريق المعدنى عليها رسم قسيس وحول رأسه هالة التقديس بداخلها شكل الصليب ، كا يشير القسيس بيده إلى علامة التثليب . والقطعة من العصر الفاطمي في القرن ( ٥ ) ه .



شكل (١٠) حشوات خشبية محفور عليها زخارف متعددة آدمية وحيوانية ونباتية قريبة من الطبيعة إلى حدكبير . والحفر غائر ومجسم وترجع الحشوات جميعها إلى العصر القبطي في القرن (٤، ٥) الميلادي .



شكل ( ١١ ) حشوة خشبية محفور عليها زخـــارف هندسية بحتة من صناءـــة مصر فى القـــرن الثنانى الشانى المجرى . ويعلو الحشوة كتابة عربية « الله » .



شــكل ( ١٢ ) حشوات خشــبية محفور عليها زخارف نبــاتية محورة تشبه أسلوب سمـــارا على الجص من صـــناءة مصر فى القــــــرن « ٣ ه » .





شكل ( ١٣ ) حشوات خشبية من العصر الفاطمى ( القرن ه ه ) عليها زخارف آدمية وحيوانية متاثرة بالاسلوب القبطى إلى حـــدكبير .



شكل ( ١٤ ) حشوات خشبية من العصر الفاطمى ( القـــرن ه ه ) عليها زخارف آدمية وحيوانية متأثرة بالاساوب القبطى إلى حـــد كبير .



شكل ( ١٥ ) باب من قصور الفاطميين محل بحشوات بها زخارف محفورة مكونة من مناطق تصويرية بها رسوم آدمية وحيوانية .







شكل ( ١٦ ) قطع حجرية محفور عليها رسوم آدمية وحيوانية وهي ترجع إلى العصر القبطي و في اعتقادي أنها الأصل الذي نهج على منواله الحفر على الخشب والحجر في العصر الفاطمي .

## بعض إيصالات من البخار وأرياب المحرف في القرنين السابع عثروالنامن عشر

شعب دالحنسادم

ملخص

## بعض إبيها لات من المجتار وأرياب المحرف في القرنين السابع عروالنامن عشر

#### يعبدالحنبادم

#### ملخص

أقدم اليوم في هـــذا البحث المقتضب خمســة مخطوطات في هيئة صحائف من الورق منفصلة ، مستخرجة من مجموعة المرحوم الدكتور « يوى هوبير » الذي عاش في الإسكندرية أكثر من نصف قرن ، وكان بمتلك مجموعة كبيرة من الآثار ، وعددا كبيرا من المخطوطات عثر عليها في مواقع تاريخية مختلفة منها مخطوطات وجدت بموقع الفسطاط وتختلف في القدم ، ويرجع أقدمها إلى القرن العاشر وما قبله .

وقد اخترت من ضمن ۱۰٬۰۰۰ ورقة – عبارة عن أجزاء من خطابات خاصة وتعاويذ سحرية ، وعقود بيع بين تجار ، وأحكام قضائية ، وغيرها. خسة مخطوطات اعتبرها مستندات مجدر تقديمها للقراء .

الورقة الأولى محجم ١٠ سم × ٧٫٥ سم هي إيصال صادر من تاجر أقمشة يدعى الخواجا شمس الدين الفارسكور ، دون فيه :

« لدي وصل من الخواجا شمس الدين الفارسكور :

۱ يوم الحميس ثامن عشرين شهر ربيع الآخر ثوب بعلبكى عاتابى ،
 وسوسى خسين ، ضهر محرر نصف ، ومنديل شغل القاعة ، ومندياين كتابى
 و بجنق مرمر وشعر برسم شلابن ، عشر أدرع برسم جاريه جلبه » .

والمخطوط الثانى يحتوى على أبيات من الشعر أو الأغانى الشعبية ، الأسطر الأولى ناقصة والورقة ممزقة فى بعض أجزائها ، وبعض عباراتها لا تقرأ ، ونص الأسطر الأولى كالآتى :

« إن كنت بتحبي تشترى لي بدله » .

المقطع الثانى بجرى هكذا :

لا سنى عالمه ، قولى على مطلوبك وان كان ( هنا نص ممزق ) ، وأن يكون ديباج والا تولى والا خفيف ، أو تطلبى مقطع يكون دابولى والاضرب أو تطلبى أطلس يكون أفرنجى ، اطلبى منى وقولى لى اقطع لى بدله .

والمقطع الثالث نصه كالآتي :

« انكنت بابعدى كلامك صحيح ، جبلى ديباج ، وقفطان أطاس ، واطلب كمان جوزين أساور دهب وجوز خلخال .

#### ويقول المقطع الرابع :

« ساهل قوى يا حب مجابب المطلوب ، بكرا أجيب كل ما تعوزى ، وانزل إلى خان الحليلى بدرى أعرف خواجه كنت باخد عنده ( نص ممزق ) اقطع لك بذله طرية ، واحط طيب ومسك ، واجيب لكى الديف كمان ياستى مهما طلبتيه لاجيبه :

ان حجم هذا المخطوط ٩٠ × ١٥ سم ، والكتابة فيه غير منتظمة، ولكنها منسقة ومرتبة أكثرمن كتابة الإيصال الأول ، كما أنها تبدو أقدم منه من واقع الحط ونوع الورق .

والمخطوط الثالث عبارة عن حكم صادر من محكمة الصالحين بحجم ٢٨ × ٢٦ سم والأجزاء المطموسة أو الناقصة لا تسمح لنا بتتبع النص بسهولة، ولكننا نستطيع مع ذلك فهم مضمونه وهومذيل بمصالحة بين تجار أقمشة بخان الخليلي واتفاق بين دائنين ومدين لتسلم محل كائن بسوق النابلس بخان الخليلي وهو ممزق في بعض أجزائه والتاريخ غير موجود.

وهذه القطع الثلاث التي ترجع إلى عهود مختلفة ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر، بما حوته من مصطلحات لتعيين الأقشة التي كانت تنسج في ذلك الوقت ــ مثل البجنق المرمر، ورسومات جارية جلية، والديباج، والدابولي والأطلس، والنابلسي ــ تساعد على تحديد الزمن الذي حررت فيه.

وتحوى هذه المخطوطات أيضا التسميات التي كانت تطلق على تجارب الأقشة والجوخ ، أو أعضاء نقاباتهم وهي « خواجاكي » و « خواجالار» و « خواجا » .

وكتب « أميشى » Amici فى مؤلفه عن مصر القديمة والحديثة الصادر عام ١٨٨٤ أن خان الحليلي كان فى ذلك الوقت مركزا لتجارة الأقمشة والسجاد الشرقى ، وتكلم اللورد كرومر فى تقريره عن مصر عام ١٩٠٤ عن تدهور أسواق القاهرة ، واستبدال منتجات أجنبية ببعض المنتجات المحلية ويبدو مما تقدم أن المخطوطات الثلاثة ترجع إلى ما قبل عام ١٨٨٤.

وذكر المقريزى فى القرن الخامس عشر أسماء الأسواق التى كانت موجودة فى القاهرة ، وكان احتكار أصناف مختلفة من الأقشة سائدا فى أسواق كثيرة فى ذلك العهد ، وعليه فإن تاريخ المخطوطات يبدو لاحقا العهد المقريزى ، أى ما بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر فى الغالب ، حيث تقلصت أسواق الأقشة فى القاهرة تدريجيا حتى انحصرت فى خان الخليلي .

وفى القرن الثالث عشر صنف « الأسعد بن ممّــاتى » فى كتابه : « قوانين الدواوين » مختلف الموظفين في منشآت النسيج ، وقد أشار على مهجت إلى مؤلف مماتى في دراسته المنشورة عام ١٩٠٤ عن صناعة الأقمشة في مصر ، في القرون الوسطى ــ فقال : « إن للمنشأة ناظرا » و « متوليا » و' « مشارفا » و « شاهدا » عدد ۲ كما أشار أيضا إلى كتاب رحلة ناصر خسرو إلى مصر ، ما بين عامى ١٠٣٥ ، ١٠٤٢ ، فذكر بعض أسماء الأقمشة مثل القصب وبقم الليمون وغرهما ، مما اختص به مصنع الأقمشة في مصر ، ثم قال : « ينسج القاش في صنع العائم والطواق والملابس النسائية ، ولا يصنع في أي مكان آخر مثل هــذا القصب المــاون ، واقصب الأبيض يصنع في دميــاط ، والقصب الذي ينسج في مصانع السلطان الحليفة لا يباع ولا يوهب، وقسد روى لى أن سلطان « فر س » أرسل عشرين ألف دينار إلى تنيس لشراء بدله كاملة من القاش المخصص للسلطان ، وقد أقام وكلاؤه بضع سنوات بالمدينة دون أن يتمكنوا من عقد الصفقة ، والصناع الذين يعملون للأمبر على درجة عالية من المهارة ، وقيل لى إن أحدهم نسج قطعة قماش معدة لعامة السلطان ، وأعطى له عن هذا العمل خمسائة دينار ، وقد رأيت العامة ، وكانوا يقدرونها بأربعة آلاف دينار ، ويصنع في تنيس أيضا ـــ وليس في أي مكان آخر ـــ القاش المسمى « بقع الليمون » الذي يتغير أونه مع ساعات النهار ، وهو يصدر إلى بلاد الغرب والشرق » .

ولم تذكر فى زمن ابن ممانى والمقريزى عبارات «خواكى » أو «خواجالار» أو «خواجالار» أو «خواجما » فى سياق الكلام عن الموظفين المسئولين عن مصانع النسيج ، أو تجار الأقشة ، ويبدو أن هذه العبارات لاحقة للعهد التركى ، ابتداء من عام ١٥١٧ مما يعطينا فترة ثلاثة قرون لتحديد عهد هذه المخطوطات ، ومي

وصلنا إلى القرن التاسع عشر نجد أن الرابطات الحرفية والنقابات العالمية كانت قائمة حيى سنة ١٨٨٧ ، وكان يطلق على عميد التجار لقب « شهندر » .

ويشير كتابان فرنسيان – أحدهما صدر عام ١٩١١ الموالف «أرمنجان» Arminjan ، والآخر صدر عام ١٩١١ للموالف « موني » Maunier إلى حل هذه الرابطات الحرفية . والكتاب الأول عنوانه : « الحالة الاقتصادية والمسالية في مصر» ( باريس – ببتون ، ١٩١١) ، وعنوان الكتاب الثاني « التدريب على الصناعات الصغيرة في مصر ( مجلة مصر المعاصرة – عدد ١١ – ١٩١٢) .

ولا نرى في الكتاب الذي أصدره كلوت بك في باريس عام ١٨٤٠ بعنوان المحة عامة عن مصر » ، أى ذكر لعبارات « خواجاكى » أو « خواجالار » لاسيا في المقالات التي نشرها الصحفي عبد الله النديم ما بين عامى ١٨٩٠ ، المهم ويرثى المؤلف لغزو الاقشة الأجنبية للأسواق المحلية ، وقد ذكر في أغنية المخطوط الثانى الأطلس الأفرنجي والديباج والدابولى ، ويبدو لنا أن هذا كان في وقت كانت المنتجات المحلية ما زالت تضارب فيه السلم الأجنبية في أسواقنا ، لا سيا أن العاشق يقترح في نشيده أن يشترى لمحبوبته أثمن منتجات خان الحليلي ، مما يرجع بنا في الغالب إلى ما قبل سنة ١٨٨٨ ، بزمن طويل ، ومن جهة أخرى فإن أسماء الديباج والدابولى ترددت بكثرة في المؤلفات العربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، واستعال العبارات وللركية مثل « خواجاكى » و « خواجالار » كان شائعا لدرجة أنه كان يدخل في أصغر الوصفات الشعبية وفي المعاملات بين التجار والصناع ، وكان كل من الرابطات العالية أو الصناعية أو التجارية في مصر ، لا تكتهي بمنح كل حرق فيها لقبا مناسبا لعمله ، بل كانت تستعمل أيضا لغة خاصة بها ، وعبارات فنية سرية لا يفهمها إلا أعضاؤها .

ونشر المسؤلف البوريان Bourriant في مقسالة عنوانها اغان شعبية عربية في القساهرة المصطلحات الفنيسة التي يستعملها الحارة النيسل ، ونشر مؤلف آخر يدعي س . غندور في عام ١٩٢٢ بعض العبارات التي يستعملها الغجر في مصر ، وكانوا يحترفون السمكرة وصناعة الأقفال . ويؤخذ مما تقدم أن تسمية المهنة في رابطات الصناع أو التجار ، كما ذكر ابن مماتي وغيره من الكتاب ، كانت وثيقة الارتباط بمصطلحات فنية يحرص على سريتها أعضاء كل رابطة ، وعلى أية حال فما أثبته غندور وبوريان في مؤلفيهما كان شائعا في بلاد كثيرة من العالم العربي مثل سوريا والعراق والحزائر وتونس والمغرب .

وقد نشر A.joly دراسات عن هـــذا الموضوع في ١٩٠٦ في دار المحفوظات المغربية ، فقد استمرت الرابطات الحرفية في بلاد أفريقيا الشهالية مدة طويلة بعد زوالها من مصر ، ويشهد بذلك المقالات التي نشرت المجلات المغربيــة والحزائرية ما بين عامي ١٩١٧ ، ١٩٤٠ للكتّاب ,١٩١٢ للكتّاب B.S. golvln, Golin, A.joly, P.ricard, A.M.jouin, Loichit, David المعللحات الفنيــة Brunot, L,paye, Le Tourneau كما أن بعضا من المصطلحات الفنيــة التي ظهرت في مقالات هولاء الكتاب ، كانت متداولة في مصر في القرنين الأخيرين ، فنجد أن نفس أسماء الأقمشة الواردة في المخطوطات الثلاثة التي استعرضناها آنفا كانت تستعمل في أفريقيا الشهالية حتى أوائل القرن العشرين هو لكنها مع الأسف في طريق الزوال :

وإنى أنهى هـذا البحث بتعليـق على مخطوطين آخرين الأول عبارة عن مذكرة كتبها فى الغالب صانع كان يحفر على أوانى المطبخ أسماء أصحابها ويدون عليها أحيانا بعض العلامات الشخصية ، وأهمية هـذا المخطوط هى فى ذكر أسماء آنية المطبخ والسفرة من جفنات وأطباق وصوان وأباريق ،

وأطباق للحساء ، وأصحن ذات أغطية وقدور ... النح، كل ذلك في هيئة قائمة جرد قد تكون ذات فائدة في الأبحاث عن النحاس العربي . ويذكر هذا المخطوط أسماء تركية أيضا ، مصحوبة بعبارات عربية مما يحدد تاريخا يقع غالبا ما بن القرنين السابع عشر والثامن عشر .

والمخطوط الأخير الذى نقدمه هو حكم طلاق أصدرته إحدى محاكم القاهرة فى سنة ١١٢٨ هجرية ، وهو خاص بطلاق بنت نحات للحجر ، ويذكر الحرفة التى يزاولها والد الطليقة ، وهى حرفة تختلف على ما يظهر عن حرفة قطاع الحجر أو الحجار ، لابد أن النحات على الحجر كان ينتسب فى ذلك العهد إلى فئة راقية من الصناع فى شغل الحجارة ، وربما متخصصة فى الأعمال الزخرفية بالنقش البارز على الحجر، وهذا التخصص الذى يبدو لنا أساسيا بين رابطات الحجارين ، نشاهده أيضا بين رابطات النساجين التى ثكلمنا عنها آنفا .

وظلت هذه الرابطات الحرفية قائمة منذ القرون الوسطى حتى ١٨٨٢ فى مصر ، وحتى ١٩٣٠ فى المغرب والحزائر .

### شاء القاهرة في عصرسلاطين الماليك.

د . سعيدعبرالفناح عاشور

#### سناءالقاهرة في عصرالماليك

#### و صعيد عبرالفاح عاشور

جرى العرف على قياس رقى أى مجتمع من المجتمعات ، بمدى تقدير ذلك المجتمع للمرأة ، واستجابته لمنحها حقوقها كاملة ، بوصفها الشريكة ألاولى للرجل فى تحمل أعباء الحياة ، والزوجة الى تدبر شئون الحلية الأولى للمجتمع وهي لأسرة ، والأم المسئولة قبل غيرها عن تنشئة المواطن الصالح ؟

ومع أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الرجل والمسرأة في بعض الحقوق من مثل حق الإرث \_ إلا أنها أعطت المرأة حقها كاملا في المجتمع الإسلامي، وحققت لها العدالة في المعاملة . هذا إلى أن مركز المرأة من الناحية القانونيسة في التاريخ الإسلامي كان شيئا ، ومركزها العملي في الحياة كان شيئا آخر ، فأسهمت المرأة بدور بارز في مختلف نواحي النشاط في الدولة الإسلامية ، وظهر هسذا الدور أوضح ما يكون في القاهرة على عصر سلاطين المماليك باللذات ، أي في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثالث عشر ، وأو اثل القرن السادس عشر الميلادي :

ذلك أن المرأة تمتعت في ذلك العصر بقسط وافر من الاحترام ، سواء كان ذلك داخـــل طبقة المماليك الحاكمة ، أو عند سائر طبقات الشعب ، فالمماليك نظروا إلى نسائهم نظرة تفيض بالإجلال والتقدير ، وخصصوا لهن

ألقاب التشريف مثل خوند وخاتون ، كما أضفوا عليهن في مكاتباتهم عبارات الإحرام والتبجيل ، مثلما يبدو بوضوح في مكاتبات السلاطين لبناتهم وزوجاتهم وأخواتهم ؟ ولم يضن سلاطين المماليك على نسائهم بالمال والمتاع حيى أن أحد المعاصرين يقول إن وصف ملابس ومتاع كل واحدة منهن ، يحتاج إلى عدة مجلدات . وحسبنا أن إحدى زوجات السلاطين، لماحصرت ثروتها بلغت أكثر من سيائة ألف دينار ، أما ابنة السلطان الناصر محمل ابن قلاوون فقد خلفت ثروة طائلة تحدثت عنها المراجع ، من جملتها قبقاب مرصع قيمته أربعون ألف درهم ، أى ألفا دينار مصرية ؟

وقد اعتاد بعض سلاطين المماليك أن يستصحبوا معهم حريمهم فى نزهاتهم الحلوية ، وعندئذ نحرج حريم السلطان على الحيول فى محفات مغشاة بالحرير نحيط بهن سائر الأمراء والمماليك والحدام ، فإذا خرجت زوجة السلطان أو أمه للحج فإنه يجهزها جهازا عظيا ، فتخرج فى برج كبير ، وعلى محفتها العصائب السلطانية ، وتضرب الطبول والكوسات حولها ، ويتبعها «قطار » من الجال المحملة بكل أصناف الكماليات ، فى حين يأمر السلطان عددا كبيرا من الأمراء عصاحبتها فى الطريق : وعند عودتها إلى مصر بعد قضاء شعائر الحج نحرج عصاحبتها فى الطريق : وعند عودتها إلى مصر بعد قضاء شعائر الحج نحرج السلطان لاستقبالها ، ويحتفل بقدومها احتفالا عظيا ، ويسرع الأمراء بتقديم الهدايا الثمينة إليها . وإذا شمع السلطان بمرض إحدى زوجاته فإنه يعودها مرارا أما إذا وجد حالتها تستدعى « تغيير الحو » ف نه يسمح لها بالنزول إلى بولاق

<sup>(</sup>۱) القلقشندي: صبح الاعثى ، ج ٧ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين : زبدة كشف المماليك ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ، ج ۲ ص ۸۸۸.

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٦ص ٢٥٦ – ٢٥٧ ، ج ٩ص ٧٤ – ٧٥ .

<sup>(</sup>ه) ابن حجر: الدرر الكامنةِ ج ٢ ص ٢٢١ ،

حتى تتمتع بروية النيل ، وتسترد حالتها الطبيعية . وعندما يتم شفاؤها محتفل بذلك احتفالا عظيا، فيتردد عليها أعيان الدولة من الأمراء والقضاة والأكابر للتهنئة ، وبجتمع عند بابها أرباب الزمور والطبول والملاهى ، وتعمل فى النيل مرامى النفط والصواريخ ، ثم تعود خوند إلى بيتها بالقلعة فى موكب رائع ، وحولها المشاعل والشموع والفوانيس ، وخلفها عدد لا يحصى من زوجات الأمسراء بم

ولم يقتصر ذلك الاحترام للمرأة في عصر المماليك على نساء السلاطين وأمرائهم ، فهناك من الشواهد ما يثبت احترام عامة الشعب المصرى في ذلك العصر لنسائهم . وخير شاهد على ذلك تلك الألقاب العديدة التي أطلقها الناس على نسائهم وبنائهم ، مثل ست الحلق وست الحكام وست الناس وست القضاة وست الكل ::: وذلك من باب « الفخر والتزكية والثناء والتعظيم » ، وإذا خرجت إحدي النساء إلى الطريق ، وكان زوجها مقتدراً فإنه بحضر لها مارا يقوده مكارى ، ويتبعها خادم : ورغم قلة الإشارات إلى النساء وندرتها في المراجع المعاصرة ، فإننا نجد كثيرا منها يعبر عن الثناء والتقدير ، فالسخاوى يصف إحدى النساء المعاصرات بأنها « ذات رياسة وقناعة وإتقان » والشعراني عصف إحدى النباء الدين المحافظين – لا يتمالك شعوره نحو زوجته ، فيكتب عنها ويثني عليها ثناء فياضا ه

<sup>(</sup>١) ابن أياس: بدائم الزهورج ٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : حوادث الدهور ج ٢ص ٢٦٢ – ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج: المدخل ج ١ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) سيرة الظاهر بيبرس ج ٧ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) السخاوى : الضوء اللامع ، ج ١٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>۲) زکی مبارك : التصوف ، ج ۲ ص ۲۷۹ .

حقيقة أننا نرى أحيانا فى كتب عصر المماليك إشارات إلى تعرض المرأة بين حين وآخر للامتهان وسوء المعاملة ، ولكن هذه الإشارات قليلة ، وهى لا تعبر بأى حال عن الوضع الغالب للمرأة ، فضلا عن ضرورة ملاحظة روح العصر ومستواه الفكرى والحضارى ، لأنه من الأخطاء الشائعة الى يقع فيها كثيرون عند دراسة التاريخ هو أن يحكموا على العصور السابقة بعقليسة ومستويات العصر الذى يعيشون هم فيه. ويتكنى عصر سلاطين المماليك فخرا أن بعض القضاة فى القساهرة كان إذا احتكم إليه رجل وامرأته ، فإنه كان لا يجن عن مناصرة المرأة ما دامت صاحبة حق ، وذلك رغم ما تعرض له ذلك القاضى من أذى على أيدى بعض العامة الذين أدى ضيق أفقهم إلى الرغبة فى عدم إعطاء المرأة حقها المشروع فى الحياة :

وهكذا بهضت المرأة بنصيب كبير في الحياة العامة بمصر والقاهرة على عصر سلاطين المماليك ، ورغم القيود الاجهاعية ، الني فرضتها التقاليد على المرأة في ذلك العصر ، فإن نشاطها ظهر بوضوح ، وفي القاهرة على وجه الحصوص : وحسبنا أن السخاوى في كتابه «الضوء اللامع » أفرد جزءا كاملا ذكر فيه ما يزيد عن الألف ترجمة لنساء توفين في القرن التاسع الهجرى ، ولمعظمهن نصيب كبير في الحياة العامة بالقاهرة في ذلك القرن ?

من ذلك ما نسمعه عن بعض السلطين والأمراء في عصر المماليك \_ كالسلطان إينال \_ أنهم استسلموا لزوجاتهم ، حتى أصبحت الواحدة منهن على جانب كبير « من نفوذ الكلمة ووفور الحرمة في الدولة وطواعية

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : الدرر الكامنةِ ، ج ٪ ص ٤٢ .

السلطان لأوامرها »: وفى هذه الحالة يصبح السلطان أو الأمير ٥ لا إختيسار (٢)
له معها »: وقد قال المؤرخ أبو المحاسن عن خوند زينب \_ زوجة السلطان لا معها »: وقد قال المؤرخ أبو المحاسن عن خوند زينب \_ زوجة السلطان إينال \_ أنها « صار له المدية ورشوة ». كذلك وصفها المؤرخ ابن إياس بأنها « صارت تدبر أمور المملكة من ولاية وعزل »: ومثل هذه الأوصاف نجد لها أشباها كثيرة لبعض نساء المماليك، مثل أم السلطان شعبان ، وزوجة السلطان برسباى وغيرهن :

وهناك أدلة واقعية كثيرة تشير إلى تدخل نساء سلاطين المماليك وأمرائهم في شئون الحكم ، ومشاركتهم في توجيه سياسة الدولة : وأول هذه الأمثلة شجرة الدر التي استطاعت أن تنقل البلاد وتدير شئونها في فترة عصيبة من أحرج فترات التاريخ المصرى ، عندما تعرضت البلاد لحملة لويس التساسع ملك فرنسا ، فضلا عن أنها تولت منصب السلطنة وقضت فيه ثمانين يوما ، برهنت فيها على كياسة عظيمة وذكاء وافر : كذلك حدث ساة ٢٧٦ ه برهنت فيها على كياسة عظيمة وذكاء وافر : كذلك حدث ساة ٢٧٦ ه مرة في عندما نشب خلاف بن الملك السعيد وأمرائه، أن بعث الملك السعيد أمه لمفاوضة الأمراء في الصلح، فأظهووا لها كل احترام ، واشترطوا عليها شروطا كثيرة التزمت لهم مها : وشهدت القاهرة هذه القصة تتكرر أكثر من مرة في عصر سلاطين المماليك ، عندما تدخلت نساء السلاطين الماليك ، عندما تدخلت نساء السلاطين الموصلاح بينهم وبين أمرائهم ، ويروى المقريزى كيف تطرف الولاة سنة ٧٣٧ ه

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : حوادث الدهور ، ج ٢ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) السخاوى: الضوء اللامع ، ١٢ ص ٤٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاس : النجوم الزاهرة ، ج ٧ص ه ٩ ٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن ایاس : بدائع الزهور ، ج ۲ ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٥) ابن قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ج ؛ ص ٢١٤ ، المقسريزى : السلوك ج ؛ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن النجوم ، ج ٧ ص ٢٩٦ – ٢٩٧ .

( ١٣٣٦ م ) في مصادرة التجار وإنزال المظالم بهم ، فقام كثير من الأمراء ليشفعوا للتجار ، ولكن السلطان لم يسمع لأحدهم قولا ، حيى إذا تدخلت ست حدق زوج السلطان الناصر محمد في رفع الظلم عن التجار ، فعندئذ استمع السلطان لرجائها ونقذ رغبتها فورا . وكثيرا ما نقرأ في كتب عصر المماليك أن زوجة أحد السلاطين أو جاريته كانت السبب في إلغاء مكس أو ضريبة . ومن ذلك ما يرويه ابن حجر من أن طغاى زوج السلطان الناصر محمد كانت السبب في إلغاءاء المكس المفروض على القمح . وعندما أدرك أهل القساهرة سلطة النساء في قضاء حوائجه عند أهل الدولة ، عث عن الطريق الذي يوصل تعذر على فرد قضاء حوائجه عند أهل الدولة ، عث عن الطريق الذي يوصل شكواه إلى حريم السلطان ، وعندئذ تقضى حاجته فورا . وقد حكى السخاوى عن أحد كبار المعاصرين من رجال العلم والدين أنه توصل إلى منصبه عن طريق زوجته نظرا لصلتها القوية بزوجة السلطان .

ولم يقتصر نشاط المرأة فى القاهرة خلال عصر سلاطين المماليك على الندخل فى بعض شئون الدولة ، وإنما شاركت أيضا مشاركة فعالة فى الحياتين العلمية والدينية . ويسجل التاريخ أسماء كثيرات ممن اشتغلن فى القساهرة فى عصر سلاطين المماليك بالنحو كما نظمن الشسعر . أما من اشتغلن بالفقه والحديث فعددهن لا يحصى : ولم يأنف كثير من كبار فقهاء القاهرة فى عصر المماليك من الاعتراف بأنهم همعوا من بعض المسندات الشهيرات اللائى أجزن لهم ه

<sup>(</sup>١) المقريري: السلوك ، ٢ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : انباء النمرج ١ ص ١٠١ ، الدرر الكامنة ج ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٩ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الضوء اللامع ج ١٢ ص ٢٥.

<sup>(</sup>ه) ابن حجر : الدرر الكامنة ج ٤ ص ٣٩٥ و

<sup>(</sup>٦) السخاري ; الضوء اللامع ج ٢ ص ١١٩ .

ويذكر السخاوى كيف تزاحم طلبة العلم فى عصره على إحدى المحدثات ، كما يذكر أسماء كثيرات ممن تعلم على أيديهن مثل آمنة ابنة الشمس ، المتوفاة سنة سنة ٨٦٧ هـ ( ١٤٦٣ م ) وأمة الخالق ابنة الزين عبد اللطيف ، المتوفاة سنة ١٤٨٠ هـ ( ١٤٣٠ م ) وأم هانئ ابنة التهى ، المتوفاة سنة ٨٨٥ هـ ( ١٤٨٠ م ) و

وفى عصر سلاطين المماليك ظهر إقبال عامة النساء بالقاهرة على مجالس حيث العلم والدين ، فحرصت كثيرات منهن على الذهاب إلى المجالس حيث المجلس في مكان منفرد عن الرجال لسماع الدروس الدينية . وقد خص بعض الفقهاء والوعاظ في ذلك العصرالنساء دون الرجال بعلمهم بدعوىأن النساء في حاجة إلى عناية خاصة حتى يعرفن أحكام الدين ، وما عليهن من واجبات ألا وج والأبناء والحران :

كذلك سلكت بعض نساء القساهرة في عصر سلاطين الماليك طريق التصوف ، وشاركن مشاركة فعسالة في حركة التصوف التي اشتد ساعدها في ذلك العصر بالذات. وبعض النساء لبسن خسرقة التصوف كما يلبسسها المتصوفة من الرجال وأطلق عليهن اسم الشيخات. ولازمت هو لاء المتصوفات الزوايا والأربطة التي خصصت لهن تحت رئاسة شيختهن : ووصف المقريزي هسذه الزوايا الحاصة بالنساء بشدة الضبط والمواظبة على وظائف العبادات ، والحرص على مبادئ الأخلاق « حتى أن خادمة الفقيرات كانت لا تمكن وحدا من استعال إبريق بنزبوز ، وتؤدب من خرج على الطريق عسا تراه » د

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج ١٢ ، ص ٤ ، ٩ ، ١٣٤ ، ٩ ٥ ء ١ ع

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج : المدخل ج ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراني ج ٢ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) أبن حجر : انباء الفمر ، ج ٢ ص ٨٤١ .

<sup>(</sup>ه) المقريزى المواعظ والاعتبار ، ج ص ٢٩٤ .

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الرحالة الأجانب الذين زاروا القاهرة في عصر المماليك - مشل سانوتو Sanuto والحسن بن الوزان Leo Africanus الاحظوا أن المرأة تتمتع بحرية كبيرة في شوارع القاهرة وأسواقها ومتزهاتها، حتى أن بعضهن يتغين عن منازلهن في أوقات كثيرة من النهسار، ومع ذلك قلما يتعرضن للوم أزواجهن : وقد ذكر الحوبرى أن مجالس الخلاعة بالقاهرة اكتظت بالنساء إلى جانب الرجال : أما ابن الحاج فقال إن نساء القساهرة في عصره كن يباشرن معظم أمور الشراء من الأسواق، بل الغالب أن المسرأة تشترى لزوجها ما يحتاج إليه في لباسه لنفسه ، فإذا لم يكن لهن حاجة من السوق فإنهن بذهبن إلى الحامات العامة حيث يأنسن ببعض ، أو يذهبن إلى الأعراس التي لا انضباط فيها على القوانين الشرعية . وكثيرا ما خرجت نساء القساهرة في ذلك العصر إلى القرافات والبرك وشاطئ النيسل وغيرها من أماكن اللهو والفرجة حيث ينكشف ستر الحياء ، ويختلط النساء بالرجال ، الأمر الذي والفرعة ورجال الدين ، فنادوا عنع خروج النساء على ذلك الوجه السافر . (٥)

وجدير بالذكر أن المرأة القاهرية فى عصر سلاطين المماليك تفننت فى مختلف الوسائل التى تظهربها جمالها وفتنتها، فحرصت على العناية بنفسها وجسمها ، فأبت على أن تأخذ شعروجهها وجسدها بالتحفيف ، وشعرحواجبها بالمساواة والزينة : وقد استرعى نظر تافور بالقاهرة ذلك العدد الكبير

<sup>3 -</sup> Schefer : Le Voyage d'Outremer; P. 33

<sup>(</sup>٢) الجوبري : المختار في كشف الاسرار ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج : المدخل ، ج ٢ ص ٥٥.

<sup>(؛)</sup> زکی مبارك : التصوف ، ج ١ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>ه) ابن الحاج : المدخل ج ٢ ص ١٧ - ٢٣ ,

من العبيد السود الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة ، ويسيرون في الشوارع صائحين : فلما استفسر عن حقيقة أمرهم قيسل له إنهم يقومون بتحفيف النساء اللائي لا يرغن في إتمام هذه العملية في الحامات العامة .

أما عن الملابس التي اعتادت المرأة أن ترتدما في شوارع القاهرة فكانت عبارة عن قميصواسع طويل تصل أطرافه إلى الأرض، له أكمام كبار واسعة، وفوق ذلك القميص سبلة أو إزاريغطي حميع بدنها ويعاو كل ملابسها، وحرصت النساء عند خروجهن إلى الطريق على إخفاء وجوههن محجاب أو برقع أسود اللون ، تضعه المرأة بطريقة لاتمكن أحدا من رؤية وجهها ، في حبن تمكنها من رؤية كل ما محيط بها . كذلك حرصت النساء على غطاء الرأس، واستعملن لذلك الغرض الشاش، وهي عصبة تلبسها المرأة محيث يكون أولها عند جبينها وآخرها عند ظهرها ، مع زخرفتها بالذهب واللولوء .

ووصف الرحالة الأجانب ملابس التساء في القاهرة على عصر السلاطين الماليك بأنها من الأقمشة الرقيقة الفاخرة . والواقع أن نساء القاهرة في ذلك العصر كثيرا ما بالغن في ثيابهن ، سواء من ناحية الهيئة أو القيمة ، حتى بلغ الأمر بهن أحيانا أن تفصل الواحدة منهن قميصها من اثنين وتسعين ذراعا من القياش البندق الذي عرضه ثلاثة أذرع ونصف، وبدلك تصبح مساحة قميص

Tafur: Travels; P. 101.

<sup>(</sup>٢) العيني : عقد الحان – حوادث سنة ٧٩٣ هـ، تاريخ ابن الفرات : سنة ٧٩٣ هـ.

Belon: Les Observations de Plusieurs Singularitez et (r) Choses Memorables ... P. 106

<sup>(</sup>٤) المقريزى: السلوك، ج ٣ بس ١٥٤.

Dopp:LeCaire Vu par les Vayogeurs Occidentaux du Moyen (°) Age, P. 134,

المرأة أكثر من ثلثمائة وعشرين ذراعا مربعا ، تتجاوز قيمتها الألف درهم : أما ثمن الحف الذي كانت ترتديه المرأة القاهرية في قدميها فكان يتراوح بين مائة وخسين درهم : ويبدو أن هذا الإسراف من جانب النساء دفع أهسل الدولة إلى التدخل لتحديد ملابسهن ، كما حدث سنة ٥٥١ وسسنة ٧٩٧ ، وفي تلك وسنة ٥٥٠ وسنة ١٣٥١ م ) : وفي تلك وسنة ٥٥٠ وسنة ١٤٧١ م ) : وفي تلك الحالات كان المنادون يطوفون بشوارع القساهرة محذرين النساء من لبس القميص الذي يزيد طوله عن اثني عشر ذراعا ، وأن لا تكون الأكمام مفرطة في الاتساع : وكان رسل المحتسب تطوف بشوارع القاهرة ، فإذا وجسدوا المسرأة خالفت التعليات السابقة تعرضت للعقوبة الشديدة : كذلك نصبت أخشاب على سور القاهرة وأبوابها ، وعلى عليها تماثيل على صورة نساء ، وعليهن القمصان الطوال ، وذلك لتذكير النساء وتخويفهن :

على أنه يلاحظ أن ملابس نساء القاهرة فى عصر المماليك لم تظل على حال واحد من الطول والقصر ، أو الاتساع والضيق ، وإنما تعرضت للتغيير والتبديل تبعا لاختلاف الموضات بن وقت وآخر . فابن الحاج فى القررن النامن الهجرى ( الرابع عشر للميلاد ) أخذ على نساء القاهرة « تلك البدعة الى أحدثنها فى ثيابهن من جعلها ضيقة وقصيرة » وطالب ابن الحاج معاصريه منع النساء من تلك الأكمام القصيرة التى أحدثنها . ولكن المقريزى فى القرن عنع النساء من تلك الأكمام القصيرة التى أحدثنها . ولكن المقريزى فى القرن

<sup>(</sup>۱) العيني : عقد الحان ، حوادث سنة ٧٩٣ ه ، المقريزي : السلوك ج ٣ ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : المواعظ والاعتبار ، ج ؛ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرأت حوادث ســنة ٧٩٣ هـ، أبو المحاسن : النجوم ج ٥ ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن اياس : بدائع الزهور ، ج ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>ه) المقريزي : السلوكج ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج : المدخل ج ١ ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) عاب على نساء عصره فى القاهرة إفراطهن فى طول الثياب واتساعها ، والمبالغة فى اتساع الأكمام وطولها ، حتى أن الواحدة إذا أرخت كمها فإنه يغطى رجلها :

هذا كله فضلا عما اعتادت نساء القاهرة النزين به من الحلى والحواهر مثل الحلاخيل الذهب والأطواق المرصعة ... حتى القباقيب كانت تصنع من الدهب وترصع بالحواهر ?

ولعل هذا كله مما دفع أحد علماء القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر للميلاد ) إلى أن يصف نساء القاهرة بأنهن أرق نساء الدنيا طبعا ، وأحلاهن (٣)

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك ج ٢ ص ٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، حوادث سنة ٧١٠ ه .

<sup>(</sup>٣) ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة، ص ٨٠ ټ.

# المامة عن أحوال القاهرة الإقتصادية وعمرة اتهامع الخارج فن عهد الفاطميين

بايمان مصطفى ببس

## المامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقاتها مع الخارج فن عهد الفاطميين

#### ت بمان مصطفی بسس

ما من شــك أن مصر كانت بلادا غزيرة الثروة ، فلعبت بموجب ذلك أدوارا جليلة فى السياسة والحضارة ، وأن الآثار الفرعونية الفخمة الموجودة فى ربوعها لهى دليل ساطع على عظمة المظاهر التى بلغها فيها المجهود البشرى للنهوض بالقيم الإنسانية المبدعة الخلاقة «

وقد عاشت مصر فى كنف هذا المساضى المجيد عيشة الرغد والسسعة إلى أن أسدل الإسلام عليها رايته ، فكانت جوهرة ناصعة فى عقد الحلافة ، وغرة باسقة فى جبينها ، فكانت قاعدة الفتوح الإسلامية ومنطلق الدين الحنيف ولغة الضاد فى انتشارهما نحو المغرب قبل أن تتولى القيروان النهوض بالمشعل والوصول به إلى مدينة بواتيسى الفرنسية عبر الأندلس وجبال البيريني ج

وبقيت مصر في انتشارها عهدا بعد عهد ، من فسطاط عمرو بن العاص إلى عسكر بني العباس فإلى قطائع ابن طولون والأخشيد، المعقل الرئيسي ، والدعامة الممتازة في جهاز الامراطورية الإسلامية ، السياسي والحسربي ، والاقتصادي والثقافي ، إلى أن خرج بها الفاطميون من هذه التبعية اللهبية ، فجعلوا منها مركزا لخلافة فاقت في الأبهة والعظمة والحضارة جميع الخلافات السابقة. وإذ أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة فإنما أنشأوا عاصمة لتبعث من

أرجائها طاقات جديدة يستعيد بها الإسلام قوته السائرة إلى الوهن بعد فتور بغداد، وتلاشى نفوذها وضعفها وعجزها عن قود الأمة الإسلامية فى سبيل التقدم المطرد الذى عرفته فى عصورها الزاهرة ، والذى أوشك تياره على الانقطاع : وإذ أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة فإنما أرادوا بذلك تهيئة مركز وسط بين المغرب والمشرق ، وبين الجنوب والشهال ، وإقامة شرفة على البحر ترصد منها مختلف النيارات السائرة على اليم : فالمظنون أن غايتهم الى تاقوا إليها من احتلال بغداد يوما من الأيام ، وزحزحة الحلافة العباسية من الميدان ، فالمظنون أن الغاية من ذلك لم تكن تفيد القطع بأنهم عقد وا العزم على أن يتخلوها عاصمة ثالثة للخلافة الفاطمية ، فلعلهم كانوا يرمون فقط إلى الاستيلاء على مدينة السلام وما والاها ، ثم العودة إلى الوكر الذى لم يرضوا عنه بديلا ، وهو القاهرة بجوار النيل المنعش ، وحقوله الطيبة الكريمة ، ومنزهاته الفاتنة :

وعلى كل فإن الواقع الذى حدث أن الحلفاء الفاطميين لم يغادروا القاهرة طوال مدة دولتهم ، بالرغم من أنهم امتلكوا جانبا من الأقطار الشرقيسة ليس بالهين : وهذا ما جعل من القاهرة مركزا سياسيا راسخ القدم ، طسويل النفس فى اتجاهاته ، ومعقلا عتيدا لقوة جبارة فى عالم ذلك الوقت ، بل فلقد أرسى الفاطميون لهذه المدينة قواعد البقاء والازدهار ، وضمنوا لها الاستدرار والدوام ، محاطة بالهيبة وحسن الاعتبار . فهنها قسام صلاح الدين الأيوبى لحملاته الموفقة على الحركة الاستعارية الصليبية ، وعن طريقها توزعت خيرات المشرق وذخائره نحسو أوربا والمغرب ، خصوصا فى أيام المماليك ، وعن طريقها استمر توزيع هذه النفائس بعدهم ، وذلك قبل فتح ترعة السويس وبعدها : فلا غرابة أن كان لذلك فضل عظيم فى ازدهار اقتصادها ازدهارا

خارقا متواصلا ، وإن كانت محل اعتبار مختلف الدول الغربية جميعها ، وخصوصا التجارية منها والبحرية كجنوة والبندقية ، ثم هولاندا وانجلمرا وفرنسا ، فكانت محل الاعتبار من طرف هذه الدول ، وكذلك مجلسة للأطاع وهدفا للحملات الاستعارية المناوئة :

وفى هذه الكلمة المختصرة على أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها الحارجية سوف لا نتعدى الفترة الفاطمية ، لأنها فترة الإنشاء والانبعاث ، وكذلك لاتساع الموضوع وتشعب أبوابه ، ووفرة مادته لو حاولنا تجاوز الفترة المذكورة :

جاء فى كتاب ابن الزبير أن القائد جوهر « أهدى إلى المعز لدين الله بعدما ملك مصر فى سنة ٣٥٩ هـ، هدية فيها ٩٩ نجيبة وإحدى وعشرون قبة بأجلة الديباج المنسوجة بالذهب ومناطق من الذهب مكللة بالحوهر و ١٢٠ ناقة بالديباج ... والأعنة المحلاة بالفضة و ١٠٥ حمل عراب ، و ٤٨ دابة ، ٧٤ فرسا عليها أجلة الديباج المنقوش والسروج على حميعها أصناف الحلية من الذهب . ومنها ماهو بالفضة مموه بالذهب ولحمها منها ماهو بالفضة » .

«ولمسا سار العزيز بالله إلى بلبيس متوجها للغزو سنة ٣٨٥ ه . كان فحملة ما خرج معه من المسال خسة آلاف حمل ، على كل حمل صندوقان كبيران

مملوءان مالاً . وألف وثمانمائة بختية وبحتى على كل واحد صندوقان ، فى كل صندوق منهما مثل ما فى الصناديق المحمولة على الجمال ، م

\* وأهدت السيدة الشريفة ست المسلوك أحت الحاكم بأمرالله إلى أخيها في سنة ٣٨٧ هدايا من حملتها ثلاثون فرسا بمراكبها ذهبا ، منها مركب واحد مرصع من حجر البللور ، وعشرون بغلة بسروجها ولجمها ، وخسون خادما ومائة تخت من أنواع الثياب وفاخرها ، وتاج مرصع بنفيس الحوهر ، وشاشية مرصعة ، وأسفاط كثيرة من طيب من سائر أنواعه ، وبستان من الفضسة ، مزروع من أنواع الشجر » :

ر وقد وجد للأستاذ أبى الفتــوح برجوان العزيزى حين قتله الحــاكم في سنة ٣٩٠ :

- ــ مائة منديل شروب ملونة مصممة كلها على مائة شاشية :
  - ــ آنية الذهب والفضة مالا محصى كثرة :
    - ــ الخيل الحياد ١٥٠ فرسا ٦
      - ــ البغال المثقلة ٣٠٠ بغل .
    - ــ السروج الثقيلة الحلى ١٥٠ سرجا ٥
  - ــ الكتب المصورة وكتب الأغاني الشيء الكثير ، و

«ووجد لقائد القواد الحسين بن جوهر حين قتله الحاكم سنة ٣٩٩، ف حملة ما وجد :

- ــ ٧٠٠٠ مبطنة حرير ٦
- ۹ مثارد صینی أسود فنصوری مملوءة حب کافور فنصوری ( من فنصورة و هی بلدة فی جنوب جزیرة جاوة ) وزن کل حبة ثلاثة مثاقیل ۵ ●

وقد أهدى المعز بن باديس صاحب القيروان هدايا إلى الحليفة الظاهر لإعزاز دين الله في سنة ٢٠٤، فأنفذ إليه الظاهر – على حد قول القساضي الرشيد – هدية جليلة المقدار، فيها من غرائب طرف بلاد الهنسد والصين وبلاد خراسان من سائر أنواع الطيب والحوهر وغير ذلك مالا يحد، ومن دق تنيس ودمياط وتونة وأعمالها من الملابس والفرش والتعاليق والأعلام والبنود والألوية على القصب الفضة المجراة بالذهب من سائر الصور كل بديعة وغريبة قدرها وتمنع وجود مثلها. وخمل إليه ... القباب والمحامل المعمولة من العاج والأبنوس والصندل المضبب بالذهب والفضة التي عليها أهلة الذهب المجالة بفاخر الأجلة، ومن الحسرواني الأحمر المذهب والمخمل بالذهب والمغمن الغالية، والمحامل والمعامل والمعامل المعمولة من العراب ذوات الأثمان الغالية، والمعامل والعنبر والكافور ::: ومن الدوع والحدود والحواشن المذهبة، والسيوف والعنبر والكافور ::: ومن الدوع والحدود والحواشن المذهبة، والسيوف

« وقد وجد للسيدة راشدة بنت المعز لدين الله حين ماتت سنة ٤٤٢ ، ما قيمته ألف ألف وسبعائة ألف دينار ، وكان في جملة ما وجد في خزائن كسوتها ثلاثون ألف ثوب خز مقطوع واثنا عشر ألفا من الثياب المصممة ألوانا ومائة قطرميز مملوءة كافورا فنصوريا » .

« وماتت أختها عبدة بنت المعز في هذه السنة (٤٤٢) بعد ثلاثة أيام ، فكان مما وجب أن يختم عليه في خزائنها ومقاصيرها وصناديقها مما حوته من موجودها ذهبا أربعون رطلا من الشمع ، وأن بطائق المتاع الموجود المسجل لها بلغ ٣٠ رزمة من الورق ، ووجد لها :

- ـ أربعالة سيف محلي بالذهب :
  - ـ ۳۰,۰۰۰ شقة صقلية ع
- ــ أما الحواهر فما لا محد كثرة :
- ــ والزمردكيلة إردب واحد » •

« ووجد لها طست وإبريق من البللور ، فلما رآهما سيد الوزراء اليازورى فلفرط استحسانه لها وعظيم قدرهما عنده سأل السلطان فيهما فوهبهما له ( واستأثر اليازورى ) بمدهن ياقوت أحمد وزنه ٢٧ مثقالا، أخذه سرا من السلطان » •

« وخلفت السيدة ست مصر بنت الحاكم بأمر الله حين ماتت في مستهل جمادي الثـانية سنة ٥٥٥ مالا يحصى كثرة : وكان إقطاعها في كل سنة يغــل م.٠٠٠٠ دينار ، ووجد لها ٨٠٠،٠٠٠ جارية ، ونيف وثلاثون زيرا صينيا مملوءة جميعا مسكا مسحوقا ، ووجد لها جوهرنفيس من جملته قطعة ياقوت قيها ١٠ مثاقيل ٥٠

وأما ما جاء فى أخبار المُخرَج من خزائن قصر المستنصر بالله فى سنتى و ٤٩٠ و ٤٩١ حين تغلب الأتراك على دولته ، واستباحوا ما وجد فى بيت ماله ، واقتسم مقدموهم دور المكس والجبايات ، فحصل لهم من ذلك مال لم يعرف مئسله فيا تقدم من الدول منذ ظهر الإسلام إلى وقتنا هذا - عهسه القاضى الرشسيد بن الزير - نفاسة وجلالة وغرابة وكثرة وحسنا وملاحة ، وجودة وسناء قيمة وغلة ثمن : على أن الذي أخرج يسير من كثير ، وقليل من جليل : «ولقد قيل إنه نقل منه مياسير التجار إلى سائر الأمصار، وحميسي

<sup>(</sup>١) مات في النصف الثاني من القرن الخامس ه ٠ / الحادي عشر م ٠

الأقطار ... سوى ما أخذته النار وغرق فى البحار ، وامتلأت قيساسير مصر وأسواقها من الأمتعة المخرجة من قصر السلطان المبيعة على الناس بمسا يعجز الواصف عن وصفه » . وقد عدد شيئا منها صاحب كتاب الذخائر والتحف بما يقف الإنسان إزاءها حائرا فى أمره ، أيطلق العنان للإعجاب بهذا الكشف الذى تضمن هذا العدد العديد من أنفس النفائس ، أم يطلقه لمثل هذا القاموس الفى الطريف الغزير الألفاظ ، الوافر المسادة ، كأنه ألف خصيصا لحسده الطرف النادرة الثمينة :

بعد هذه الطرائف حول مكاسب بعض أمراء الدولة الفاطمية ، وكبار رجالاتها يتضح بجلاء أن مثلهذه الثروات ماكان يتيسر جمعها إلا إذاكان اقتصاد البلاد اقتصادا مزدهرا ازدهارا خارقا . نعم إننا لا ناسى أن القسائد جوهر ثم الحليفة المعزقد نقلا جميع ما أمكن نقله من الذخائر والنفائس والأموال مع صناعها التى انكبت الدولة على جمعها فى بلاد المغرب طيلة ما يقرب من السبعين سنة ، ولكن البلاد المصرية كانت بها ذخائر الإخشيد وممتلكات وممتلكات أهل بيته وممتلكات رجال دولته وحاشيته . وكل ذلك صار فى قبضة الفاطميين ، فدعموا به ثروتهم الطائلة . زد على ذلك ذخائر صقلية ، وقد بقيت هذه الحزيرة تابعة للقاهرة بعد خروج الفاطميين إلى مصر ، وانقطعت عن القيروان فسيقت خيراتها ، منذ حل القائد جوهر بأرض مصر ، ماشرة إلى القاهرة ، بعد أن كانت السفن تسير بها إلى مرسى سوسة ومرسى المهدية منذ عشرات وعشرات من السنن .

ولا ننسى فى النهاية أن الوزير يعقوب بن كاس وعساوج بن الحسين قد وضعا منذ سنة ٣٦٣ ـ أى بعد عام من حلول الدولة الفاطمية بالقاهرة - وضعا نظاما جبائيا مبتكرا ، وفرا به خراج مصر بصورة عظيمة ، وبالحملة فإن النظام الفاطمي قد كان نظاما مركزا على جباية ماحة بالغة المضاية ... ٤

فكانت هناك ضرائب مفروضة على التجارة والصناعة فى مختلف أطوار تنقل البضاعة ، عند دخولها إلى الحدود ، وفى تجوالها داخل البلاد من مكان ورودها إلى غيره من الأمكنة ، كل ذلك مع استلزام البقاع المخصصة للبيع والمسالخ والمذابح ، وهناك ضرائب على مصانع السفن . يضاف إلى ذلك احتكار بعض المواد للدولة كالشب ودار الضرب ودار الطراز ودار العيار ودارالأحباس :

فلاغرووالحالة هذه أن تكون مداخيل الدولة الفاطمية مداخيل عظيمة تفوق بلاشك موارد الدول العربية السابقة في مصر. إلا أن الفاطميين لم يكونوا من الملوك الذين يقترون في ميدان الإنفاق ، بل إنهم جعلوا من الرياء والتظاهر وحب البهرج قاعدة من قواعد سوس الدولة ، وكان الحليفة الآمر يطرح الدنانير على الناس من الشباك ، وكان الحلفاء جميعا يكثرون البذل والأعطيات للجواري والمغنين والشعراء ، ولكن بيت المسال كان محل نزيف رهيب من جراء الرواتب المسالية المبذولة للجيش العرمرم من الموظفين لهم ولأبنائهم ولأزواجهم ولإخوانهم ولأصهارهم ، وذلك بالإضافة إلى الأعطيات القارة والهدايا من أطعمة وألبسة وغير ذلك مما جاء مفصلا في كتابي صبح الأعشى وخطط المقريزي .

على أن ذلك يشكل معيارا دقيقا لثروة مصر العامة وسعتها ، ومرآة للازدهار الاقتصادي الحارق الذي غمر القاهرة منذ تأسيسها :

وإن ازدهار الزراعة بمصرقد ازداد أشواطا على ما كان عليه من قبسل مذ دخلها الحليفة المعزلدين الله إذ حرص على شق مساحات كبيرة من الأرض كانت جدباء ، بشبكة ثخينة من الحلجان والأبحسر والترع والحسور وتعددت في أيامه مقاييس النيل لرقابة سيله واتخساذ الاحتياطات المحكمة لتفادى المكروه واتقائه إزاء النقص المجحف ، أو الارتفاع المخيف ورتبت

الأراضى حسب نوعها لتزرع بمختلف البقول والغلال الصالحة لها كما رتبت الزراعة لتكون المحاصيل متوزعة على كامل العام الشتوية منها والصيفية، وقد عنى الفاطميون بصورة خاصة بزراعة الفواكه من كرم وتين وتفاح وتوت ولوز وخوخ ومشمش ونخل وموز ، وبالرياحين من ورد ونرجس وياسمين وفل وقرنفل ، كل ذلك على نستى ما كانوا يتعاطونه فى البلاد التونسية فى برج عريف وهيبون بضاحية المهدية ، وبمختلف العينات التى كانت بضواحى القيروان مثل جلولا وسردانيا . والمعروف أن من هذه الأخيرة قد شد منها المعز لدين الله الرجال إلى القاهرة ، ومن حملة أنواع الليمون التى أوجدت فى مصر على حد قول المقريزى \_ ليمون يقال له التفاحى يوكل بغير سكر لقلة حموضته ولذة طعمه ، وكذلك كان فيها ما يسمى بالليمون الشعوى والليمون السائل .

وكان أحسن التفاح بمصر التفاح المسمى بالشامى ، وكان مضرب المشل فى الحسن كما قال السيوطى فى «حسن المحاضرة » ، وأما قصب السحكر فليس هناك من الإخباريين من ذكره بالنسسبة إلى عصر الفاطميين فى عهدهم الأول إلا أن الكميات الهائلة من أوراق البردى التى كانت رائجة بمصر قبل ظهورالكاغذ دليل قاطع على وفرة قصب السكر بمصر قبل الفاطميين وبعدهم على أن هدا القصب قد زاد وفرة ورواجا فى أيامهم بصورة محسوسة ، حتى قال المؤرخ ناصر خسرو (حوالى عام ٤٤٠ ه / ١٠٤٨ م ) فى ذلك مايلى : « وتنتج مصر عسلا كثيرا وسكرا » ؟

ومن فلاحة مصر الكيمياوية للتلوين النيلة والقرمس والزعفران ، وهى فلاحة رقيقة تستدعى الحبرة والصبر . هذا ومن المعلوم أن فلاحة مصر قوامها ماء النيل ، فكان توزيعه توزيعا معقدا متشعبا ، ولكنه مبنى على قاعدة واحدة

لا تقبل النزاع ، وهى أن المساء لا بجوز بيعه أو شراؤه ، فلم يكن جائزا للأفراد أو للدولة أن بجعلوا من المساء بضاعة للكسب أو للإتجار ، وقد وفر الفاطميون الانتفاع بماء النيل بربط سدين ، وذلك منذ صدر دولتهم بالقاهرة وهما سدا عين شمس بالحلفاء والتراب ، وكان يقام قبل زيادة النيل ، فاذا أقبل السيل رده السد وعلا المساء فستى ما وراء السد من ضياع ، وقد عرف هذا السد أيضا مخليج أمير المؤمنين ؟

ولمصرميزة فى تربية الدواجن ، وخصوصا فى تربية الدجاج بالترقيد الصناعى على النحو المتعارف اليوم ، والذى يسرته وسائل التكنكة العصرية المتقدمة ، والظاهر أنها طريقة لم يستعملها غير المصريين فى ذلك العهد :

وقد فاقت الصناعات المصرية جميع الصناعات المعروفة في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأن القاهرة بوصفها عاصمة الحلافة قد جلبت إليها من مختلف العواصم الى كانت تابعة لها أمهر الصناع، فتدعم بذلك ساعد طوائف الصناعات المصرية الأصلية، فن المعروف مثلا أن القائد جوهر عندما خرج من القبروان لبناء القاهرة لم يكن مصحوبا فقط بالحنود والعتاد الحربي، بل كان معه النخبة من أهل الصنائع وأنفس النفيس من التحف المصنوعة في صبرة المنصورية عاصمة الفاطميين الثاب البة بإزاء القبروان، ولنتصور براعة هولاء الصناع التونسيين وحدقهم المفرط، فاننظر إلى تلك الربعة الصغيرة البديعة الصناع التونسيين وحدقهم المفرط، فاننظر إلى تلك تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد أنها صنعت في مدينة صبرة المنصورية وأنها صنعت برسم الحليفة المعز لدين الله الفاطمي مع تاريخ لها صريح سابق لنقلة الحلافة من القبروان إلى القاهرة . ويفيدنا وجود هذه التحفة الفريدة اليسوم في بام ا أن مثله الله المناحق في حقائب جوهر وحقائب المعسز ، وعليه فلنحث الباحثين في بام المناحق في حقائب جوهر وحقائب المعسز ، وعليه فلنحث الباحثين

على التروى عندما ينعتون فريقا من هـــذه التحف بأنه فاطمى ، وأن يتساءلوا هل هو فاطمى من الطــورالقيروانى أو فاطمى من الطور المشرق أو القاهرى كما يتعين على الباحثين إمعان النظر فى نوعية الزخارف ، لأن الطورين بمتازان كل على حدة بميزاته الفنية . فالفن التونسى على جودته وأصالته فى الرقة ، لا شك أنه تطور فى بيئته الحديدة مصر ، وتكيف هنالك فخرج بذلك نوعا ما عن أشكاله ومظاهره الأصلية ، فلا شك أن إعادة النظــر فى التحف الفاطمية المتوزعة فى متاحف الدنيا سوف تفيدنا الإفادات الحمة للتفرقة بين فصيلة ن من الإنتاج الفى الرائع بدل فصيلة واحدة ،

وعلى كل فإننا لا نتردد لحظة عن إعادة ما سبق ببانه، وهو أن الإنتاج الفنى المصرى فى عهد الفاطميين قد كان أبدع وأروع إنتاج عصرهم ، وقد تناول مختلف الفنون ومختلف المواد :

فقد از دهر النسيج على اختلاف أنواءه من نسيج الكتان الرفيع الذى كان يصنع بالفيوم وتنيس و دمياط وشطا ، ومن المنسوجات الحريرية النفيسة المصنوعة بدبيق ، وقد اشتهرت هذه المدينة بالثياب الدبيقية ، ومنها العامة الدبيقية المذهبة ، ومنها أيضا كانت تصنع كسوة الكعبة المثرفة ، وقد أقام المعز لدين الله دار الكسوة ، ومنها كان يلبس الأهراء وكبار القوم من البلاط الحلافي ، وكانت الأقمشة الرائحة في ذلك العصر محلاة ومطرزة بالذهب والفضة ، مع مختلف أنواع الزخارف والكتابات الحيدة الرائعة ، الحاملة لمعلومات تاريخية على غاية من النفاسة ج

وقد كان الحشب قليلا في مصر ، فكانت السلط الفاطمية تحتكر حميسع الأخشاب الواردة عليها من أى بلد. وكان شغل الدولة الشاغل هو بناء السفن وتدعيم الأسطول التجاري والحربي بالإكثار المطرد من عدد قطعه ؛ وقد بن

المعز لدين الله دار صناعة بالمقس صنع فيها ٢٠٠ سفينة على وتبرة واحسدة ، وكان الحشب يرد من صقلية ومن أوربا عن طريق سفن البندقية ، بالرغم من تحريج ذلك عليها من طرف امبر اطور الروم الدى كان لا يرتاج باله لنمسو أسطول مصر بهذه السرعة، وفي غير الأسطول كان الحشب يستعمل في شي المآرب ، ولكنه كان مادة سهلة الاستعال قد يسرت أنواعاً من الصناعات الفنية كالحفر والتقش والترصيع والتطعيم، وفي متحف القساهرة للفنسون الإسلامية نماذج رائعة لهذه الفنون ، وخصوصا المحراب الفاطمي المجلوب من مسجد الست رقية :

ولقد عنى صناع القاهرة بصناعة الحلد التى حذقوها ، وأخدوا شبئا عظيا من فنون دبغها وتهيئتها عن الأقوام الصحراوية التى استوطنت مصر ، ولنلاحظ من بين منتوجات الحلد التى يتجلى فيها منتهى الإبداع صناعة الكتب من أوراق الرق الملونة أو الناصعة البياض ، ومن دفات مجلدة للكتب تحمل أنواع الزخارف. وقد ضاعت معظم مجموعات التجاليد الفاطمية المشرقية وبقيت المجموعات الفاطمية التونسية على حالها الأول وعددهابضع عشرات محفوظة في متحف باردو بتونس ، ومتحف المنستير ، ومتحف القيروان ،

وتتمثل البقايا من المصنوعات الزجاجية الفاطميسة في مجمسوعات من القناديل والمشكاوات وفصوص الزجاج والشمسيات والقسوارير، ومختلف الأوانى، ولكن هناك مجموعة من البللور الصخرى تمتاز عن الكل بالصفاء والرقة. والمعروف أن هسذا البللور الصخرى قد كان بجاب من بلاد المغرب كما أن صبرة المنصورية قد كانت مركزا ممتازا اصناعة الزجاج الفاطمى، فقد أوجد الفاطميون في الشرق مراكز جديدة لهذه الصناعة وذلك في الفسطاط والأشمونين، وقد برع صناع الفسطاط في زخرفة البللور بالميناء والذهب وأنواع الدهن، كما حذقوا نقشه ونحته وجرده وترصيعه بم

أما الخزف فلم يفت أهل مصر نوع من أنواع فنونه ، فمنه المطلى طلاء بالذهب له بريق المعدن، ومنه الأوانى الشفافة ، ومنه الأقداح والأزيار المنقوشة ، وعلب البخور والعطور والأزياء المحلاة بمختلف الزخارف. فلنذكر منها بالخصوص تلك الأجرار الصغيرة التي جعلت لكل منها في حلقها مصفاة مثقوبة بطرز فنية مختلفة :

ولصناع مصر براعة فى فنون الترصيع والفسفسياء ، وصناعة الذهب والفضة، وتحلية الأقمشة والسروح والسيوف والمصاحف، وتكفيت أوانى النحاس والبرنزء

وبالجملة فقسد كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات الرقيقة التى كان لانتاجها رواج عظم . بالحصوص فى الحارج : فكان ذلك مادة ثراء خارق للبلاد ، ومادة مبادلة كانت تجنى بدلها البضاعات المحتاج إليها من الأقالم الأخرى أى البضاعة المختلفة التى تحتاج إليها مصر :

وكانت التجارة المصرية تجارة نشيطة ، سواء أكانت فى القطاع الداخلى أم القطاع الحارجي .

أما التجارة في الداخسل فقد كان قوامها حجم البضاعة الضخم التي كانت تتجول كمادة خام ، وكمنتوج مصنوع من مركز صناعي إلى مركز تجاري ، وإن أحسن طرق هذا التجوال وأرخصها هو النيل ، وفي ذلك تأثير طيب في تخفيض أثمان البضاعة وتيسير اقتنائها ، وتنشيط صناعتها وترويجها ، فلا شك أن كانت أسواق المدن المصرية وأسسواق القاهرة بالحصوص أسواقا ضاقت بالدكاكين ، واكتظت بالزبائن بصورة جعلت رقعتها تمتد شيئا فشيئا إلى أن اتخذت مساحات ضخمة ، وكانت القيسريات فيها والحانات والمستودعات تزداد يوما بعد يوم لإيواء التجار القادمين من الحارج ، ولحزن بضاعاتهم وبيعها بالحملة لتتوزع على صغار التجار .

وأما التجار الأوروبيون من أهل بغرة وأمالني والبندقية وجنوة فكانوا علون فى فنادق لهم على نسق القيسريات ، فيها كنيستهم ومصرفهم ومدرستهم وحرسهم ومحكمتهم وغير ذلك مما كان مجعل هذه الفنادق شبه القلاع تعيش فيها الحاليات الأجنبية عيشة الانفراد عن سكان المصر مى أراد أهلها الانفراد. هذا ولما كانت التجارة والصناعة فى داخل البلاد مرتبطة الارتباط الكلى مما يرد إليها من بضاعة خارجية ، وما يصدر منها إلى الحارج من بضاعة داخلية بنى لنا أن نستعرض قليلا دواليب العلاقات بن القاهرة الفاطمية والعالم الحسارجي

# العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والأمم الخارجية

لقد لاحظنا أن موقع القاهرة فى مفترق الطرق بين الشمال والحنوب وبين الغرب والشرق قد جعلها فى المحور الرئيسي الذى كان يدور حوله دولاب التجارة العالمية ، فكانت القاهرة نقطة التجمع للبضاعة الآتية إليها ، ومركز ا لصنعها . وكانت أيضا المنطلق لتروبجها وتوزيعها فى البلدان الراغبة فىاقتنائها وذلك إما غسربا وإما شمالا ، فهناك غربا سلسلة من المسوانى تشتمل على المذكورة حميعا قبـــل تأسيس القاهرة مذكانت المهـــدية عاصمة الفاطميين البحرية : وكانت السلسلة تمتد إلى الأندلس عبر المغرب الأوسط والمغـــرب الأقصى مؤلفة في ذات الوقت طريقا محرية للحج . وكان الحج إلى بيت الله الحرام هو الباعث على هذا النشاط الاقتصادى والمحرك لتجوال السفن بين مختلف السواحل المغربية ، والضامن لدوامه واستمراره ، وإلا فان المنافسة الشديدة التي كانت بين الفاطميين والأمويين وأخلافهم بالأندلس سريعـــا ما كانت ثقوم عرقلة في سبيل التبادل التجارى بين القاهرة وقرطبة ، ثم بين القاهرة وبعض عواصم ملوك الطوائف كبلنسية وغرناطة وإشبيلية التي كانت توزع هي بدورها البضاعة الواردة إليها من المشرق إلى مختلف العسواصم الأوروبية ، وكانت تشتمل هذه البضاعة على العطور والأبراز والتسوابل

والقارى وخشب الساج والحوهر والياقوت والمساس والعقيق وأنواع البخور وكانت السفن تعود من الأندلس إلى القاهرة وقد تزودت بالخشب الطرطوشي والفضة والزئبق : وعند مرورها بالموانى المغربية كانت تتزود بالقمح والشعير والتمور والصوف والعسل وزيت الزينون ، وخصوصا زيت مدينة صفاقس التونسية ، ومن الموانى التى على السواحل الحزائرية التونسية كان تصدير المرجان الرفيع والأسفنج والحرير والخفاف وأنواع من الفواكه وخصوصا نفاح جربة وقابس ، ومنها كان أيضا تصدير البضاعة الواردة إليها من الصحراء وبلاد السودان كالعاج والتبر ، وكذلك الرقيق الأسود الذي كان منه الكشمير في قصور الحلفاء وفي الحيش :

وكانت الطريق المتجهة من القاهرة غربا تنعرج أحيانا شهالا ، وتتصل مباشرة بصقلية ، أو تنعكس نحوها بعد أن تصل إلى المهدية ، وذلك طالما كانت صقلية مملكة تابعة للفاطميين . فلما امتلكها ملوك النرمان في الربع الأخير من القرن الحامس ه ، الحادى عشر م ، انقطعت الصلة مدة بهذه الحزيرة ، حتى ربط ملوكها علائق تجارية منتظمة بالقاهرة . فكانت هذه الأخسيرة تستورد الحشب الصقلي النفيس لصنع السفن مصع شيء من قمصح الحزيرة وفاكهتها ومعادنها ، يضاف إلى ذلك أنواع الأقمشة الحريرية التي كانت محل اعتبار عظم في مصر ?

وشمالا كانت للقاهرة علاقات تجارية نشيطة جدا مع مختلف الجمهوريات الإيطالية ، وبالخصوص مع جمهورية أمالني وبيزا وجنوة والبندقية ، فكان لتجار هذه الدويلات فنادق كثيرة في الإسكندرية وفي المواني الشامية التابعة للامبراطورية الفاطمية ، وخصوصا في أنطاكية ، وكان حرص التجار الأوروبين عظيا على أن تتواصل العسلاقات الطيبة مع مصر لا من أجسل

الحفاظ على الحيرات المغدقة عليهم فقط ، ولكن أيضا للتمتع بإمكانية الزيارة لبيت المقدس بدون حرج ، وكانت السفن الإيطالية تحمل ـ على السواء ـ إلى المشرق البضاعة والحجيج النصارى ، أما البضاعة المصدرة على من هـذه السفن فكانت تشتمل على أنواع من المصنوعات اليدوية من نسيج وأوان ، وبالحصوص الحشب

وكانت بيز نطة توصى وتلح على حمهورية البندقية أن لا تستعمل سفنها لحمسل الخشب إلى مصر ، وذلك خوفا من أن يتدعم بذلك الأسطول الفاطمى ، ولكن البندقية لم تذعن إلى ذلك . قصارى ما فى الأمر أنها قصرت فى طول هذا الخشب حى لا يصلح لتعمير السفن الكبيرة : وكانت هذه الحمهوريات حريصة على تقديم شواهد الود لأصحاب القاهرة ، كما كانت شديدة التنافس بعضها مع بعض ، وذلك لما كانت تجنيه كل منها من أرباح خارقة من وراء ترويج بضاعة المشرق فى البلاد الأوروبية :

ولم يكن نشاط سفن مرسيليا وسكان بروفنسا بجنوب فرنسا دون نشاط الحمهوريات الإيطالية : وقد بهر البلاد الأوروبية مدى الحيرات التى تزخر بها المسوانى الإسلامية ، فأدى بها الجشع والطمع فى الاستحواذ عليها ، والاستئثار بها إلى القيام بالحملات الصليبية المعروفة ، فكان ظاهرها إفساح المجال فى وجه الحجيج النصارى إلى بيت المقدس ، وكانت فى الباطن عليات استعارية ترمى إلى احتكار البضاعة التى كانوا يقتنونها عن طريق موزعيها المسلمين ، والحلول محلهم لتوزيعها بعد أن يضعوا أيديهم على بعض البلاد الإسلامية كى تمكنهم من بلوغ نقاط وصول البضاعة الشرقية كأيلة وجدة فى البحر الأحمر وعدن على أبواب المحيط الهندى ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الفوز بالوصول إلى أبرز سوق تجارية تربط عن طريق البر أفريقيسا

بآسيا وبأوروبا وهي بغداد عقدة المسالك من الهند ومصر والشام إلى دول البلقان وروسيا ، وإلى نخاري وسمرقند والصين : وقد كانت محاولات النصاري أيام عنفوان الدولة الفاطمية محاولات لم تكن تفوت السعى انيل امتياز والظفر باذن التجول والبقاء في منطقة من ترابها حتى بدت عليها علائم الضعف ، فتجرأ الحانب النصراني عليها ، وأقبل على عمليات الفتح التراني للسيطرة على هذا التراب محد السيف ، وقد نجحت الحطة الحدربية الصليبية نوعا ما ، فاحتل الصليبيون سواحل الشام مدة من الزمن ، ولكنهم لم يظفروا بما كانوا عولوا على اجتنائه من الناحية الاقتصادية ، إذ بقيت القساهرة بعد زوال الفاطميين ، طوال أيام الأيوبيين والمماليك مسيطرة على احتكار الحسيرات الواردة من المشرق ، تاركة توزيعها نحو البلاد الأوربيدة المنافريات الطليانية .

ومن الدول العظمى المجاورة لمصر ، والتي كانت لها علاقات متواصدة مع هسده نذكر (بيزنطة) ، وكانت هسده العلاقات تمر بين الفينة والأخرى بأطوار حسنة للغاية ، تعقبها أطوار تصادم ونزاع ، وفي الحمداة فإن الروم البيزنطيين كانوا شديدي الرغبة في المصنوعات المصرية الرقيقة من نسيج ومجوهرات ، كاكات مصر تحتاج إلى الفسراء المجاوب من البلاد الروسية ، وإلى غلال هضية الأناضول:

ولم تفتر الدولة الفاطمية فى السعى للوصول إلى بغداد لا ازحزحة الحلافة العباسية عنها فقط ، بل وبصورة أوكد لوضع يدها على سوق تجارية عالمية من أبرز الأسواق وأغناها .

ولنلق الآن نظرة إلى الأمم الواقعة فى جنوب مصر ، فهــــذه بلاد النوبة كان ملوكها يكنون المودة الحالصة للقاهرة ، سالكين معهــــا سلوكا مرضيا ، ينهق ومبادئ حسن الحوار اتفاقا كليا ، يشترون منها الأفحشة وأدوات الزينة ، وكانت السفن القادمة من الحبشة وزنجبار تحمل إلى مصر أنواع الحشب النفيس والعاج والتبر والمساس وذلك بدل المصنوعات اليدوية المصرية . همذا وإن معظم أصناف الرقيق التي كانت تدخل القاهرة إنما كانت من بلاد النسوبة وبلاد الأحباش ؟

وأما الضفة الشرقية من البحر الأحمر فكان عليها ، بشواطئ الجسزيرة العربية ، مرسى جدة وهو محط الحجيج المسلمين القادمين عن طريق أيلة والقالم وعيداب ، ويلى مرسى جدة فى الجنوب مرسى عدن الذى كان بمثابة باب مفتوح بين البحر الأحمر والمحيط الهندي ، ومنه كانت تمسر السفن والقوافل المحملة بالتوابل المجلوبة من سواحل ملبار وجزر الهند الشرقية وجزر المسلايو ، وبالعطور والنّد والمسك والكافور والعنبر الحام زيادة على أنواع البخور النادرة التى تمتاز بإنتاجها جزيرة جاوة ، مع العود الصينى ، وكافور زنجبار ، والقارى المجلوب من سيلان والهند الصينية :

من هذه الحوصلة عن علائق القاهرة بالعالم الخارجي بتضح جليا أن هذه العاصمة الفاطمية قد كانت محورا رئيسيا للتجارة العالميسة ، ووسطا للدائرة تلتقي فيسه وتشع منه جميسع تيارات النشاط الاقتصادي في عصر من عصورها الزاهرة ، وتوالت عليها القسرون ، ودالت الدول ، وتغيرت الأوضاع ولكن القاهرة دأبت إلى اليوم يُمثّل ذلك المحور وذلك الوسط للدائرة ، فكان ذلك معدن سعادتها الدائم ، وكذلك السبب الحسامل على مشاكستها وإزعاجها بين الفينسة والأخرى ، صانها الله وأدام عزتها ومناعتها :

القاهرة كركز للحركة الإسماعيلية موسيتين

# القاهرة كركز للحركة الإسماعيلية مؤس سيتيرن

#### ملخص

اتخد النشاط التبشيرى للطائفة الإسماعيلية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة شكلين : أولها الاعتراف للفاطميين بحق الولاية على مصر ، وهسو نفس ما حدث في ملطان بالسند ، وثانيهما تكوين مجموعات صغيرة من الدعاة ينبثون في مختلف الأقطار الحارجة عن نطاق سلطان الفاطميين ، ويؤمنسون محتمية غلبة الدعوة الفاطمية في نهاية الأمر .

وقد استمد المركز الممتاز الذى كان يشغله المذهب الإسماعيلي فى الأراضى الخاضعة لسلطان الفاطمين ، استمد أهميته من حيث إنه كان يطبق بوصفه قانون تفرضه السلطة القضائية ، برغم أنه لم يكن أبدا دين الأغلبية . وكان يتزعم هسذا المذهب قاضى قضاة ، يعاونه فى بعض الأحيان زعيم للدعاة ، وكان هذا المذهب يدرس عادة بواسطة محاضرات عامة ذات صفة رسميسة

<sup>(\*)</sup> خسرعالم الدراسات الإسلامية كثيرا بوفاة صمونيل م . ستيرن فجأة فى التاسع والعشرين من أكتو برعام ١٩٦٩ . ولسوف يكون من العسير حقا تعويض هذه الخسارة . وقد امندت سمة اطلاعه وحسن بيانه ورجاحة أحكامه حتى شملت الكثير من الموضوعات ، غيراً له يفضل التركيز على دراسة الفاطميين وعالمهم . وأنه لفخر لنا وبهجة أن يختص مصر الفاطمية بإحدى دراساته الأخسسيرة .

ويطلق عليها ( مجالس الحكمة ) ، وكان مضمون مايذاع في الناس مختلف بطبيعة الأمر باختلاف جمهسور المستمعين ، إذ كانت مبادئ التعليم الأوليسة تتألف في الأساس من أحكام الشريعة ، أما عسلم الكلام فلم يكن يدرس إلا للمتبحرين : وكانت هذه المحاضرات تلقى على أسماع المؤمنين أيام الحميس أو الحمعة من كل أسبوع ، وصارت أيام عهد الحاكم تقليدا ثانيا ، رغم أن أول مجموعة باقية من هسذه المحاضرات لا ترجع في تاريخها إلا إلى منتصف القرن الحامس الهجرى : وكانت هذه المجالس تخصص بشكل مستقل لكل من المتضلعين في العلم ، وأعضاء البلاط ، وعامة الشعب والغرباء ، وكان النساء يستمعن إليها في الحامع الأزهر : وبعد أن كان كبير الدعاة يعد نص المحاضرة ، أو كان هذا النص يعد له ، كان الحليفة يتلقي صورة منه ، المحاضرة ، أو كان هذا النص يعد له ، كان الحليفة يتلقي صورة منه ، فيمهرها بتوقيعه ، بل ويتولى إلقاء المحاضرة بنفسه في بعص الأحيان :

وهناك معلومات شبقة عن هذه الإجراءات تتضمنها رسالة من جندية القاهرة ، محفوظة حاليا فى مكتبة جامعة كيمبر دج، وهى رسالة تهنئة لقاضى القضاة الذى رُمَّا كان هو نفسه قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعان المعين سنة ١٨٨ هجرية :

وكان لعواصم الأقاليم، بل ولمختلف أرجاء البلاد دعاتها المحليون الذين كانوا يعملون تحت إشراف قاضى القضاة فى القاهرة . وقد استمر هذا الوضع حتى أواخرالعصر الفاطمى فى القرن السادس للهجرة ، حين بدأ هولاء الدعاة يعتبرون أنفسهم خاضعين لسلطان كبير الدعاة :

وكان النشاط التبشيرى لطائفة الإسماعيلية خارج حسدود الامبراطورية الفاطمية يعتبر فى جــوهره امتدادا للحركة الفاطمية التى نشأت فى القــرن الثالث للهجرة ، والتى أدت إلى قيام الأسرة الفاطمية الحاكمة . وقد انقسمت

الدعوة من الناحية النظرية إلى مناطق (جزائر) يبسلغ عددها اثنى عشرة منطقة ولكن التفاصيل التي تتوفرلنا عن هذه المناطق تعتبر فيا يحتمل محض خيال، وما زلنا حتى الوقت الحاضر لا نعرف إلا القليل عن التنظيم الفعلي لهدنه البعثات الفاطمية التبشيرية : ومع ذلك فقد حفظ لنا التاريخ قسلبرا كافيا من الرسائل التي كتبها الدعاة ، الأمر الذي يمكننا من الحكم على أن العلاقات بين الأقاليم والعاصمة كانت دائما وثيقة إلى حد ما، وأن الدعاة المحليين كانوا يتمنعون بقدر كبير من الاستقلال في مباشرة الشئون الحارية، رغم أنهم كانوا يعينون من قبل الحليفة بوصفه إماما : وينطبق هدا القول على وجه الحصوص على من قبل الحليفة بوصفه إماما : وينطبق هدا القول على وجه الحصوص على الحكام الصليحيين في انين ، رغم أن هو لاء قد يمشلون حالة خاصة ، من حيث إنهم كانوا حكاما محليين و دعاة في الوقت ذاته : و محدوث الانشقاق حيث إنهم كانوا حكاما محليين و دعاة في الوقت ذاته : و عدوث الانشقاق الذراري فقد الفاطميون كثيرا من مقومات الدعوة في الحارج : و جدا انقضي طموحهم في أن يصبحوا أكثر من مجرد حكام للمناطق التي تألفت منها المبراطوريتهم :

# القاهرة في الأدب الشعبي د. عبد المحيد بونس

# القاهرة في الأدب الشعبي

#### د : عبدالحميد دونس

إن الباحث في الأدب الشعبي العربي ليس في حاجة إلى أن يو كد حقيقة الرزة لها تأثيرها في التصور الشعبي لمدينة القاهرة . وهمله الحقيقة هي أن الطبقات الشعبية ، وغير الشعبية ، لا نميز القاهرة بهذا الاسم الذي غلب عليها مذ أنشئت على يد الفاطميين ، وإنما تتصورها عاصمة الديار المصرية ، ولقد ازداد هذا التصور تأثيرا بزوال الحواجز بين المدن والأحياء التي أريد لها أن تكون مقر الحاكم بصرف النظر عن المرحسلة التاريخية أو اللولة الحاكم ، وبذلك استوعبت القساهرة في التصور الشعبي الفسطاط وأم دنين ومصر والقطائع والعسكر والقلعة والحلمية والمنيرة ، وما أضيف إلى هسذا كله من أحياء . ولم تعد أسوار القساهرة ، ولا أبوابها ، حدودا يقف عندها التصور الشعبي لهذه المدينة العربقة النامية :

ولم يستشعر أبناء القاهرة بصفة خاصة ، وأبناء مصر بصفة عامة الحاجة إلى التشبث مهذه الصيغة « مصر القاهرة » الى ترددت فى كتب التاريخ ، وتقويم البلدان والرحالة وغيرهم ، واكتفوا بأن يعرفوها باسم « مصر » . والمواطن المصرى عندما يتجه إلى عاصمة بلاده يذكر أنه إنما يقصد مصر ،

ولا يدور محلده ـ ولا أقول إنه من النادر - أن يذكر القاهرة » ، و هكذا نرك أن الأدب الشعبي العربي بصفة عامة قلما يذكر المدينــة العربيقة باسم القاهرة ، وإنما يعرفها باسم « مصر » ، وكثيرا ما يلتي الحزء بالكل فى الحيال الشعبي ، حتى أن الباحث لا يجد في معظم الأحيان قرينة توثر المدينة بالحديث أو الوصف أو تركز الانتباه على الديار المصرية كلها ، وهذا مألوث فى التعبير الشعبي الذي يختار النموذج والمثال ، ولا يجد فارقا بين الواحـــد المتعين وبين العام الذي يجسمه النموذج أو المثال : بيد أننا تلاحظ أن السير الشعبية كانت تطابق بين مصر وبين القاهرة فى أكثر الأحوال . ومن ثم كان من الضروري أن يتسابع الباحث شخصية ابن البــلد وأخلاقياته فى تلك السير ، مع الاعتراف بأن هذا النمط الإنساني قــد ظهر فى الحياة قبل أن ينشئ المعز لدين الله الفاطمي القاهرة محدودها الحاصة . كان ابن البلد مسايرا لمــا عرفه العصر الحديث من « ابن عرب » ، فكما كنا إلى وقت قريب نجد العقلية الشعبية تفرق بين الفرنج وأولاد العرب ، كذلك برز ابن البلد ، أي المواطن إلى جانب الدخلاء والأجانب على اختلاف منابتهم وأصولهم .

ونرى لزاما علينا أن نوضح أن هذا البحث إنما يستهدف محاولة الكشف عن مكانة القاهرة في الأدب الشعبي ، وهذا مخالف لما يلابس هذا الموضوع من إبراز عناصر الأدب الشعبي التي ظهرت ونمت في مدينة القساهرة ، ولقد حرص الباحثون على أن يمزوا الآثار الأدبية الشعبية التي نشأت أو تكاملت في مدينة القاهرة . ولم يعد هناك بعد الدراسات المستفيضة في هذا الموضوع سك حول أثر القاهرة الواضح والبارز في تكامل الحلقات القصصية الشهيرة مثل « ألف ليلة وليلة » و « السرة الهلالية » و « سيرة الظاهر بيرس »و «سيرة عنبرة بن شداد » و « سيرة سيف بن ذي يزن » وغيرها وغيرها . يضاف عنبرة بن شداد » و « سيرة سيف بن ذي يزن » وغيرها وغيرها . يضاف المها مواويل قصصية تلقفت القاهرة أحداثها أوبدورها ثم عملت على صياغتها إليها مواويل قصصية تلقفت القاهرة أحداثها أوبدورها ثم عملت على صياغتها

وصقلها وترديدها حتى تجاوزت حدودها بل حدود الديار المصرية مع مااشتهر عن أهل القاهرة من الملح والنوادر والمطارحات والأمثال .. هذه الموضوعات إنما تدخل فى باب « الأدب الشعبى فى القاهرة » أما « القاهرة فى الأدب الشعبى فتتطلب أن يفتش الباحث عن الأحداث والشخوص التى لها علاقة بمدينة القاهرة بصفة خاصة فى الآثار الأدبية الشعبية على كثرتها وتنوعها .

وعلى الرغم من هذا التحفظ الذي له أهميته فإن الباحث في مكانالقاهرة من الأدب الشعبي لا يستطيع أن يغفل الإنسان القاهرى الذي يعد بحق المضمون الإنساني لتصور شخصية هذه المدينة في نظر أبنانها وفي نظر العالم العربي بأسره ومن اليسير أن نميز هذه الشخصية القاهرية من الموازنة بينها وبين النساذج البشرية الأخرى في الحيال الشعبي القاهري نفسه. و و ابن البلد ، هوالتشخيص الواضح للمواطن القاهري ، وهو في الوقت نفسه يشخص السمات القوميسة والمحلية أروع تشخيص بما اختص به نفسه من أخلاقيات وصفات تميزه من غيره ممن يحيطون به . وهذا المحور الإنساني وهو و ابن البلد ، القاهري كما صورته مرآة الأدب الشعبي أجدر بالدراسة من تتبع البيئة المسادية بأحيانها وخططها وحدودها وأسوارها : ولقد وردت أوصاف تقترب إلى حدكبير من المصورات المجملة لمدينة القاهرة في القصص الشعبي ، ولم تكن هذه البيئة المكانية إلا المسرح الذي تظهر فيه الشخوص والأحداث والعلاقات الإنسانية وإن تمييز وابن البلد، القاهري من النماذج البشرية الأخرى هو الذي يساعدنا على الكشف عن الملامح الإنسانية لتلك المدينة العريقة في الأدب الشعبي :

وقبل أن نعرض لشخصية « ابن البلد » وأخلاقياته في الحكايات الشعبية نرى لزاما علينا أن نسجل تصوره لنفسه من خلال النوادر التي تؤلف جانباً هاما من تراثه الأدبى الحاص، والواقع أن هناك خريطة جغرافية – إذا صح

هذا التعبر – تبين الأنماط الإنسانية التى عاشت فى القاهرة وحولها .. إن ابن البلد يبدو فى النوادر شخصية متميزة عن أبناء الريف وعن الأعراب الضاربين فى الصحراء ، وعن الروم وعن اليهود وعن غيرهم فى مربع تحدده الجهات الأصلية الأربع التى تحيط بابن البلد المستقر فى مدينة القاهرة .: وتبدو أخلاقياته فى هذه النوادر بارزة بما تضيفه النادرة من المفارقة أو التنافس بين شخصيتين إحداهما هى ابن البلد ، والثانية شخصية تناظره ولا بد من أن يتغلب عليها بالذكاء وحدة الذهن وسرعة الخاطر ، كما أحب أن محكم على نفسه : وهو مقبل على الحياة يؤثر المنادمة ويعتصم بالمرح ويتشبث بالتفاؤل ولا محرص على اكتناز المال لأنه وينفق ما فى الحيب ليأتيه ما فى الغيب » يضاف إلى هذا كله أنه وسيم جذاب تحبه النساء ، بل تتحبب إليه بالمال وظرفة وخفه وكومه و

ويستطيع الباحث أن يتبن بشيء من الحهد بعض الملامح الإنسانية لابن البلد القاهري من الأمثال الشعبية المرددة على ألسنة أبناء هذه المدينة العريقة ولقد حاول بعض الباحثين أن مجمعوا طائفة من الأمثال الشعبية القاهرية ، وعلى الرغم من ذيوع هذه الأمثال في بيئات أخرى غير القاهرة فإن القاهرة تأثير ها الذي لا شك فيه على تلك الأمثال ولكننا مجب أن نفرق بين تصور ابن البلد لنفسه في الأدب الشعبي وهدو تصور فيه نزوع إلى المثالية ، وبين محاولته تبرير الكثير من المواقف التي يتعرض لها بواسطة الأمثال الشعبية وه تنزع إلى الواقعية ولكنها واقعية موقف لا واقعية شخصية . وأكثر من ذلك فان الأمثال الشعبية تبين وجهة نظر قسد يكون فيها تبرير لفشل أو خطأ ، وانحراف : وعلى الباحث أن يضيف شواهد قليلة من الأمثال الشعبية توكد أو تطابق تصور ابن البلد لنفسه وتصور الآخرين له في وقت واحد والأمثال التي تبرر مواقف متناقضة ، وصفات أخلاقية متقابلة لا ممكن أن تعد دقائق التي تبرر مواقف متناقضة ، وصفات أخلاقية متقابلة لا ممكن أن تعد دقائق

ولا بد من التميز بين نمطين من أبناء البلد ، كما تنعكس صورهما على العقلية الشعبية : الأول ويعد امتدادا للظرفاء الذين عرفتهم العواصم العربية قبل القاهرة ، وعرفتهم الديار المصرية أيضا قبل الفاطميين وهؤلاء الظرفاء يبالغون في سمتهم وهندامهم ، ويصدرون عن قواعد صارمة في السلوك ، أو بعبارة أخرى يصدرون عن ه اتيكيت » لا يخرجون عليه بحال من الأحوال إنهم معروفون بالرقة ودماثة الأخلاق ، ولهم إجاباتهم وتعليقاتهم على مختلف المواقف وهي أقرب إلى الصيغ المحفوظة منها إلى أي شيء آخر ، على الرغم من كثرة المواقف وتعقدها ، وهم ، إلى هذا كله ، من الندماء الذين بجيدون أدب الحديث ، ويحفظون في الوقت نفسه الكثير من الأسمار والنوادر وجوامع الكلم ، ومنهم من عرف بالقدرة على النظم أوالصياغة البليغة . وتلتي هدف الشخصية بالصورة التي رسمها ابن البلد لنفسه في النوادر وهي صورة تجعله قادرا على المناظرةورد القافية والتورية والرمز .

أما النمط الثانى فهو الشخصية المجسمة للوجدان الوطنى أو القسومى ، في مقابل الحاكم الدخيل ، أو هو الصورة المجسمة للشعب في نظر نفسه أمام الدخلاء الذين زاحموه في الرزق ، وضيقوا الخناق عليه في مسالك الحياة ، ولقد بدأت هذه الصورة مع العياق والشطار والزعر ، وهم أصل « الفتوة » الذي ظل مرتبطا بأحياء القاهرة إلى هذا القرن الذي نعيش فيه ، ومهما يكن

من أمر المتابعة التاريخية للشطارة والعياقة وما إليهما فان المتخصص فى الحكايات الشعبية يتوقف عند ثلاثة شواهد أساسية وهى كتاب ألف ليلة وليلة والظاهر بيرس وعلى الزيبق المصرى .

#### ابن البلد في الليالي

إن الحيط الأول الذي بمسك به المتتبع لحياة ابن البلد هو كتاب ألف ليلة وليلة . ولقد انتهى الباحثون إلى تقسيم الليالى أربع طبقات تتميز كل واحدة منها عن الأخسري بخصائص ومقومات : ورأوا أن الطبقتين الأخسيرتين قاهريتان ، ومع ذلك فنحن نضرب صفحا عن الطبقة التي شغلت بالطلاسم والأرصاد والأماكن المسحورة وما إنبها مما صوره الحيال الشعبي من آثار المصريين القدماء ، ونتوقف لحظة عند الطبقة التي سجات ملاعيب الشطار وحماعاتهم : وهي إن جعلت هذه الطائفة من أبناء البلد تعترف الشطارة والعياقة فأنها إنما كانت تعسير عن موقف الشعب المصري من التجار والحكام :

وأبناء البلد هؤلاء بمتازون بفضائل لابد أن تجتمع فيهم ، فهم أولا وقبل كل شيء يؤلفون طوائف لكل منها وجدانه الخاص بها ويصدرون في علاقات بعضهم ببعض عن حب وإيثار ، وبذلك يختلفون كل الاختلاف عن العصبية التي كانت المحور الذي يصوغ علاقات الوحدات الاجتماعية . كانوا أشبه بأصحاب مهنة معينة أو نجارة خاصة :: كانوا أقرب إلى جماعات الفرسان في المراحل المتأخرة من تاريخ الديار المصرية :: كانوا يواجهون ويناظرون أولئك الفرسان من المماليك والأتراك :: الواحد منهم ابن البلد في مقابل و الحندي ، كما اصطلح الأدب الشعبي :: إنهم وحدة متحابة تعد نفسها فئة واحدة :: ومهما تنافسوا فيا بينهم فان الحب هو الذي يظللهم حيعا :

وثمة فضيلة أخرى امتاز بها أبناء البلد من الشطار وهي الحذق والبراعة وخفة الحركة ، والقدرة على التغلب على الغرماء والمناظرين بالحيلة البارعة ، وقد يحتاجون إلى الجسارة أو الإقدام وهم في « الملاعيب » التي يقومون بها لا يستهدفون شرا بفرد أو جماعة .. إنهم يأخذون ولكنهم يردون ما أخذوا وحسب الهيئة الاجتماعية أن تقر لهم بالحذق ، وأن تبوئهم المكانة التي أهلتهم لها براعتهم . ولقد عنى القاص في كتاب الليالي بفضيلة الفضائل عند أبنساء البلد وهي الشهامة التي تمثل أهم القواعد السلوكية عندهم، فهم يرعون الجار ويعينون الضعيف ويدافعون عن الحمي ويغيثون الملهوف ، ويصدرون فيا بينهم عن تكافل اجتماعي أصيل في رعايتهم لمن يموت منهم وتعهدهم المستمر بينهم عن تكافل اجتماعي أصيل في رعايتهم لمن يموت منهم وتعهدهم المستمر

#### ابن البلد في الظاهر بيبرس

وتختلف سيرة الظاهر بيبرس عن الليالى من بعض الوجوه فيا يتصل بموضوع ابن البلد ، ذلك لأن الليالى أبررت طائفة الشطار على أنهم يحترفون الشطارة فحسب ، أما السيرة الظاهرية فقد صورتهم من أبناء المهن ، أو من أبناء مهن بعينها ، وإذا كانت سيرة بيبرس تتألف هي الأخرى من طبقات يختلف بعضها عن بعض فإن « ديوان الأسطى عثمان » يشمل الطبقة المصرية الخالصة في تلك السيرة .

وأول شيء يلاحظه الباحث هو أن الأسطى عثمان من سواس الحيل وأنه من أبناء البلد الأصلين وهو يتصف بجال الصورة وبحسن الهندام وبالشجاعة إلى جانب الحلية مع سائر الفضائل التي لابد من أن يتحلى بها الشطار والعياق والزعر - كما كانوا يسمَّوْن - وهو إلى ذلك كله ممن كشف عنهم الحجاب

حَتَى أَنَه عرف الظاهر بيبرس وأكد أنه المنتظر لخلاص الإسلام من ألباغين عليه ، وكان كلما قابله قال له : « اظهر يا ظاهر » وكأنما أراد القصاص أن يفسر لقب الظاهر تفسيرا فنيا لا يخرج عن مزاج الشخصية.

ومما يدل على الطابع شبه الفروسى فى أخلاقيات ابن البلد ذلك الحسر الذى أقامه القصاص لكى يوفق بين الظاهر بيبرس من تاحية وبين الأسطى عثمان من ناحية أخرى .. لقد اعترض كل منهما الآخر حتى إذا دل اختيار القوة على وجوب اللقاء والتعاون بينهما تصافيا وتآخيا على طريقة الفرسان فى ذلك العصر :

وكان الأسطى عثمان زعيم طائفة الشطار والعياق لتبحره فى الشطارة والعياقة وقوة شخصيته إلى جانب تجسيمه لأخلاقياته ابن البلد فى خفة الروح والاتجاه إلى المرح ، وتحويل المواقف العسيرة من الناحية النفسية إلى وسائل للفكاهة، وإنبساط النفس وتأكيد التفاوئل ، والأسطى عثمان بهذه المشابة يجمع فضائل ابن البلد ويتسم بمزيتين أخريين : الأولى أنه من أبطال التحرير ولم يستخدم شطارته لمجرد إظهار الحذق والبراعة، والثانية أنه من أصحاب المهن فى الأصل إذ كانت مهنته ترتبط بالفروسية ارتباطا وثيقا وهي سياسة الخيل .

#### على الزيبق المصرى

ويظهر ابن البلد امتدادا لمهنة الشطارة كما صورتها الليالى فى سيرة على الزيبق المصرى، والواقع أن هذه السيرة تعد — امتدادا وتفصيلا حلقة من حلقات ألف ليلة وليلة . كما يوجد هناك بعض التشابه بين الأسطى عثمان من ناحية وبين على الزيب ق من ناحية أخرى ، ولكن الأول عرف بالولاية إلى جانب الشطارة ، أما الثانى فقد كان علما على الشطارة و صدها ،

وعلى الزيبق عرف بالقوة مذكان صبيا ، واتسم بالذكاء والحيلة طوال حياته ، وتفوق على الشطار من أقرانه ونظرائه ، ولم يكن يسكت على الضيم الذى يقع عليه أو على واحد من شيعته وأنصاره ، بوأته الشطارة بأخلاقياتها الحاصة مكانة مرموقة من الهيئة الاجتماعية ومن الحكام.. ومن عزيز مصر ومن هارون الرشيد .

واقترنت الشطارة فى أخلاقيات ابن البلد بالاتجاه إلى المشاركة فى الحكم وكان للشطارة درجات يرقى بعضها على بعض . ويقوم التفوق على الصراع وهو صراع يرتكز على التفوق فى الملاعيب، ولذلك عرف الشطار المتفوقون بلقب « المقدمين » وهو لقب يطلق على رجال الأمن فى الهيئة الاجتماعية ، ومهما كانت حلقات السيرة تستهدف التسلية والترفية فانهسا كانت توكد أخلاقيات ابن البلد وفضائله ومواقعه من التجار وبعض الحكام المتسلطين ، ومن الدخلاء ،

ولقد أسبغ القصاص الصورة نفسها على الشطار الآخرين ، حتى الذين لم يكونوا من أنصار على الزيبق. ويعود السبب فى ذلك إلى أن الحكاية الشعبية توثر النمط على رسم الشخصية بما ينبغى لها من خصوصية ، وعلى الرغم من أن على الزيبق أكد الشطارة والعياقة فأنه جسم اتجاه الشعب إلى تأكيد فضائله وأخلاقياته ، كما أنه أكد الإحساس القوى بالمواطنة وعبر عن كراهة الضيم والمبادرة إلى رد الظلم مع النزعة القوية إلى التفوق :

#### الشطارة والعياقة والفثوة

ولا يريد الباحث أن يدخل فى دراسة تفصيلية لتطور هذه المصطاحات الثلائة وهى الشطارة والعياقة والفتوة . وإذا كانت بعض الكامات قد دأت فى مرحلة من المراحل على معنى غير مقبول ، فإن التعديل فى النظر إلى الجاعات

يستتبعه بالضرورة تعمديلا في الأسماء أو الألقاب التي كانت تطاق على تلك الحماعات، ومن هنا أصبحت الشطارة فىالاستعمال الشعبى تدل على البراعة ولا تسمدل على الانحراف عن الحادة أو الخروج على القانون أو التعرض للغبر وكللك العياقة فقد كانت في المصطلح الشعبي تدل على عائق الطريق أكثر مما تدل على خبرة مخصوصة ، ثم أصبحت تدل على المبالغة في حسن الهندام، وجاء هذا التعديل من اقتران العياقة بالعناية بالزى أو المظهر : أما الفتوة فقــــد دلت منذ البداية على أخلاقيات فرسان ومجاهدين ، ثم أصبحت تدل عند الشعب أو ذلك من أحياء المدينة . واختلفت دلالة الاصطلاح من الناحية النفسية باختلاف النظر إلى طائفة الفتوات وهم الذين جمعوا أخلاقيات الشطار والعياق كما عرفها الشعب ، وكما صورها خياله فى قصصه وحكاياته ونوادره ، ومن ثم لخصت طائفة الفتوات ــ إلى عهد قريب ــ أخلاقيات ابن البلد. إذا ضربنا صفحا عن نظرة القانون الوضعي إليهم .. كان الفتوة مقداما جسورا شهما كريما ، خفيف الظل بارعا في الحيلة ، قادرا على المناظرة في الحديث تدرته على التفوق في المصارعة والمصاولة .. وكان إلى هذا كله أنيقا ظريفا مصةولا لمساحاً ، متودداً في حالات صفوه ، محبوباً من الحنس الآخر ، قادراً على الغزل ، يارعا في المنادمة .

وهذه الصورة هي بعينها التي نجد خطوطها البارزة في نظرة ابن البالد لنفسه ، كما نجدها في أوصاف الرحالة عنه ، وفي تصوير بعض المؤرخين ، الذين عنوا بتفصيل الحياة الاجتماعية وهي صورة تتجاوز الشكل إلى الأخلاق وتحدد بصفة عامة فلسفة الحياة كما طمح إليها ابن البلد الحضري وهي الفلسفة التي تنكبت عن التشاؤم وأقبات على الحياة واعتصمت بالتفاؤل ، ووجدت متنفسا في الفكاهة والمرح ، والتندر على كل شيء ، والاستعلاء على المواقف العصيبة بالضحكات الساخرة .

إمتداد القاهرة من عصرالفاطميين إلى عصرالمماليك ( ٩٦٩ – ١٥١٧ م) للكورعبدالحن ذكي

# إمتدادالقاهرة منعصرالفاطميين إلىعصرالمماليك منعصرالفاطميين إلىعصرالمماليك

### للكورْعبدالرحن زكي

أسس القائد جوهر القـــاهرة حصنا ومسكنا للفاطميين في ١٧ شـــعبان سنة ٣٥٨ هـ (٧ يوليو ٩٦٩ م) ، فكانت شبيهة بضاحية ماكية أو امتداد للعواصم الإسلامية الثلاث التي سبقتها منذ الفتح العربي ، وهي : الفسطاط ، والعسكر ، والقطائع :

ظلت القاهرة منذ أسست ، وفى أثناء حكم الفاطميين معة لا فاطميل ، بدأت مساحتها قرابة ٤٠٠ فدان ، وكان لا يسمح للأهالى بالدخول إلى هذا المعقل إلا بإذن خاص . وقد ساعدت المعالم الطبيعية التى أحاطت بالضاحية الفاطمية على الحفاظ عليها : تلال المقطم شرقا ، والحليج الكبير والبيل غربا، وفضاء رملى فسيح فى الشمال ، وآخر مثله يفصل بين السور الحنوبي والقطائع.

وكانت للأسوار التي أسرع القائد جوهر في تشييدها حول القاهرة ، أهمية في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء يدبر عليها من الحارج أو مؤامرة من الداخل . وكان هذا التهديد قائما ، إذ كان القرامطة يغيرون وينهبون ، ويخربون السهول ويهددون الفسطاط ، ولذلك أمر جوهر بحفر خندق كبير

عمقه واتساعه عشرة أذرع كان يتجه غربا من المقطم إلى منية الأصبغ ، وقد بدئ فيه في شعبان ٣٦٠ ه (يونيو ٩٧١ م) ونم حفره سريعا . ويذكر لنسا التاريخ خبر غارتين للقراءطة بعد ذلك ، إحداهما في ربيع الأول ٣٦١ ه (ديسمبر ٩٧١ م) ، والثانية في ٣٦٣ ه (٩٧٣ م) ، وقد تمكن القراءطة من عبور الخندق في الغارة الثانية ، لكنهم لم يستولوا على القاهرة .

ومع أن الغرض الأساسي من بناء القاهرة أن تكون معقلا حصينا للفواطم فقد عمر خلفاء هذه الأسرة الأوائل كثيرا من المساجد والمناظر والمبانى العامة خارج أسوار المدينة . فالحليفة العزيز بالله بن المعز لدين الله الذي حكم البلاد فيا بين عامى ٩٧٥ و ٩٩٦ م شيد دار صناعة لصناعة السفن بالمقس ، وكانت المقس فى أيام الفواطم ميناء القاهرة ، وتقع على شاطئ النيل القديم فى المكان الذي يمر فيه شارع عماد الدين عند مسجد أو لاد عنان . وكانت المقس فى أيام الدولة الفاطمية مقصورة على قرية المقس، وفيها شيد الحاكم بأمر الله مسجدا

والمعروف أنه فى أيام الحليفة الحاكم بأمر الله (حكم ببن ٩٩٦) ، ١٠٢٠) توسعت القاهرة من ناحيتيها الشهالية والحنوبية . فنى الشهال خارج باب الفتوح ذكر المقريزى أن الطائفة الحسينية ، وهى إحدى الطوائف الفاطمية ، سكنت حارة (خطة) الحسينية ، وكانت تتألف من عدة حارات ، ويتوسطها اليوم من الجنوب إلى الشهال شارع الحسينية ، وشارع البيومى من باب الفتوح إلى ميدان الحيش .

<sup>(</sup>١) منية الأصبغ هي الخندق ونسبت إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان .

 <sup>(</sup>۲) المقس هي أم دنين حينما فتح العرب مصر ، و كانت تقع على الشاطئ الشرق للنيال
 بالقرب من ميدان رمسيس اليوم .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى : ج ٤ ص ه ٤ .

يقسول المقريزى في الخطط عن الحسينية : اعلم أن الحسينية شقتان : إحداهما ما خرج من باب الفتوح ، طولها من خارج باب الفتوح إلى قرية الخندق ، وهذه الشقة هي التي كانت مساكن للجند في أيام الخلفاء الفاطميين والشقة الأخرى ما خرج من باب النصر ، وامتد في الطول إلى الريدانية « العباسية » . وهذه الشقة لم يكن بها في أيام الخلفاء الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصر ، وما بين المصلى إلى الريدانية فضاء لا بناء فيه ، وكانت القوافل إذا برزت تريد الحج تنزل هناك ، ثم صارت هذه المنطقة مقابر ، أنشئت حول قبر بدر الجمالي الذي أقامه خارج باب النصر ، واستمر ذلك إلى ما بعد سنة سبعائة هجرية ( ١٣٠٠ م ) .

وفى زمن الحاكم بأمر الله أيضا أخذ الأهالى ، جنوب السور الحندوبى ، يعمرون ويبنون خارج أبواب زويلة والفرج. وكانت هذه الجهة من قبل غير عامرة بالمبانى حتى مدينة القطائع الطولونية ، وسردان ما نهضت « ضاحية » امتدت تدريجا حتى كثرت مساكنها فى زمن المجاعة العظمى فى أيام المستنصر لدين الله ( ١٠٣٥ – ١٠٩٤ ) ، حيمًا بدأ نجم الفسطاط فى الأفول .

#### حارة اليانسية:

تنسب هـــذه الحارة إلى أبى الفتح يانس مماوك الحليفة الفاطمى الحانظ لدين الله ( ١١٣٠ ــ ١١٤٩ ) ووزيره ، ولقب بأمير الحيوش أيضا ، وهو صاحب الحارة اليانسية التي كانت واقعة خارج باب زويلة ، وحرفها الناس إلى حارة لأنسية ، ولها اليوم مدخلان أحدهما من شارع الدرب الأحمر تجاه جامع قجماس الأسحقي (أبو حريبة) ، وثانيهما بشارع المخرباين .

<sup>(</sup>١) على مبارك : الخطط التوفيقية ، ج٢ ص ٢ .

وفى خطط ابن طولون فى الجنوب (حول المسجد الكبير)، أمر الحاكم بأمر الله ببناء ثلاثة مساجد معلقة ، منها مشهد محمد الأصغر ، ومنها المسجد المعروف عند العامة بمسجد الشيخ عبد الرحمن الطولونى ، لأن العامة تزعم أن به قبر الشيخ عبد الرحمن الطولونى ، وأما المسجد الثالث فلم يعثر على آثاره :

# فوق جبل المقطم:

وفي أواخر القرن الحادى عشر شيد بدر الحمالي مسجد الحيوشي ندوق المقطم ، ويرجع هذا المسجد إلى عام ٤٧٨ ه ( ١٠٨٥ م ) ، وهناك عدم مشاهد وقباب شيدت أيضا خارج قاهرة الفواطم في القرن الاساني عشر ، كشهدى كلثم والسيدة رقية وقبة القاسم الطيب. وكان مسجد الصالح طلائع خاتمة المباني الفاطمية التي شيدت خارج باب زويلة في عام ١١٦٠ م، وللتحقق لنرجع إلى ما ذكره المقريزي في خططه عندما أشار إلى ما بناه الفاطميون في ظاهر القاهرة : « توسع الناس في العارة بظاهر القاهرة ، وبنوا خارج باب زويلة حيى اتصلت العائر إلى مدينة الفسطاط ، وبنوا خارج باب الفتوح وباب النصر إلى أن انتهت العائر إلى الريدانية « العباسية اليوم » ، وبنوا خارج باب الفتوح وبنوا خارج المنظرة إلى حيث الموضع الذي يقال له بولاق حيث شاطئ النيسل ... وبنوا خارج البرقية والباب المحروق إلى سفح الحبل بطول السور ، فصار حينئذ العامر بالسكني على قسمين ، أحدهما يقال له القاهرة ، وآخر يقال له مصر » .

ومن سوء الحظ أن المقريزى لم يذكر بالدقة تاريخ هذا التوسع العمرانى ومتى حدث .. ولكن لم يفتعلى مؤرخنا الحليل أن يؤرخ التوسع الفاطمي

<sup>(</sup>١) على مبارك : الخطط النوفيقية ، ج ٢ ص ٢ \$ .

التالى ، فيذكر لنا أنه فى عهد الحليفة الآمر بأحكام الله ( ١١٠١ – ١١٣٠) نادى وزيره محمد بن فاتك المعروف بالمأمون بن البطائحى بتعمير الحرائب والفضاء الذى يقع بين باب زويلة ومشهد السيدة نفيسة ، فنودى أحدة ثلاثة أيام بالقاهرة ومصر بأن « من كان له دار فى الحراب أو مكان فليعمره ، ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غير نقل شىء من أنقاضه ، ومن تأخر بعد ذلك فلا حتى له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » . فلما نادى الوزير المأمون عمر الناس ما كان من ذلك مما يلى القاهرة من جهة المشهد النفيسي إلى ظاهر باب زويلة . ولم يبق من العسكر ماهو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع ابن طولون . ولكن فى أيام صلاح الدين الأيوبى ، حيما بدأ بناء قلعة الحبال (بعد ١١٧٦) ، أمر بهدم عدد كبير من مساكن تلك الضاحية ، ربما حرصا على الأمن ، وأقام على أرضها البساتين ، وأخذت تشغل المساحة الممتدة من باب زويلة إلى المشهد النفيسي حيث كانت نهاية تلك البساتين الحضراء .

#### جزيرة الروضـــة:

وهناك فى أقصى الحنوب ، وأمام مدينة الفسطاط حيث يجرى النيل، تقابلنا جزيرة الروضة الى تتوسطه . وكان الولاة العرب قد عنوا بها . وفى أثناء إمارة أحمد بن طولون ( ٨٧٠ – ٨٨٤ م ) أعاد بناء أسوار الحزيرة وحصوبها ( ٨٧٦ م ) ، وجعلها مقرا لخزائن أمواله ، وشيد فيها الدور كما أقام فيها دار صناعة للسفن الحربية وكانت مقر ديوان الجهاد . وفى أيام محمد بن طغج الأخشيد أنشأ بستانا ودارا سماها المختار ، وفى أعقاب ذلك أخسذ الأهالى في تشييد محلات لهم :

ثم عرفت الحزيرة بالروضة نسبة إلى البستان الذى أنشأه فى نهايتها البحرية الأفضل شاهنشاه بن أمير الحيوش بدر الحالى فى عام ٤٩٠ ه (١٠٩٦ م) ،

(١) المقريزى : خطط ، ج ١ ص ٣٠٠ .

وسماه الروضة ، ويوضح هذا مبلغ عناية أحد الأمراء الفواطم بموقع الروضة التي أصبحت متنزها ملكيا ومسكنا للأهالى .

## طرح نهر النيل وظهور أرض جديدة :

وفى أيام الولاة العرب ، طرأ على ساحل النيل الشرق فى السافة المهتدة من الفسطاط إلى روض الفرج ثمانية تغيرات على الأقل ، وذلك فيا بين عام ١٨٣٠ م ، أى فى زمن حكم الدولة الأوية ، وعام ١٨٣٠ فى أثناء حكم محمد على . ويهمنا ونحن بصدد الحديث عن القاهرة فى العصر الفاطمي أن نشير إلى طرح النيل الثالث الذى ظهر حول سنة ١١٢٦م فى أيام الدولة الفاطمية إذ طرح النيل أرضا جديدة كسبتها القاهرة وزادت فى عمرانها ، وبذلك تحول شاطئ النيل الشرقى للمرة الثالثة إلى الغرب فى المسافة التى كانت بين جامع الطبي وبين النقطة التى يتلاقى فيها شارع عرابى بشارع رمسيس، وقد جامع الطبي وبين النقطة التى يتلاقى فيها البوم : كلية تجارة عين شمس ، ومبانى وزارة التموين « القديمة » ووزارة البحث العلمى والرى والصحة ، وعلس الأمة والحامعة الأمريكية بالقاهرة ، وكلية الليسيه ووزارة الأوقاف والبنك الأهلى ، ويمر فيها شارع شريف وامتداده إلى ميدان عرابى .

والآن ننتقل إلى المرحلة الثانية لتطور القاهرة فى أيام الأسرة الأيوبية ، وفى أيامها أخذت المدينة الفاطمية تتنازل عن مكانتها الارستقراطية التي تمتعت مها خلال قرنىن :

# امتداد القاهرة في أيام الأيو بيين

أصبحت القاهرة الأيوبية فى أخريات القرن الثانى عشر ، ومستهـــل الثالث عشر تتميز عن ذلك الحصن الملكى الفاطمى، وأضحت تشغل مساحة

<sup>(</sup>١) تَزحزح غربا تاركا أرضا إلى شرقية .

<sup>(</sup>٢) يقع بشارع الديورة بقسم السيدة زينب .

قدرها عشرة أمثال ما كانت عليه، فاحتوت على عدد كبير من المبانى ذات الطابع الهندسي المستحدث ، وصارت لها قلعة تشرف عليها فوق جبل المقطم وكان الفضل في هذه الانجازات لصلاح الدين الأيوبي ، غير أنه مات قبل أن يراها ، بل شاهدها أشقاؤه وأبناؤه وأحفاده ، وعاشوا فيها

# قلعة صلاح الدين :

كان بناء القلعة فكرة ابتكرها هذا العاهل ، فقد شاهد فى الشام أن لكل مدينة قلعة حصينة تحميها ، فلم لا يكون أيضا للقاهرة قلعتها ؟ كما لها سورها وهنا ننقل ما كتبه عماد الدين كاتب السلطان صلاح الدين فى هذا الشأن .

ه كان السلطان لمسا ملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منها سور لا يحميها ، فقال : إن أفردت لكل واحدة سورا احتاجت إلى جنسد كثير يحميها . وإنى أرى أن أدير عليها سورا واحدا من الشاطئ . وأمر ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقطم » .

وأمر صلاح الدين ببناء القلعة في الم ١١٧٧ ، فأقام على عمارتها الأمير الطواشي بهاء الدين قره قوش الأسدى أحد أمرائه المخلصين ، ولم ينقضي على العمل ست سنوات حتى نقش على الباب المدرج في الجدار الغربي من القلعة النص التذكاري لبنائها وذكر فيه عام ١١٨٤ ، ومات صلاح الدين ( ١١٩٣ م ) قبل أن ينتهى بناء حميع أسوار القلعة وأبراجها ، فأهمل العمل مدة إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد بن الملك العادل ، فأتم البناء .

#### سور حول القاهرة والقواعد الإسلامية السابقة :

أراد صلاح الدين أن يجعل على القاهرة الفاطمية ومصر ( الفسطاط والعسكر والقطائع ) والقلعة سورا واحدا بحيط المدينة الكبرى بأسرها ، فبدأ عمارة هذا

السور الأيوبى « ويعتبر ثالث أسوار القاهرة عند الأثريين » عام ١١٧١ ، وهو يومئذ وزير الحليفة العاضد لدين الله . وفى عام ١١٧٤ انتدب بهاء الدين قره قوش الأسدى لعمل هذا السور ، فبناه بالحجارة ، وزاد فى سورالقاهرة الغربى الحزء الممتد من باب القنطرة إلى باب الشعرية ومنه إلى باب البحر ، ومن قلعة المقس فى نهاية السور الشهالى على النيل بجانب جامع المقس وانقطع السور من هناك ، ثم زاد فى سورالقاهرة الشهالى الحزء الذى يلى باب النصر الى برج الظفر فى أقصى الشهالى الشرق للقاهرة . ومن هذا البرج الذى ما زال باقيا فى مكانه إلى باب البرقية فى السور الشرق ، ومنه إلى درب بطوط وإلى باقيا فى مكانه إلى باب البرقية فى السور الشرق ، ومنه إلى درب بطوط وإلى باب الوزير ليتصل بسور قلعة الحبل ، فانقطع لوفاة صلاح الدين :

كان لبناء القلعة والسور حول المدينة أثر كبير في امتداد العمران في القاهرة الأيوبية ، ذلك لأن تركيز الإدارة الحكومية ومصالح الحيش ، في القلعة نقل مركز ثقل المدينة إلى وسطها وجعل القاهرة الكبرى تنمو وتتوسع من ناحيتها الحنوبية ، حتى كاد الاتصال يتم بين القاهرة الأولى وبين الفسطاط والعسكر والقطائع ، وبخاصة بعد آنشاء عدد كبير من المدارس الدينيسة ، بالقرب من ضريح الإمام الشافعي ، وجامع عمرو بن العاص ، وفي القاهرة الفاطمية أيضا . كما أن امتداد السور الحديد إلى النيل من ناحية القاهرة الشمالية يسر توسع القاهرة في ذلك الاتجاه الحديد :

# حى بركة الفيـــل:

تقع بركة الفيل خارج باب زويلة فيا بين القاهرة ومصروشهالي شرق ميدان السيدة زينب اليوم. ولم تكن بركة عميقة وإنما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنويا زمن الفيضان ، وكانت تروى من الحليج المصرى ،

<sup>(</sup>١) كان أمل صلاح الدين أن يمد هذا السور إلى مدينة مصر حيث كانت مجرى المياه .

وبعد نزول المساء تزرع أصنافا شتوية ، وقد نحولت أراضيها تدريجيا من الزراعة إلى السكن من سنة ٦٢٠ ه (١٢٢٢ م) فى العصر الأيوبى ، ولم يبق من أرض البركة بغير بناء إلى عام ١٨٠٠ إلا قطعــة أقيم عليها فيما بعد قصر عباس الأول والى مصر ، وهى المعــروفة بسراى الحلمية وحديقتها ، وفى عام ١٨٩٤ هدم القصر وقسمت أراضيه وبيعت ، وعرفت فها بعد بالحلمية الحديدة :

كانت بركة الفيل تشغل من القاهرة الحالية المنطقة التي تحد اليوم شهالا بسكة الحبانية ، ومن الغرب بشوارع درب الحاميز ، واللبودية ، والحليج المصرى ، ومن الحنوب شارع الشيخ عبد المجيد اللبان ، ثم يميل الحسد إلى الشهال الشرق حتى يتقابل مع أول شارع نور الظلام ويسير قبلي إلى أول شارع الألني ، ومن الشرق تكملة شارع نور الظلام فشارع مهذب الدين الحكيم ، فسكة عبد الرحمن بك وما في امتدادها إلى الشهال حتى تقابل الحسد البحرى ( محمد رمزى : النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٦٦ — ٣٦٧ ) .

وهكذا نلاحظ أن منطقة سكنية جديدة نهضت فى القـــاهرة على أيام الأيوبيين ، ثم نراها قـــد ازدهرت كحى ارستقراطى فى أيام لمماليك ، فشيدت حولها كثير من القصور والدور:

# جبل يشكر ومناظر الكبش:

يطلق اسم الكبش على الجزء الشهالى الغربى من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربى جامع ابن طولون ، ولا تزال هذه المنطقة تعرف إلى اليوم باسم قلعة الكبش وهمى تطلعلى شارع الشيخ عبد المجيد اللبان (مراسيناسابقا). وفى أثناء سلطنة الصالح نجم الدين أيوب أنشأ عدة قصور جميلة على هذا الجبل، عرفت بإسم المناظر، وكانت تشرف من أعلى جبل يشكر على بركة قارون وبركة الفيل،

وعلى البساتين التي فى بر الخليج الغربى من المقس إلى فم الحليج ، والتي فى بره الشرق من باب زويلة إلى الصليبة ، كما أنها كانت تشرف على النيل وجزيرة الروضة وقلعتها ، فكانت متنزها حميلا يقصده الناس . وقد تأنق الملك الصالح فى بنائها . وما زالت بعد وفاة الملك الصالح من المنازل الملكية إلى أن هدمها الملك الأشرف شعبان بن حسين فى عام ٨٦٨ ه ( ١٣٦٦ م ) فحكر الناس الكبش وبنوا فيه المساكن ، وأقبل الناس على التعمير .

## جزيرة الروضة:

وفي أقصى الحنوب، وفي مقابل النيل، شيد الملك الصالح نجم الدين أيوب ( ١٢٣٩ م ) قلعة الروضة أو القلعة الصالحية، وقد شرع في حفسر أساس القلعة في يوم الحمعة ١٦ شعبان ١٣٨ ه، وفي عاشر ذى القعدة وقسع الهدم في الدور والقصور والمساجد التي كانت بالحزيرة، وتحول النساس من مساكنهم التي كانوا بها، وهدم كنيسة كانت لليعاقبة بجانب مقياس النيل، وأدخلها في القلعة، وأنفق في عمارتها أموالا حمة، وشيد فيها الدور والقصور وعمل لها ستن برجا، وأقام بها جامعا، وغرس بداخلها أنواعا شتى من الأشجار، ونقل إليها عمد الصوان من المعابد القديمة، وعمد الرخام وشحنها بالأسلحة وآلات الحرب وما يحتاج إليه من الغلال والأزواد خشية محاصرة الفرنج، فإنهم كانوا حينئذ على عزم أن يقصدوا بلاد مصر عن طريق ثغسر دميساط.

وذكر المقريزى أن مبانى القلعة امتدت إلى مقياس النيل من الحهة الجنوبية . وموجز القول أن هذه القلعة كانت تشغل مساحة من الأرض لا تقل عن ٦٥ فدانا فى جنوب جزيرة الروضة . وقد سكن الملك الصالح نجم الدين الأيوبى هذه الجزيرة مع مماليكه وكانت عدتهم ١٠٠٠ مملوك بعد انتقاله من قلعة الحبل .

واستمرت تلك الجزيرة عامرة حتى تولى السلطنة عسز الدين أيبك ، فأمر بتخريب القلعة ليعمر بها مدرسته المعزية التي كانت برحبة الجنة بمدينة مصر، واقتدى به ذوو الحاه فأخذوا كثيرا من سقوفها ونوافذها وغيرها ، وبيع من أخشابها ورخامها أشياء جليلة ، ومع ذلك فلم يطل هذا التخريب والإهمال . فقد أعاد إليها الظاهر بيبرس مجتها وشأبها لما تولى شؤون البلاد .

# امتداد القاهرة في العصر الملوكي

#### شمالي القاهرة \_ الحسينية:

يصف المقريزى تطور العمران وازدياده فى الحسينية على أيام المهالياك البحرية بقوله: « ولم تعمر هسذه الشقة ( الحسينية ) إلا فى الدولة التركية المملوكية ، ولا سيا لمسا تغلب التنار على مماليك الشرق والعراق ، وجفسل الناس إلى مصر فنزلوا بهذه الشقة والشقة الأخرى ، وعمروا بها المساكن ، ونزل بها أيضا أمراء الدولة فصارت عمائر مصر والقاهرة ، واتخذ الأمراء بها من بحربها فيا بين الريدانية إلى الخندق مناخات الحال واسطبلات الحيل ، ومن وراثها الأسواق والمساكن العظيمة فى الكثرة ، وصار أهلها يوصفون بالحسن ، خصوصا لمسا قدمت « الأويراتية » لي الله وهى حماعة من المغول خالفت غازان ملك المغول فى إيران ولحأت إلى مصر فى عصر السلطان المغول خالفت غازان ملك المغول فى إيران ولحأت إلى مصر فى عصر السلطان زين الدين كتبغا ( ٧٩٥ هـ) فأنعم على رئيسهم وأمرائهم وأنزلهم بالحسينية . . الخول فى الكن لمسا ولى الحكم السلطان لاجين قبض على رئيس تلك الفرقة ، وفرق ولكن لمسا ولى الحكم السلطان لاجين قبض على رئيس تلك الفرقة ، وفرق أفر ادها بعد أن سجن زعماءها .

وفى أيام المماليك الشراكســة ، ولا ســيا فى عصر السلطان قايتباى ( ١٤٦٧ ــ ١٤٩٦ ) الذى عشق التعمير والبناء ، يقابلنا أحد أمرائه وهــو يشبك بن مهدى مشيد القبة المعروفة فى العباسية باسم « القبة الفداوية » وذلك

فى مكان قبور أمر بإزالتها عام ١٤٧٩ ، وغرس مكانها البساتين الغناء ، كما حفر بئرا للمياه ، وأقام عدة أسواق ، كما أنشا مناظر للتنزه ، وشق ترعة كبيرة يجرى فيها المساء إلى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من أجمل المتنزهات ، والمعروف أنه بعد وفاة الأمير يشبك أكمل السلطان قايتباى هذه المنشآت :

فى أوائل حكم المماليك البحرية وقرابة عام ١٢٥٧ م طرح النيل أرضا جديدة اتصلت بالطرح الثالث الذى حدث فى أيام الأيوبيين فى المسافة الواقعة بين النقطة الى يتقابل فيها شارع النباتات بجاردن سيى، بشارع إبراهيم باشا نجيب بقصر الدوبارة (أمام السفارة البريطانية) وبين النقطة الى يتقابل فيها شارع مريت باشا بشارع رمسيس .

وبذلك تحول شاطئ النيل الشرق للمرة الرابعة إلىالغرب فى المسافة المذكورة . وقد نتج عن هذا التحول أن كسبت القاهرة المنطقة التى فيها اليوم شارع الأنتكخانة المصرية (محمود بسيونى الآن) وشوارع شامبليون ومعروف (١)

وفى حوالى عام ٦٧٠ ه ( ١٢٧١ م ) أى فى أثناء سلطنة الملك الظاهر بيرس طرح النيل أرضا جديدة اتصلت بالطُّرح الأربعة السابقة فى المسافة الواقعة بين جامع سلمان الفرنساوى بشارع عمرو بن العاص بمصر القديمسة وبين النقطة التى يتلاقى فيها شارع مريت بشارع رمسيس ، وبذلك تحسول شاطئ النيل الشرقى للمرة الحامسة إلى الغسرب فى المسافة المذكورة ، ويقع

<sup>(</sup>۱) محمد رمزى : الخفرافيا التساريخية لمدينة القساهرة حـ شاطئا النيسل تجساه مصر القديمسة والقاهسرة وما طرأ عليهما من التحولات مسن الفتح العسر بى لمصر إلى اليسوم . مجلسة العلوم مجلد ٤ عسام ١٩٤٢ ، ص ١٩٧٧ ـ ٣٢٥ .

الآن فى أرض الطرح الحامس مستشنى الإرسالية الإنجيلية الأمريكية وشارع السكر والليمون بمصر القديمــة وعيون مجرى المــاء وفم الحليج ومستشنى الانكلستوما ومعهد الأبحاث ومعهد ومستشنى الكاب وكلية طب ومستشنى قصر العينى ، وشارع الوالدة وقصر وزارة الحارجية ومبنى جامعــة الدول العربية وفندق هيلتون ودار الآثار المصرية ومقر الاتحاد الاشتراكي العربي طرح النيل السادس وظهور بولاق:

وفى سنة ٦٨٠ ه ( ١٢٨١ م ) ظهـــر طرح آخر وزادت مساحة أرض الطرح زيادة لم يسبق لها مثيل في المرات السابقة ، فقد ظهرت الأرض التي يقوم عليها الآن قسم بولاق وجزء من قسم الأزبكية ، والأرض الواقعة بن السكة الحديدية الموصلة إلى الصعيد وبين شارع جزيرة بدران من قسم روض الفرج ، كما طمث أيضا أرض السيالة التي كانت تفصل بن أراضي منيــة السيرج والشرابية وميدان رمسيس من جهة وبين جزيزة الفيل التي بها الآن السادس بمــا سبقه من الطُّرح التي انتهت عند شارع رمسيس في المسافة الواقعة بين مديرية مصلحة المجارى وبين ميـــدان رمسيس ، وبذلك أصبح النيـــل بجرى تحت مديرية مصلحة المجارى من الحهة الغربية ، ثم يسمر تحت شارع النيل في طريقه إلى الشمال مارا غربي جامع الشيخ محمد الأخرس ، ثم يسمر نخترقا أرض عنابر السكك الحديدية القدمة ببولاق ، إلى أن يصل إلى جامع الشيخ فرج من الحهة الغربية ، وهناك يتصل هذا الطرح بأرض جزيرة الفيل . وبظهور هذا الطرح اتصلت أراضي هذه الحزيرة من جهتها الشرقية بأراضي منية السرج والشرابية وميدان باب الحديد، ومن جهتها القبلية بأرض بولاق .

<sup>(</sup>١) سنتكلم عن مصير جزيرة الفيل فيها بعد .

# أرض جديدة تكسبها القاهرة:

وفى عام ٨٠٦ ه (١٤٠٣ م) ظهر الطرح السابع للنيل فى المسافة الواقعة بين الطرف الحنوبي لورش صب القوالب التابعية لدار الآثار المصرية وبين النقطة التي يتقابل فيها شارع أبو الفرج بشارع جزيرة بدران فى شمال عنابر السكك الحديدية ، وبذلك تحول النيل إلى جهة الغرب للمرة السابعة ، وايخذ سيره بشارع ماسبيرو ، ثم يسير إلى الشمال بشارع المطبعة الأهلية ، فشدارع أبو الفرج إلى أن يتقابل بشارع جزيرة بدران .. وفي هدذا الطرح يقع الآن جامع سنان باشا، ومركز بوليس قسم بولاق وعنابرالسكك الحديدية القديمة .

# بولاق وشــبرا:

محدثنا المؤرخ ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ضمن حوادث عام عدد المنطقة الملك المنصور قلاوون على مصر قائلا :

النيل نجاه قرية بولاق واللوق ، وانقطع بسببها مجرى البحر ما بين قاءة المقس و ثغر القاهرة » وساحل باب البحر والرملة ، وبين جزيرة الفيل و هو المسار تحت منية السيرج ، وانسد هذا البحر ونشف بالكلية واتصل ما بين المقس وجزيرة الفيل بالمشى ، ولم يعهد فيا تقدم ، وحصل لأهل القاهرة مشقة من نقل المساء الحلو لبعد البحر ( النيل ) ، فأراد السلطان حفره فنهوه عن ذلك ، وقالوا له: هذا ينشف إلى الأبد ، فتأسف السلطان وغيره على ذلك .. فسبحان القادر على كل شيء » .

 (۱) (۱) عنصد الكلام على اللوق وبولاق وقنطرة باب البحر ، وعلى جزيرة الفيل «شبرا» الكلام على اللوق وبولاق وقنطرة باب البحر ، وعلى جزيرة الفيل «شبرا» أن شاطئ النيل الشرق القديم تجاه القاهرة كان سنة ، ٦٨ ه ( ١٢٨١ م ) ، بعد أن يمر في مجراه الحالى من مصر القديمة إلى قصر النيل ينعطف قايلا إلى الشرق، ويمتد في شارع رمسيس من بدايته عندمبني مديرية المجارى، ثم يسير فيه إلى ميدان رمسيس فحطة كوبرى الليمون ، ثم يمر شرقى مخازن محطسة مصر وينعطف شمالا فيسير في شارع مهمشة .

وعند عزبة الخايسة بميل إلى الشهال الغربي ماراً تحت منية السيرج، ثم يسير شهالا إلى الغرب حتى يتصل بمجراه الحالى عند فم ترعة الإسماعيلية ، وفي سنة ١٨٠ ه (١٢٨١ م) انحسر النيل عن جانب المقس عند ميدان روسيس وظهر في مجرى النيل بجوار الشاطئ القديم جزر من الرمال ، وصارت أرض هذه الجزر تتسع وتنضم إلى بعضها حتى أصبحت جزيرة واحدة كبيرة ، اتصلت من بحريها بجزيرة الفيل ، ومن قبليها بأرض اللوق ، ثم طرح عليها البحر فربت وارتفعت أرضها عن منسوب ماء النيل بسبب ما كان يتركه عليها من الطمى سنويا ، وأصبحت أرضها صالحة للزراعة والسكنى ، يتركه عليها من الطمى سنويا ، وأصبحت أرضها صالحة للزراعة والسكنى ، في عام ١٣١٧ ه (١٣١٣ م) سمح الملك الناصر محمد بن قلاوون بالعارة والبناء في تلك الأراضي ، فتسابق الأمراء والحند والكتاب والتجار والعامة في البناء وبنوا على النيل الدور والقصور والبساتين ، وتكون من مجموع ذلك بالمة جديدة هي بولاق ، إذن فقد أضيفت بولاق إلى بر القاهرة في عام ١٣١٣ م وكانت الأرض التي بين بولاق المملوكية وبين شارع ٢٦ يوليوه اليسوم »

<sup>(</sup>١) الجزء السابع ص ٣٠٧ – ٣٠٨ – ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) الخطط المقريزية: ج٢، ص، ١١٧، ١٣٠، ١٥١، ١٥١.

كلها أرضا زراعية وبساتين ، ولم تحدث فيها المبانى إلا فى أيام الحديو اسماعيل ومنذ ذلك الحين أخذت بولاق تتسع فى العارة حتى اتصات مبانيها بمدينة القاهرة ، وأصبحت بولاق قسما إداريا من أقسام القاهرة .

أما جزيرة الفيل التي أصبحت فيا بعد الجزء الجنوبي من حيى شهرا، فقد ذكر المقريزي في خططه أن هذه الجزيرة كانت واقعة في وسط النيل تجاه ناحية منية السبرج خارج باب البحر من القساهرة ، وكان موضعها غامرا بالمساء في أيام الفواطم . وفي أواخر تلك الدولة انكسر مركب كبر كان يعرف بالفيل وترك في مكانه ، فربا عليه الرمل وانطرد عنه المساء فصارت جزيزة محيط بها المساء من حيع الجهات، ثم علا أراضيها الطمي وما برحت تتسع مساحة أراضيها حتى تم تكوينها حول عام ٧٠٥ ه ( ١١٧٤ م ) ، أي أوائل حكم الأيوبين ، فزرعت في أيام السلطان صلاح الدين يوسف ، في أوائل حكم الأيوبين ، فزرعت في أيام السلطان صلاح الدين يوسف ، في أوائل حكم الأيوبين ، فزرعت في أيام السلطان صلاح الدين يوسف ، وفي عام ١٨٠ ه ( ١٢٨١ م ) طرح البحر بجوارها ، فاتصات أراضيها بأرض وأمراؤهم والأعيان ببناء القصور والدور ، حتى صارت حيا كبرا ، هو المراؤهم والأعيان ببناء القصور والدور ، حتى صارت حيا كبرا ، هو الذي نعرفه اليوم باسم شهرا أحد أقسام مدينة القاهرة . وكانت جزيرة الفيل تشغل المنطقة التي يتوسطها اليوم شارع شهرا من الجنوب إلى الشهال وعدها النيل من الغرب حيث جسر طراد النيل القديم .

#### القرافة الشرقية:

ولا يمكن إغفال هذه المنطقة الصحراوية الكبرى التى ضمت إلى أراضى التاهرة على أيام المماليك الحراكسة منذ أيام موسسها السلطان الظاهر برقوق وابنه فرج ، فقد شيد السلاطين والأمراء في شرق القاهرة مجموعة فخمة من المساجد والأضرحة والقباب والخانقات ، وهي اليوم توالف في مجموعها خير العائر في قاهرة الحراكسة .

#### العمران في جزر النيــل

#### جزيرة الروضة :

لمسا تولى ملك مصر السلطان الملك الظاهر بيبرس ( ١٢٦٠ م ) عنى بعارة قلعة الروضة بعد خرابها ، وأمر أحد أمرائه بإعادتها إلى ما كانت عليسه في أيام الصالح نجم الدين الأيوبي . فأصاح بعض ما تهدم فيها ، ووزع أبراجها على الأمراء ، ومنح برج الزاوية للأمير سيف الدين قلاوون الأاني ، وفرق بقية الأبراج على كثيرين من الأمراء المقربين ، ولذلك عرفت أسرة المماليك البحرية بالمماليك البرجية . وأمر بأن لا يغادروها ، ومن هنا اجتذبت الروضة البيها نفرا من الأهالي والباعة وأخذوا يسكنونها .. بيد أن قلاوون بعدما تولى السلطنة وعزم على بناء البيارستان والقبة والمدرسة في النحاسين ، نقل من قلعة الروضة جميع ما احتاج إليه من العمد والرخام . وكذلك فعل ابنه الناصر محمد حيما شيد مسجده ودار العدل بالقلعة .

#### جزيرة الزمالك:

وفى أيام المماليك البحرية انحسر المساء عن جزيرة النيل الوسطى وهى جزيرة أروى ، وقد ذكرها المقريزى (ج ٢ ص ١٨٦) بأنها تقع فى وسط النيل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة . وكان انحسار الماء عن الجزيرة حوالى عام ٧٠٠ه ( ١٣٠١-١٣٠١ م )، فشيد الناس فيها الدور والأسواق والجوامع والطواحين ، وغرسوا فيها البساتين ، وحفروا فيها الآبار ، وصارت من متنزهات القاهرة ، يحف بها المساء من جميع جهاتها . وجزيرة الزمالك التي تعرف بالجزيرة فقط من أحسن المواقع للسكنى والتنزه في القاهرة ، وبها نوادى الرياضة والمستشفيات والفنادق ودور السفارات .

. . .

يتبين لنا مما سبق كيف اتسعت القاهرة من أيام الفاطميين في عام ٩٦٠ إلى انتهاء أيام دولة المماليك (١٥١٧ م). ويمكن القول بأنها حافظت على اتساعها وامتدادها على أيام العثمانيين باستثناء زيادة صغيرة كسبتها المدينة بحوار بولاق حول عام ١١٨٥ ه (١٧٧١ م) نتيجة للطرح السابع وفي تلك الأرض أنشأ على بك الكبير عمارة كبيرة على ساحل النيل (في ذلك الوقت) حيث يمر بشارع المطبعة الأميرية وذلك بسبب ما كان يلتى من الأتربة وبقايا العارات بجوار الساحل القديم ، فطمى النيل عليها ، وبذلك تكونت الأراضي التي قامت عليها فيما بعد دار المطبعة الأميرية والورش الأميرية ، ومصاحة الوابورات (الترسانة) في أيام محمد على .

وأختم هذا الموضوع ذاكرا أنى مدين جدا إلى حميع الذين سبةونى من طبوغرافى القاهرة ومؤرخيها وعلماء آثارها فى هذا السبيل ، منوها على وجه الحصوص بالقلقشندى، والمقريزى ، وعلى مبارك ، والحبرتى ومحمد رمزى، ومحمود أحمد ، ومن استفادوا بما كتبه هؤلاء الأعلام خلال الأعوام السبعين الأخيرة ، من أمثال السادة : رافيس ، وكازانوفا ، وسالون ، وكريسويل وڤييت ومارسل كليرجيه .

فلولا بحوث هؤلاء العلماء جميعا ، لمسا ساهمت بهذا الموضوع من أجل العيد الألفي للقاهرة . . أم الدنيا .

<sup>(</sup>١) الجبرق : ج ١ ص ٣٨٠ . أنظر أيضا الملحقين في خاتمة البحث .



تخطيط القاهرة فى عصر الفواطم

# الملحق الأول

شاطئ النيل الشرق الأصلى القديم تجاه مدينة «مصر والقاهرة» وقت الفتيح العربي

شمالا مجــوار شارع أثر النبي ﴿ أَزِيلِ جزء كبير منه عند مدخل شارع كورثيش النيل ) إلى أن يتلاقى بسكة حديد حلوان عند محطة المدابغ ، فيسير النيل مجوار الغربية مارآ بحصن بابليون وشارع مار جرجس وجامع عمرو ، ثم يسبر محاذيا لشارع سيدى حسن الأنور إلى نهايته ، ثم يسير النهر شمالا إلى النقطة التي يتقابل فيها شارع السدالىرانى بسكة المدبح ، ثم يسىر بعد ذلك متجها في طريقه إلى الشمال ، فيمر في حارة المغربي مجنينة قاميش بشارع بني الأزرق مجنينــة لاظ ، فشارع جنان الزهرى ، فشارع مصطنى كامل بعابدين ( سابةا الشيخ عبد الله ) فشارع البلاقسة ، فعاد الدين إلى نهايته البحرية (شارع محمد فريد) ثم ينعطف النيل مائلا إلى الشرق ويسبر مجوار شارع رمسيسحتي يصــــل إلى ميدان رمسيس ( محطة مصر ) ، ومن هناك ينعطف إلى الشمال الشرقى و ءـــر بجوار محطة كوبرى الليمون من الحهـــة البحرية الغربية ، ثم يسبر فى شارع غمرة قليلا ، ثم يسر إلى الشهال محاذيا لمخازن بضائع محطة مصر من الحهدة الشرقية ، ثم يتجه إلى شارع مهمشة غربا حتى يصل إلى منية السبرج وهناك يسىر غربيها ثم يسىر شمالا بدوران خفيف إلى الغرب حتى يتقابل مع مجراه الحالى عند فم الترعة الإسماعيلية « جنوب شيرا الحيمة » ( محمد رمزي )

#### الملحق الثاني

طرح نهر النيل فيا بين مصر القديمة وبولاق منذ عام ٢٨٨م وعام ٢٣٠ الطرح الأول: ( ٦٩ هـ ٦٨٨ م ) زمن حكم الدولة الأموية، وولاية عبد العزيزبن مروان، طرح النهر أرضا اتصات بالشاطئ القديم فيا بين ساحل أثر النبي وبين المنطقة التي يتلاقى فيها شارع السد البراني بقسم السيدة زياب، ونتج عن هذا الطرح الأول ظهور الأرض التي تقوم عليها الآن مصر القديمة.

الطرح الثانى: ( ٣٣٠ ه - ٩٤١ م ) فى أيام الدولة الفاطمية طرح النهر أرضا فى المسافة الواقعــة بين جامع الطيب بشارع الديورة وبين المنطقة التى يتلاقى فيها شارع التحرير بشارع عماد الدين ( محمد فريد ) ، نتج عن هــذا الطرح ، المنطقة التى تقوم فيها اليوم مبانى وزارات : الداخلية والعدل القديمة والمــالية ( الحزانة اليوم ) ورئاسة مجلس الوزراء القديمة والحربية ( وزارة الإنتاج الحربي فيا بعد بجوار ضريح سعد؛ والمعارف (التربية والتعايم) ودار العاوم والمعهد العالى الفرنسي للآثار الشرقية وشوارع : نوبار ومنصور وحاوان والمنيرة .

الطرح الثالث: (ح ٥٠٠ هـ ١١٢٦ م) فى أيام الدولة الفاطمية طرح النيل أرضا انصلت بالطرحين الأول والثانى فى المسافة الواقعة بين جامع الطيبى وبين المنطقة التى يتلاقى فيها شارع توفيق بشارع رمسيس ، ونتج عن هـذا الطرح المنطقة التى تقوم فيها اليوم كلية التجارة (جامعة عين شمس) ووزارات التجارة والشؤون الاجماعية والصحة ومجلس الأمة والحامعة الأمريكية ، ويمر فيها شارعا شريف وأنى السباع والليسيه ووزارة الأوقاف والبنك الأهلى ، ويمر فيها شارعا شريف وأنى السباع

الطرح الرابع : (ح ٢٥٠ هـ ١٢٥٢ م ) فى أوائل حكم دولة المماليك البحرية طرح النيل أرضا جديدة منصلة بالطرح الثالث (جاردن سيّي ) ،

ونُتج عنه المنطقة التي يمر فيها شارع الأنتكخانة المصرية وشوارع: شامبليونُ ومعروف والنمر:

الطرح الخامس: (ح 70 هـ 1771 م) فى أيام الممالياك البحرية ، طرح النيل أرضا اتصلت بالطّرح الأربعة السابقة ، ونتج عنه المنطقة التى تقوم فيها مستشفى الإرسالية الإنجيلية الأمريكانية وشوارع السكر والليمون بمصر القديمة وسواقى قناطر المياه وفم الخليج ومستشفى الانكاستوما ومعهد الأبحاث ومستشفى الكلب وكلية الطب ومستشفى قصر العينى وشارع الوالدة ، ووزارة الخارجية ودار جامعة الدول العربية والمحف المصرى .

الطرح السادس: ( ١٨٠ هـ ١٢٨١ م ) في أيام المماليك البحرية زادت هذه المرة مساحة أرض الطرح زيادة لم يسبق لها مثيل ، ظهرت فيها الأرض التي يمتد فيها قسم بولاق وجزء من قسم الأزبكية والأرض الواقعة بين السكة الحديدية الموصلة إلى الوجه القبلي وبينشارع جزيرة بدران من قسم روض الفرج وظهرت أيضا أرض السيالة التي فصلت بين أراضي منية السيرج والشرابية ، وميدان رمسيس من جهة، وبين جزيرة الفيل التي بها الآن قسها روض الفرج وشيرا من جهة أخرى ، ويظهر هذا الطرح الذي اتصل بمسا سبقه من الطرح وبين ميدان رمسيس ، ويظهر هذا الطرح الذي اتصل بمسا سبقه من الطرح وبين ميدان رمسيس ، اتصات أراضي جزيرة الفيل من جهتها الشرقية بأراضي منية السيرج والشرابية وميدان باب الحديد ، ومن جهتها بأرض بولاق ، واتسعت أراضيها من الحهة الغربية ، وفي هذا الطرح الذي ينتهي حده الشرق بشارع رمسيس تقع مدينة بولاق وقسم بولاق .

الطرح السابع: ( ١٤٠٣ هـ ١٤٠٣ م ) فى أيام المماليات الحراكسة حدث فيا بين شارع ثكنات قصر النيل ( همت شهال دار الاتحاد الاشتراكي العربي ) وبين النقطة التي يتقابل فيها شارع أبو الفرج بشارع جزيرة بدران في شهال ورش ( عنابر ) السكة الحديدية ، ولذلك تحول النيل إلى جهة الغرب للمرة السابعة ، ويقع في هذا الطرح جامع سنان باشا ببولاق ومركز شرطة قسم بولاق وعنابر السكة الحديدية .

الطرح الثامن: (حول ۱۸۳۰) ، ويعتبر آخر طُرح النيسل حدث غربى شارعى أبو الفسرج وشارع جسر طراد النيل من الجهة الغربية ، يشمل المنطقة التي تحد اليوم شهالا بفم الترعة الإسماعيلية ، ومن الغرب بمجرى النيل الحالى ، ومن الحنوب بمصلحة وابورات الركائب الملكية سابقا ، ومن الشرق بشارع المطبعة الأهلية ببولاق وشارع أبو الفرج وشارع جسر طراد النيل .

# الشاطئ الغربي للنيل تجاه القاهرة

حدث تحولان في هــــذا الشاطئ : الأول عام ١٨٦٣ بسبب تحويل مجـــرى النيل من الغرب إلى الشرق نتيجة عمل هندسي ، والثــــانى ( ١٩٠٣ ــ ١٩٠٥ ) بسبب طرح البحر .

فنى سسنة ١٨٦٣ بدأ ديوان الهندسة بإجراء عمليسة التحويل بإقامة جسر على النيل بين مدينتى الحيزة وامبابه ، وفى سنة ١٨٦٥ تمت هذه العملية وأخذ النيل يسير فى مجراه تحت شارعى الحيزة وشارع البحر الأعمى بدلامن شرق الدقى .

<sup>(</sup>۱) كان شاطى النيل الغربى تمجاه القاهرة حوالى عام ١٨٠٠ واقعا تحت الأمكنة الآتيسة: بعد أن يمر النيل تحت سكن مدينة الجيزة يسير ما ثلا إلى الغرب قليلا، فيمر شرق مبنى كلية الزراعة ثم يسير مخترقا أرض حداثق الحيوان ثم يمر شرق مبنى كلية الهندسة الى أن يصل الى شارع الدق فيسير محازيا له من الجبة الشرقية ثم يسير شرق مبنى وزارة الزراءة فالمنتحف الزراعى فعسز بة الحوتية ، ثم يسير ما ثلا الحرب الشرق حتى يتلاق بجراه الحالى جنوبى سكن مدينة امبابة ، ولا تزال آثار جسر النيل الغربى القديم هذا بافية إلى البوم بين الدق وأمبابه ، وكان مبينا على خريطة القاهرة لغاية ستة ، ١٩٣٠

وكانت نتيجة إقامة هـــذا الجسر أن تخلف عن النيل المنطقة الغربية منه ، التي كانت بين قرية الدقى وبين الشارة بين المذكورين سابقا ، ثم قامت شركة فرنسية بردم القسم الجنوبي من تلك المنطقة بمعاونة رجال العــونة في المسافة الواقعة بين مدينة الحــيزة وشارع ثروت، أما القسم الشمالي من تلك المنطقــة أي في المسافة الواقعة بين شارع ثروت وامبابه ، فقد طمت أرضها بتحويل مياه الفيضان عليها بطريقة هندسية ، وبذلك أصبحت المنطقة أرضا زراعية، تتوسـطها قرية العجوزة التي تحــولت في الأعوام الأخيرة إلى منطقة سكنية محــازة .

أما تحويل مجرى النيل الثانى ، فإنه بسبب تحويل مجرى النيل من الغرب إلى الشرق بالعمسل الهندسي السابق ذكره ، فقد تحوات قوة تيارماء النيسل إلى الشاطئ الشرق ، وبسبب هلذا التحول ضعفت قوة التيار تحت الشاطئ الغسربي الجديد ، فطرح البحر أرضا جديدة في عام ١٨٧٠ تحت الشاطئ المذكور هي عبارة عن الساحل الواقع الآن بين شارع الجيزة وشارع النيل (فاروق الأول سابقا ) على النيسل في المسافة الواقعة بين كوبرى الجسيزة (عباس سابقا ) وبين كوبرى فم البحر الأعمى (كوبرى الأنجليز سابقا ) ، ومن عام ١٨٧٠ إلى اليوم احتفظ شاطئا النيل الشرق والغربي تجاه القساهرة ، عمد رمزى ) .

# دراسة في المرجاج المصرى

# دراسة في النجاج المصترى

#### عب الرووف على يوسف

ويحمل الدورق الأول رقم سجل ١٣١٠٤ ، وقــــد اقتناه المتحث عن طريق الشراء من التاجر موريس نحمان بالقاهرة سنة ١٩٣٥ (شكل ١) ه

أما الدورق الثانى فقد ضم لمجموعات المتحف عن طريق الإهداء ســـنة ١٩٥٠ ، وسجل برقم ١٦٣٧٣ (شكل ٢ ) .

وقد ذكر بسجل المتحف أن الدورق الأول يحمل نصا بالحط الكوفي يقرأ « عمل أحمد بن هنيدا » ، أما الدورق الثاني فقد اقتصر على ذكر أنه مزين بكتابة كوفية ، ولم ينشر أى من هذين الدورةين من قبل .

ويمتاز الدورق الأول بأنه أكثر جمالا وتناسبا من الدورق الثماني، فنجد له رقبة لطيفة رشيقة ، ومقبضا رقيقا يزيدان من جماله ، أما الدورق الثماني فرقبته قصيرة ، تعطى للبدن شكلا مخروطيا ، ومقبضه أكثر سمكا ، وبمتماز هذا الدورق الأخير بعروة للتعليق في أعلى البدن. ويحمل كل من الدورقين سطرين من الكتابة الكوفية البارزة ،

ومن دراستنا لهاتين التحفتين أمكننا أن نتيين فيهما مثلين جديدين من مجموعة متشابهة من الدوارق عددها أربعة ، وكلها ذات بدن كمثرى ومنفوخة فى القالب مده المجموعة التي قام بنشرها الأستاذ رايس D. S. Rice فى القالب الحمعية الأسيوية الملكية بلندن سنة ١٩٥٨م (ص ٨ - ١٦).

الحمعية الأسيوية الملكية بلندن سنة ١٩٥٨م (ص ٨ - ١٦).

وقد نشر الأستاذ رابس في محثه هذا دورقا في متحف الفن بمدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية ، وذكر أنه مطابق في كتاباته وزخارفه لدورق آخر كان محفوظا في مجموعة أسرة ١١. تشرشل » بلندن (A. Churchill)

وقرر الأستاذ رايس أن هذين الدورقين لابد وأن يكونا قد نفخانى قالب (١) واحد ، وكذلك ذكر أن الدورق المحفوظ متحف المتروبوليتان بنيويورك مطابق لدورق رابع محفوظ فى مجموعة السيد « أرنست كوفلر» (Ernst Kofler) ممدينة لوسيرن بسويسرا ، وأنهما نفخا فى قالب مشابه آخر أقل حجما من القالب السابق ،

وقد قرأ الأستاذ رابس السطر الأول من الكتابة «مما عمل للأمير ببغدا[د]»، كما قرأ السطر الثاني « عمل طيب ( طلب ) بن أحمد بن مسى » :

<sup>(</sup>١) م . س. ديماند : الفنون الاسلامية ( ترجمة أحمد عيسي ) ص ٢٣١ ، القاهرة ١٩٥٣

أما عن السطر الأول فلا خلاف على الكلمتين « مما عمل » نجدهما واضحتين على تحفي متحف الفن الإسلامي ، يليهما كلمة « الأمبر » نجــــدها مقسومة نصفين ، يفصل بينهما الخط البارز الفاصل بين نصفي القالب على أحد الدورقين ، بينما نجدها كاملة على الدورق الآخر رقم سجل ١٣١٠٤ ، وتتكون الكلمة الأخبرة من أربعة حروف بمكن قراءتها « بيعة » ، والـــا كان المتبع وما نتوقعه دائمًا بعد عبارة « مما عمل للأمر » أن نجد اسمه ، فإن هذه الكلمة الأخررة تصبح اسما واضحا إذا أضفنا إلى أولها حرف « راء »، فتصر « ربيعة » ( أشكال رقم ١، ٢، ٣ ) ، ولعل حرف الراء هذا قد سقط الكلمة الرباعية حرف « هاء » منتهية ، بدلا من قراءتها حرف دال ، « د »، بعد حرف الألف ، وأن هذه الدال الأخبرة ر ، ا تكون قد فقدت بين نصلي القالب ، ونذا رجم قراءة هذه الكامة « بيغداد » : ويبدو أن الأستاذ رايس قد اعتمد على الدورق الذي كان في حوزة « أ . تشرشل » بلندن ، والذي اشــــتراه بعد ذلك السيد ارنست كوفلر بلوسيرن وضمه إلى زميــــله المشابه فى مجموعته ، وقد تفضل السيد كوفلر بتزويدى بصور تفصيلية ، وصورة الرباعية في السطر الأول ، ولعل هذا الخط هو الذي دفع الأستاذ رايس إلى وضع حرف « ألف » بعد الدال الأولى : ولكن هذا الخط الرأسي أو مابشبه حرف الألف لانجده في باقى الدوارق من هذه المجموعة ، ولعله وضع هنا لملاً الفراغ ، وذلك لقلة عدد كلمات النص العلوى عن النص السفلي :

وهنا يبرز السؤال من يكون الأمير ربيعة هذا ؟ وبمقارنة أسلوب الكتابة وأشكال الحروف على هذه الدوارق بمثيلتها على العملات وصسنج السكة الزجاجية من العصر الطولونى نجد على بعض هذا النوع الأخير عبارة « ممسا أمر الأمير أحمد بن طولون » وعلى بعضها الآخر اسمه فقط مسبوقا بلفظ الأمير بعبارة « الأمير أحمد » وعلى صنجة أخرى نجد اسم ابنه 1 الأمير خمارويه » ، فاذا تأملنا أشكال الحروف على مجموعة دوارقنا هذه نجدها مطابقة لأسلوب الحط وأشكال الحروف من هذا العصر أيضا .

ولذا نعتقد أن هذه المجموعة من دوارق الشراب تحمل اسم أحد أمراء الدولة الطولونية فى مصر هو الأمير ربيعة بن أحمد بن طولون الذى كان يحيا حياة الترف والتنعم حتى كانت ثورته على ابن أخيه هارون بن خمارويه ، ومقتله سنة ٨٩٦ م ؟

أما السطر الثانى على دورقى متحف الفن الإسلامى السابق الذكر فيمكن قراءته وعمل نصر بن أحمد بن هيثم (؟) » (شكل ٣)، ولعل الأحرف التي تنتهى بها الكلمة الأخيرة تحتاج لبعض التحقيق ، أما باقى العبارة فتبدو واضحة ، وهي تدل على اسم الزجاج ، أو صانع القالب :

<sup>(</sup>١) زودنى كل من الأستاذ الدكتور إرنست جروبه والآنسة مارلين جنكينز مشكورين بمجموعــة من الصــور التفصيلية للدورق المحفوظ بمتحف المتروبوليتان ، رقم سجـــل ( X. 121. 19<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) من أمتلة هذة الصنح الصنحتان برقمى سجـــل ١٨٥٢٥ ، ١٨٥٤٧ متحف الفـــن الاسلامي بالقاهـــرة ، الأولى باسم أحمد بن طولون وعلى الثانية عبــــارة ، الأمير خماروية ، ،

ولقد قرأ الأستاذ رايس الاسم الأول « طيب أو طاب » ، بالرغم من أنه لاحظ وجود حرف شبيه بحرف اللام قبل هذه الكلمة على الدورق الأول مجموعة أرنست كوفلر ب

ويضم متحف الفن الإسلامى بعض قطع من الزجاج عليها اسم صانعها « عباس بن نصير » يرجح أنها من العصر الفاطمى ، وهنا يمكن أن نتساءل عن صلة قرابة بين هذا الزجاج وصانع هذه الدوارق الجميلة « نصير بن أحمد ابن هيثم » .

كذلك يضم متحف الفن الإسلامي كسرتين أخرتين من الزجاج (رقم سجل ١٤٨٤١ ، ١٩٧٣٧) ، وقطعة ثالثة في إحسدي المجموعات الخاصة بالقاهرة (شكل ٥) عليها كتابة بارزة مختومة نصها «عمل بمصر» بنفس أسلوب الحط والكتابة على مجموعة الدوارق هذه ، فضلا عن تشابه نوع الزجاج، مما يؤيد نسبة هذه المجموعة إلى مصر وليس إلى الشام أو العراق، كما كانت تنسب حتى الآن :

<sup>(</sup>٢) كسالك تحمل بعض صنح السكة الزجاجية منذ فجسر الاسلام اسم « مصر » بخط كسوق بسيط ككان لصناعتها. انظر عبد الرحمن فهمى : الشارات المسيحية على السكة الاسلامية لوحة ٨ شسكل ٢٣ ، ٢٤ ، ص ٣٥٣ : المؤتمسر الثالسث للاثار في البلاد العربية في فساس. القاهسرة : ١٩٦١ م .

<sup>(</sup>٣) م . س . و بمانسد : المسرجع السابق ص ٢٣١ .

ويعرض متحف الفن الإســـلاى هذين الدورقين فى الخزانة رقم (١) بقاعته الزجاج رقم (٢١) :

ويضم متحف الفن الإسلامي قطعة أخرى من الزجاج ذي البريق المعدني، فريدة في بابها (رقم سجل ٢-١٧٣٩ ) تعتبر أقدم قطعة مؤرخة وهي تمثل قاع إناء صغير ، مزخرف بأسلوب البريق المعدني (قطر ٥,٥ سم - ارتفاع ١٨٧ سم ) تزينها هيئة وريدة حولها نص دائري من الكتابة الكوفية بحروف بسيطة قرأته ﴿ مما عمل في طراز الفيلة بمصر سنة ١٦٣ ﴾ (شكل ٤)، وفلاحظ أن أرقام هذا التاريخ الهجري مكتوبة بالأرقام القبطية ، ويقابل هذا التاريخ سنة ١٧٧ م. ومحيط بالنص بقية زخارف تباتية باللونين الأصفر والبنفسجي الداكن ، وقد ساعد على تحقيق التاريخ خاصة الرجوع إلى وثائق البردي العربية بدار الكتب ، والتي نشرها أستاذنا أدولف جروهمان ، ونلاحظ أنه العربية بدار الكتب ، والتي نشرها أستاذنا أدولف جروهمان ، ونلاحظ أنه على العصر الفاطمي :

ويقع هذا التاريخ الذي تسجله هذه الوثيقة الزجاجية (سنة ١٦٣هـ)، في عهد والى مصر يحيى بن داود بن ممدود الحرشي، وكنيته أبو صالح، وقد تولى إمارة مصر من قبل الحليفة العباسي المهدى في الفترة من ذي الحجة سنة ١٦٢ه إلى ١٠ المحرم سنة ١٦٤ه.

 <sup>(</sup>١) نشرت هـــذه التحقة لأول مسرة في مقالنا عن « الزجاج » ضن موضوعـــات الاهرام الخاصة صــن القاهـــرة – صحيفة الاهرام عـــدد ٢٣ ينـــاير ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>۲) أوراق البردى العسربية ج ۲ ص ۱۷۳ ، ۱۷۴، رقم ۱۹۹ لوحة ۲۰ سطر ۱۱، ج ؛ وثيقة ۲۲۹ لوحة ۳ سطر (۵) ، لتحقيق رقم (ستين ) ، وانظر كذلك عبد الرحمن فهمى: الشارات المسيحية والسرموز القبطية (المرجع السابق) لمسوحة رقم ( ۹ ) نقلا عسن : (.A. Mallon: Grammaire Copte, 1926)

<sup>(</sup>٣) جروعان : المسرجع السابق ج٣ ص ١٦٥ ، ١٦٦ ، ايصال مؤرخ (١٠٥ هـ)

<sup>(؛)</sup> ذكسر زامبور نى و معجم الاسرات الحاكمــة نى التاريخ الاسلامـــى ج ١ ص ٣٩ عاش (ه) أن اسم هذا الوالى محتمل أن يكون محيى بن سعيد و كيا ذكر العلمرى ج٣ ص ٤٩٣ .

ويذكر المقريزى ( الخطط ج ١ ص ٣٠٧ ) عن هذا الوالى أنه كان من أشد الناس وأعظمهم هيبة وأكثر هم عقوبة ، فمنع من غلق الدروب بالليسل ومن غلق الحوانيت حتى جعلوا عليها شرائح القصب لمنع الكلاب ، ومنع حراس الحامات أن مجلسوا فيها ، وقال من ضاع له شيء فعلى أداوه ، فكان الرجل يدخل الحام فيضع ثيابه ويقول يا أبا صالح احرسها ، فكانت الحال على هذا مدة ولايته ؟

وترجع أهمية هذه القطعة ليس فقط إلى تاريخها المبكر ، ولكن لذكر مكان الصناعة أيضا في النص « في طراز الفيلة بمصر » ولعل أرجح التفسيرات لهذه العبارة هو « مصنع الفيلة » بالفسطاط ، ولمساكان النص غير منقوط فيمكن قراءة الكلمة على عدة وجوه: منها « الفيلة » أو « الفيلة » حمع فيل : وتحدثنا المراجع عن « دار الفيل» التي كانت من أهم دور الفسطاط وكذلك نعرف « جامع الفيلة » الذي بناه الأفضل بن بدر الحالى فيا بعد سنة ١٧٨ ه بسطح الحرف المطل على بركة الحبش، وسمى بذلك لوجود تسع قباب فوقه، في جانبه القبلي كانت تبدو بشكل الفيلة لمن يرى المسجد من بعيد، ذكر هذا المقريزي في حديثه عن الحوامع ، ثم نجده يشير إليه بعبارة أخرى في الحديث عن إنشاء المرصد (الرصد) فيقول « .... فأحموا على سطح الحرف بالمسجد المعروف بالفيلة الكبير .... »

<sup>(</sup>۱) الكندى: الولاة والقضاة ص ٤٧٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ . كانت هذة الدار لأبي عبّان مولى الأمير مسلمة بن مخلسد الأنصسارى ، وذكسر محمد رمسزى: القساموس الجغرانى . ، البلاد المندرسة ص ١٥٢ ، ١٥٣ أنها كسانث على بركسة قسارون واشتر اهسا كافور الاخشيسدى من حبس بنى مسكين ( جنان بنى مسكين ) ، وموقعهسا على سكة المسذبح من الجهة الشمالية منها جنوبي البغالة بالسيدة زينب . كا ذكر أيضا أن هسذة السدار هي غير «دار الغيلة» التي أنشأهسا خارويسة على حافسة بركة الفيل حيث شسارع نور الغلسلام الآن .

<sup>(</sup>٢) المقسريزي: الخطط ج ٢ ص ٢٨٩.

فلعل لفظ « الفيلة » هذا كان يطلق على المكان أيضا فى هذا المـوضع ( منطقة الحرف ) وليس فقط تشبيها للقباب على جامع الأفضل بشكل «الفيلة»

ولعل لفظة «الفيلة » اختصار أو تحريف لاسم بلدة « فيلس » القسديمة بمصر الوسطى التي جاء ذكرها في وصف رحلة العائلة المقدسة ببعض الأماكن بصعيد مصر : يقول المقريزي « :::: ثم أنهم ساروا من الأشمونين ، وأقاموا بقرية تسمى « فيلس » مدة أيام ، ثم مضوا إلى مدينة تسمى « قس وقام » ، وهي التي يقال لها اليوم « القوصية » ( خطط ج ١ ص ٢٣١ ) ، كذلكجاء في (القاموس الحغرافي ) ذكر « كفر الفيلة » كأحد كفور « البربا الكبرى » بالأشمونين . كذلك ذكرت مدينة « فيلوتريس » وهي من المدن المندرسة التي أنشئت بالفيوم في عهد البطالسة ، وإن كان هذا الافتراض الأخير يستتبع أن تعني كلمة « مصر » التي تلي كلمة « الفيلة » مصر كلها وليست مدينة الفسطاط ، والمعروف أن منطقة الأشمونين هذه كانت ذات شهرة قديمسة أيضا في صناعة الزجاج قبل الإسلام :

ومن القراءات ذات المعنى لهذه الكلمة أيضا « القبلة » وتذكر فى المراجع التاريخية لتدل على الكعبة الشريفة أو الاتجاه اليها ( الاتجاه الحنوبي الشرق ) جاء فى ذكر مدائن أرض مصر بالحطط « ومن كور القبسلة كرى الحجاز وهى كورة الطور وفاران وكورة راية والقلزم وكوره أيلة وحيرها ومدين والعونيد والحوراء وحيرها ثم كورة بدا وشغب .»

<sup>(</sup>۱) محمد رمــزى : القامــوس الجغرانى . البلاد الحــالية ج ٣ ص ١٨٤ سنة ١٩٦٠ . وينطق لفظ ( الفيله ) بفتحنين على الغا، والياء ، وتتبع هذه البلدة حاليا مركز ابي قرقاص بمديرية المنيا.

<sup>(</sup>٢) المسرجع السابسق ج١ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ج١ ص ٧٣ .

كما تستعمل كلمة «القبلة» أيضا يمعنى محراب الجامع ولكننا نستبعد وجود مصنع للزجاج كان يحمل هذا الاسم «طراز القبلة» وينسب إلى قبلة الصلاة.

وارجح التفسيرات هو أن نعتبر كلمة الفيلة علما على أسم المصنع أو المدينة كما ألفنا غالبا أن نجـــد تفسيرا لنوع مصانع النسيج بعبارات نصها «مما عمل في طراز الحاصة ، أو العامة بمدينة : : : : كذا » :

وتبقى الاشارة إلى أهمية هـــذه القطعة الزجاجيه بمتحف الفن الاسلامى في اثبات استخدام أسلوب البريق المعدني المتعدد الالوان على الزجاج في هذا الوقت المبكر من القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادى ) ويرجح هـــذا الدليل كفة مصر في السوال الذي كان يتردد منذ مدة طويله عن أصل أسلوب الزخرفة بالطلاء المعدني على الزجاج والخزف ، هل موطن هـــذا الاسلوب مصر أو العراق أو ايران ؟ ؟

وبناء على هـــذا الدليل نستطيع أن ننسب إلى مصر تحفا حميلة من الزجاج ذى البريق المعدنى عثر عليها بالفسطاط آخرها الكأس الزجاجية الحميلة ذات البريق المعدنى التى عثرت عليها بعثة مركز البحوث الامريكى بالقاهرة فيحفائرها بمنطقة الفسطاط عام١٩٦٥ والتى تحمل أسم الامير عبد الصمد بن على وإلى مصر سنة ١٥٥ه ( ٧٧٧ – ٧٧٧م ) والتى تخلومن ذكر مكان الصناعة .

<sup>(</sup>۱) جــورج اسكانلون : مجلة الآثار «Archaeology» ج ۲۱ ص ۱۹۵ وشكـــل ماون مقابل، يونيةسنة ۱۹۸ م. الكأس محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة برتم سجل ٤ ٨ ٢٣٢٠ ماون مقابل، يونيةسنة ۱۹۸۸ م.



شكل رقم (١) دورق رقم سجل ١٣١٠٤ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة



شكل رقم ( ٢ ) دورق رقم سجل ١٦٣٧٣ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة

# alijia W jacka Malifall Valleties

شكل رقم (٣) نص المكتابة على دو رق متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

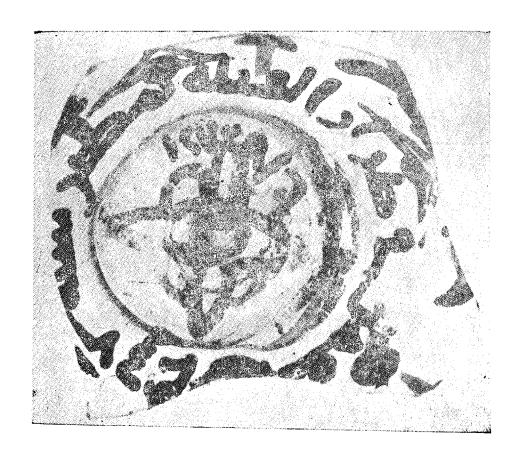

شكل رقم (٤) قاع إنا، زجاج مزخرف بالبر بق المعدنى عليه عبارة نصما « مماعمل فى طراز الفيلة بمصر سنة ١٦٣ » وأرقام الناريخ الهجرى مكتو بة بأرقام قبطية

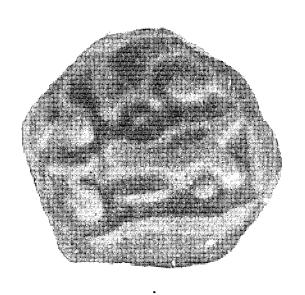

. شكل رقم ( ه ) جزء من جدار اناء زجاج عليه بالبارز عبارة « عمل بمصر » فی مجموعة الدكتور هنری أمين عوض بالقا هرة

# دور الأزهترفي الحفساط على الطابع العزي لمصرابان الحكم العناء العزي المصرابان الحكم العثماني أ

للأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمدالشناوى

# دور الأزهترفي الحفساط على الطابع العزي لمصرابان الحكم العثمان

#### الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محدالشناوي

قضى الغزو العثمانى لمصر سنة ١٥١٧ على دولة المماليك الشراكسة ، ففقدت البلاد استقلالها ، وانفصمت عرى الوجدة التى كانت قائمــة بين مصر وبين بلاد الشام، وسقطت تبعية الحجاز لمصر بعد أن تحول شريف مكة بولائه نحو الدولة العثمانية ، وانتقل مركز الحلافة من القاهرة إلى الآســـتانة ، وخسرت مصر زعامة العالم الإسلامى ، وهبطت من دولة مستقلة كاماة السيادة إلى ولاية عثمانية ،

انطوى الحكم العثمانى لمصر على عيوب كثيرة لا مراء فيها ، واكنه لم يخل تماما من المزايا، واستطاع الشعب المصرى أن يفيد من بعض تلك العيوب ومن هذه المسزايا ، فاحتفظ وهو تحت الحكم العثمانى بصبغته العربيسة ، واستمسك بمقوماته الأساسية: اللغة، الدين، الثقافة، التقاليد، العادات . وكانت هذه المقومات من أهم العوامل في المحافظة على الطابع العربي لمصر.

#### خصائص الحكم العثماني لمصر

لم يحاول العثمانيون عثمنة الشعب المصرى ، أى صبغه بالصبغة العثمانية ، ولم يحاولوا ربطه بالحضارة العثمانية ، واكتفوا بالوشيجة الدينية الإسلامية . وكان للجيش فى الدولة العثمانية وظيفتان : الحرب، والاشتراك فى الحكم ، وقد طبق العثمانيون هذا المبدأ بشقيه فى مصر ، فتقلد العسكريون المناصب القضائية .

### ا – استعلاء وعزلة

عاش العبانيون في مصر طبقة حاكمة ، منعزلة عن الشعب المصرى ، طابعها الصلف والصرامة والاستعلاء : وتمثل هذا الطابع في أساوب الحيساة الذي الذرموه في هذه البلاد ، وفي طريقة استيطانهم ، مصر ، فهم لم يختلطوا بالمصريين ، ولم يصهروا إليهم ، بل تقوقعوا اجتماعيا وجنسيا ، وأطلقوا على المصريين شي الأسماء والنعوت ، مثل (الفلاحين » و ها أولاد العرب » وهالمرب وهالمرب ولم يحدث امتزاج أو انصهار بين العبانيين وبين المصريين ، وهنا تبدو الفروق واضحة بين سياسة العبانيين وبينسياسة العرب حين انطلقوا من قلب الحزيرة واضحة بين سياسة العبانيين وبينسياسة العرب حين انطلقوا من قلب الحزيرة العربية في موجات بشرية متلاحقة ، فانحين مبشرين برسالة الإسلام والعروبة ، فقد اقترب العرب من سكان البلاد الأصليين منذ نهاية القرن الثاني ، ومطلع القسرن الثالث للهجوة ، واختلطوا بالمصريين ، ونز وجسوا بالمصريات ، وانسابت الدماء العربية في دماء سكان مصر ، وهي انظساهرة التي تسمى وانسابت الدماء العربية في دماء سكان مصر ، وهي انظساهرة التي تسمى التعريب الحنسي » ، وهكذا انحسدت ألمنتهم في لغة واحدة ، واتحدت التعريب الحنسي » ، وهكذا انحسدت ألمنتهم في لغة واحدة ، واتحدت أرحامهم وأصلابهم ، وتحت عملية الانصهار أرحامهم وأصلابهم ، وأعدت عاداتهم وتقاليدهم ، وتحت عملية الانصهار أرحامهم وأصلابهم ، وأحدت عاداتهم وتقاليدهم ، وتحت عملية الانصهار

بين العرب والمصريين على مدى أجيال متعاقبة . ومن المعروف أن عمليات الانصهار والامتزاج والتفاعل والذوبان هى التى تبقى وهى التى تصنع التاريخ. وقد استطاع العرب تحويل مصر إلى بلاد عربية إسلامية . وكان شأن مصر فى هذا التحول شأن العراق والشام وشهالى أفريقيا وغيرها .

## ب 🗕 حکم غیر مباشر

وإلى جانب الاستعلاء الذى كان سمة بارزة فى خلق العثمانيين ، كانت هناك عوامل أخرى ساعدت على انعزال العثمانيين عن الشعب المصرى ، كان من بينها طبيعة الحكم العثماني نفسه ، فقد كان حكما غير مباشر ، بمعنى أن العثمانيين فى حكمهم لمصر لم يتصلوا بالشعب المصرى اتصالا مباشرا . كان الملتزم فى الريف هو أداة الاتصال بين الحكومة وبين الفلاحين العاملين بدائرة

<sup>(</sup>۱) كانت السياسة العليا للدولة الإسلامية في خلال القرنين الأول والثانى للهجرة تقضى بأن تكون القوات المسلحة مقصورة على العنصر العربي. ففرضت على أفراد هـــذه القوات أن يعيشــوا في عزلة اجتاعية عن أهالى البلاد، وأقامت لهم الدولة مدنا عربية أو معسكرات، وحرمت عليهم ممارسة النشاط الاقتصادى، وعينت لهم أرزاقا وأعطيات لإعانة أسرهم والإنفاق عليها. وعلى الرغم من هـــذه القيود فقد حدث في هذا الدور المبكر طلائع النزاوج بين المهاجرين العرب وبين السكان عن طريق السبايا أو الزواج بالكتابيات ونظام تعدد الزوجات ونظام التسرى. وقد أمهن الرجال العرب في صدر الإسلام في استخدام هــذه الرخص استكثاراً لعددهم. وقد بدأت الدولة تحيد بالتدريج عن تلك السياسة العليا في العصر العباسي الأولى لعدة اعتبارات، كان من بينها : زيادة الأعباء على بيت المال واعباد الخلفاء العباسيين على العنصر الفارسي ثم العنصر التركى، حتى إذا تولى الخلافة المعتصم العبامي أسقط العرب من الديوان وقطع مرتباتهم، وانساح العرب في البلاد ومارسوا نشاطا اقتصاديا متعدد الإنواع.

الزامه ، وكان شيخ الطائفة فى المدينة بمث ابة ضابط الاتصال بين السلطات الحكومية وبين أفراد الطائفة ، وبمضى الزمن ازداد نظام الالتزام رسوخا فى بنيان المجتمع فى مصر ، فكان الملتزمون طرائق قددا : فيهم علماء الأزهر وكبار التجار وشيوخ العرب وأعضاء البيوت المملوكية وفيهم النساء أيضا. كما كثر عدد الطوائف كثرة مذهلة ، فشملت جميع أصحاب المهن والحرف

(١) من الدراسات الرصينة والحديثة التي ظهرت عن نظام الالتزام في مصر إبان الحكم العثاني بجامعة البحث الذي تقدم به ستانفورد شو Stanford J. Shaw الإستاذ المساعد في التاريخ العثاني بجامعة مار نارد بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مؤتمر تاريخ مصر الحديثة الذي عقد في ابريل لسنة ١٩٦٥ بجامعة لندن وكان عندوان البحث Revenues in Ottoman Egypt. وقد جمعت الأبحاث التي نوقشت في هذا المؤتمر في مجلد نول الإشراف على إخراجه الأستاذ هولت P.M. Holt أستاذ تاريخ العسالم العرب الحديث Political and Social Change in Modern بجامعة لندن. وكان عنوان المجلد: Political and Social Change in Modern وقد ظهر البحث المشار Egypt. Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United وقد ظهر البحث المشار المجلد في ص ص ١٩٦٠ موقد ظهر البحث المشار المحدة المسال المحدة المسال المحدة ال

Bernard Lewis; The Islamic Guilds.

وهو بحث منشور في مجلة .

Economic History Review. London, vol. VIII, 1937, pp. 20 - 37. دكتور محسد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة . القاهدرة ، ١٩٤٤ ، ص ص ٢٩ - ٢٩

دكتورعلى الجرتلى: تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . . ن مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ، ١٩٥٢ ، ص ص ٢٢ – ٢٤. وانظر أيضا .

دكتورحسن عثمان : تاريخ مصر فى العهد العثمانى ١٥١٥ ١ ١٧٩٨ ص ص ٢٧٢ – ٢٧٣ و هو دراسة مركزة ورصينة ظهرت فى مجلد بعنوان « المجمل فى التاريخ المصرى » ص ص ٢٣١ هـ ٢٣١ وشارك فى وضعه بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة القاهــرة . ١٩٤٢ وهـــذا المجلد يناول تاريخ مصر وحضارتها من أقدم العصور حتى المعاهدة المصرية الإنجابزية ٢٩٤٦ واتفاقية مونتريه الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية .

البسيطة، بل والوضيعة كذلك. وارتاحت السلطات العمانية لهذه النظم، لأنها كانت تحمل عنها عبء تحصيل الضرائب من الممولين ، وتوفر عليها مشقة الاتصال بالجاهير. ونجم عن هذه النظم أن السلطات العمانية لم تكن تتصل بأحد من المصريين إلاعن طريق شيخ طائفته ، وهي لاتعرف الفرد إلا مندرجا في طائفة ، وفي الوقت نفسه كان الفرد لايستطيع أن بمارس نشاطه الاقتصادي إلا إذا كان منتميا إلى طائفة يخضع لنظمها وتقاليدها وزعامتها ويحتمى بها ، ومن ناحية أخرى كان النصوف قد از داد انتشاراً في مصر بصورة ساحقة بين المصريين إبان الحكم العماني ، ومضى أرباب الطرق الصوفية يزاولون نشاطهم الديني ، ويمارسون سلطانهم على الأتباع والمريدين ومن إليهم ، ويعرسون سلطانهم على الأتباع والمريدين ومن إليهمم ، في المدني عيش ويمسوت دون أن تضطره ظروف حياته إلى الاتصال فكان المصرى يعيش ويمسوت دون أن تضطره ظروف حياته إلى الاتصال بالحساكم العماني أو مواجهته وكان الفلاح في الريف يعرف الملتزم أكثر بما يعرف الملتزم أكثر بالعرف الكاشف، والصانع في المدينة يتصل بشيخ طائفته ، يلتمس منه الحاية المعالية وسالكانية والمهانية بين المعرف الملتزم أكثر المعرف الملتزم أكثر المعرف المنته ، والصانع في المدينة يتصل بشيخ طائفته ، يلتمس منه الحاية المعرف المهانية بين المعرف الملتزم أكثر المعرف المهانية بين المعرف الملتزم أكثر المعرف المهانية بين المعرف المهانية بين المعرف المائة ، يلتمس منه الحاية المعرف المهانية بين المعرف المهانية بين المعرف المهانية بين المعرف المهانية بيندي المعرف المهانية بينه المهانية المهانية بينه المهانية المهانية المهانية المهانية المهانية المهانية

<sup>(</sup>١) الدكاترة محمد بديع شريف و زكى المحاسى وأحمد عزت عبد الكريم : دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة ، من مطبوعات الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية . الناشر مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة، لم تذكر سنة الطبع ، الاقتباس مأخوذ من الدراسة التي وضمها الدكتور عزت ، ص ص ٢٨ه - ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) دكتور توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان الحكم العثماني . القاهرة، لم تذكر سنة الطبع . الناشر مكتبة الآداب بالجماميز ، ص ص ١٠٨ – ١٤٠ ، ٢٠٠ – ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الكاشف مصطلح تاريخي معناه حاكم وحدة إقليمية تسمى كاشفية، وجمعها كاشفيات. والكاشفية تقل في المساحة والأهمية عن الصنجقية التي يحكمها صنجق، وقد ينوب الكاشف عن الصنجق في حكم الصنجقية إذا آثر الأخير البقاء في القاهـرة مدة طويلـة. وقد حدد قانونامه اختصاصات الكاشف. وأجازله فرض ضريبة تسمى « مال الكشوفية » على القرى لسد نفقات الإدارة المحلية لمرتب الكاشف ومرتبات العسكر المحليين وترميم المسور وتزويد الحبه خانة مستودع الذخيرة الحربية بالبارود. ومن أهم الكاشفيات في مصر في أوائل القرن الثامن عشر: دمهور والمنصورة ومنوف والجيزة والغيوم والهنسا والأشمونين ومنفلوط وطما وفرشوط والاقصر.

أو العون أو التوجيه الفنى ، والمجاور لا يعرف إلا شيوخ الأزهر الذين يقرأ عليهم، يذودون عنه ذيادا إذا ألم به حيف، والأعراب والبدو يدينون بالولاء لزعماء عشائرهم . وهكذا كان المجتمع المصرى نتيجة الحكم العثمانى غسير المباشر يسوده نوع من التكتل فى طوائف وهيئات لها كيانها وتقاليدها واحترامها . وليس معنى هذا التكتل الطائنى أن المجتمع المصرى إبان الحكم العثمانى كان هجتمعا منحلا ، بل إن انتهاء الحماهير فى الريف والحضر إلى مثل هذه الطوائف والهيئات قد جعدل من كل طائفة وحدة تربط أفرادها صلات اجتماعية وثيقة ، ويسودهم التضامن فى السراء والضراء ، وعارسون قدرا من الحرية فى حياتهم ولونا من ألوان الحكم الذاتى فى نطاق مهنتهم أو حرفتهم . كما كان يربط بين الطوائف جميعا شعور من الآخوة والمحبة فى عصر اتسمت الحياة العامة فيه يالهدوء والبساطة والزهد . كما ألفت بين الطوائف السياسة المتعفية التى كانت السلطات الحاكمة تلجأ الهما فى هذا العصر من فرض ضرائب جزافية وقروض إجبارية ومصادرات وما إلى ذلك من أنواع المظالم .

#### ج ـ قلة التدخل الحكومي

وهناك خصيصة أخرى من خصائص الحكم العثمانى ساعدت على دعم هذه الأوضاع ، وأدت إلى انعزال العثمانيين عن الشعب المصرى ، كان نشاط الحكومة محدودا جدا مارسته فى نطاق ضيق لم يتجاوز بضعة قطاعات معدودة مثل القضاء ، وحميع الضرائب ، والمحافظة على الأمن ، وتطهير البرع ، والإشراف على إعداد وتنظيم وحراسة قافلة الحسيج المصرى، وما تتطلبه من إعداد الكسوة الشريفة ، وإرسال الصرة ، وهى الأموال السائلة والعينيسة ، المرصودة على الحرمين الشريفين ، وأشراف الحجاز ، وفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتعيين أمير الحج وسردار الحج ، والقوة العسكرية المرافقة

للقافلة ، ولم يمند نشاط الحكومة إلى قطاع التعليم أو الصحة أو المواصلات ، أو غير ذلك من مرافق الحدمات التي تنهض بها غالبية الدول الحديثة فى الوقت الحاضر ، وتتضح هذ، الحقيقة من دراسة أوجه الإنفاق الحكومى فى مصر ، إرا، لما إرا، . وإذا كان للنشاط الحكومى الضيق عيوبه التي لاشك فيها

كما كانت ترصد اعتهادات مالية نذكر منها على سبيل المثال : شراء قلل فخارية ليشرب منها أعضاء ديوان الباشا في أثناء انعقاد الجلسات ، وشراء القفاطين التي يقدمها الباشا لمجار الموظفين عند صدور فرمانات سلطانية أو ديوانية بتعيينهم في مناصبهم أو بإسناد مهام كبرى إليهم كقيادة فرق عسكرية تشترك في حروب السلطان . ويطلق المؤرخون على القفاطين وهسو مصطلح تاريخي اسما حديثا هوأر دية الشرف وماسوس والمناية بالآبار في منطقة الطور ، وصيانة السواتي بمصر القديمة ، مالية لنقل ماء الشرب إلى السويس والعناية بالآبار في منطقة الطور ، وصيانة السواتي بمصر القديمة ، ومرتبات لشديخ مقياس الروضة ونظار المحطات الصحر اوية المتناثرة في شدبه جزيرة سيناء حتى العريش لاستبدال الحيسول بغيرها كي يستخدمها الموظفون المنوط بهم نقدل البريد الحكومي بين القاهرة والآستانة .

انظر المذكرة الضافية التي وضعها إستيفEstèveعنماليةالحكومةالمصرية في العهداأمثما في بعنوان:

Mémoire sur les finances de l'Egypte, depuis sa conquête par le sultan Selym 1er, jusqu'à celle du général en chef Bonaparte, par M. le Comte Estève.

قد نشرت هذة المذكرة في الحسـزء الثاني عشر ص ٤١ – ٢٤٨ من موســـوعة

Description de l'Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'Expédition de l'Armée française. Séconde édition ,celle de Panckoucke, Paris, 1821 - 1829.

والمجموعة التى فى مثناول الباحثين فى دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة همى الطبعة الشائية التي أشرنا إليها هنا ، وهى تتكون من ٢٦ جزءا ، وقد استقينا من همذه الطبعة المسادة العلمية فى بحث بعض النقاط التى تنضمها هممذه الدراسة . ولذلك فان الإحالة فى هوامش الصفحات التالية من هذا البحث تشير إلى الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>۱) كانت وجوه الإنقاق الرئيسية هى الجزية السنوية وتسمى الخزنة ، ومعتادات الآستانة وتسمى الإرسالية ، واعبادات الحجاز وتسمى الصرة ، ونفقات جيش الاحتلال العثمانى الذى كان يطلق عليه الحامية ، ثم مرتبات الباشا ، والدفتردار ، والروزنامجى ، والبكوات المماليك أمماه طباخانة ، والكشاف ، والأفندية وهم الجهاز الكتابى فى الدواوين .

حتى وصفه بعض الباحثين بأنه كان سطحيا متحرجا عن أن يتغلغل فى حياة الناس، ولكن كان له مزاياه أيضا، ومن بينها أنه أتاح للمصريين قسطا كبيرا من الحرية، والقدرة على التحرك وتكييف أوضاعهم الاجماعية والثقافية بل والاقتصادية طبقا لما ألفوه من تقاليد وعادات، وباعد بينهم وبين لخضوع للمؤثرات العمانية على اختلاف صورها وأشكالها، فاستمر المصريون يحيون الحياة الى ألفوها قبل دخسول العمانيين مصر، ومضوا يستخدمون اللغة العربية في أحاديثهم ومجتمعاتهم وفي ثقافتهم، مما حفظ لمصر وجهها العربي ، وحال دون طمسه بصبغة عمانية ، وقنعت الدولة من مصر بالحزية السنوية تحمل إليها برا، ومعتادات الآستانة تنقسل إليها بحرا كل عام، وبالأموال والغسلال

<sup>=</sup> وانظر أيضا دراسة حديثة ظهرت عن التنظيم المالى والإدارى لمصر ابان الحكم العبّانى بعنوان : Stanford J. Shaw; The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517 - 1798. Princeton University Press, Princeton. N.J. 1962, pp. 184 - 282.

<sup>(</sup>۱) دكنور أحمد عزت عبد الكريم ؛ المقدمة التي وضعها لكناب ﴿ حوادث دَمَشَقَ اليومية ﴾ ١٥٥ - ١١٧٥ هـ (١٧٤١ - ١٧٦٢ م) ألفه الشيخ أحمد البديرى الحلاق ونقحه الشيخ محمد المعبدالقاسي وحققه ونشره الدكنور عزت ، من مطبوعات الجمعية المصرية الدراسات الناريخية ، القاهرة ٩ هـ ١٩ ٥ ص ٢٧ من المقدمة ،

<sup>(</sup>٢) معتادات الآستانة مصطلح تاريخي معناه الهدايا التي كان يتعين على الحكومة المصرية ارسالهاكل عام إلى السلطان وزوجاته وبعض أفراد أسرته ورجالات الباب العالى . وتتضمن كيات وفيرة من الأرز والسكر والبقول وماء الورد والشربات والعطور والعصافير والتوابل والأقمشة الحريرية الهندية والأقمشة الصوفية والحدوخ . وكانت الحكومة المصرية تحصل على هسذه الأصناف سواء من الأسواق المحلية أو الحارجيسة أو من ملزم منطقة دمياط أو من أمين جمرك البهار . وكانت معتادات الآسانة تتضمن أيضا الحيل والبغال والبارود للجيش العثماني ، وخيوط القنب والأسلاك والشنار الحديدية للأسطول، والقصدير لتنظيف الأواني في مطابخ القصور السلطانية ، انظر :

Précis de l'Histoire d'Egypte, par divers historiens et archéologues. 4 vols. Tome troisième. Le Caire, 1933. Première Partie, l'Egypte Ottomane de la conquête par Selim (1517) à l'arrivée de Bonaparte (1798). par Etienne Combe, pp. 73 - 74.

ترسئل إلى الحجاز، وقنعت أيضا بأن يذكر اسم السلطان على منابر المساجد، مقرونا بالدعاء له ، وبالعملة تضرب باشمه ، وبالباشا العثمانى نائبا لاسلطان فى مصر ، وبحيش الاحتلال يرابط فى قلعة الحبل وبعض المواقع الأخرى، إلى غير ذلك من مظاهر السيادة ، وبلاحظ أن السياسة العليا للدولة العثمانية كانت تشجنب قدر الإمكان إحداث تغييرات جذرية فى حياة سكان الأقاليم المفتوحة ، فكانت السلطات العثمانية تبقى على الأنظمة التى تجدها ، والتى ألفها هو لاء السكان ما لم تكن هذه الأنظمة تتعارض مع السيادة العثمانية ، فكان العثمانيون فى هذه الحالة يدخلون تعديلات تتمشى أو تخدم أو تساند « الوجود العثمانى » . وسنرى أن الأزهر قد استفاد من هذه السياسة العليا التى انتهجتها الدولة العثمانية ، فلم يتدخل العثمانيون فى شئونه ،

#### ء ــ اهتمام بالجانب الديني

والدولة العثمانية ـ فوق ذلك كله ـ دولة تيوقراطية théocratique والدولة العثمانية ـ فوق ذلك كله ـ دولة تيوقراطية مركز مرموق ووضع معترف أى دينية . وكان للهيئة الإسلامية في الآستانة مركز مرموق ووضع معترف به . وكان يطلق على رئيسها المفتى أو مفتى استانبول ، ثم أطلق عليه بعد ذلك اسم شيخ الإسلام . وكانت الهيئات الدينية والقضائية كلها تخضع لنفوذه ، وكان السلطين حريصين على تدعيم سلطته ، وكانوا يعملون على استغلالها ، كلما حربهم أمر ، أو أقدموا على مشروع خطير . ومما يذكر في هذا الصدد أن السلطان سليم الأول استصدر من مفتى استانبول فتوى تجيز له محاربة المماليك ، على الرغم من أنهم مسلمون وسنيون كالعثمانيين سواء بسواء ، ولكنه استند إلى أن المماليك أيدوا الشيعة في أثناء الحرب التي اندلعت بن

 <sup>(</sup>١) من محصائص الدولة المثانية أنها كانت دولة عسكرية ، وإقطاعية من نوع خاص،
 وطبقية، وتيوقراطية ، وقد تعرضنا بالشرح لهذه الحصائص فى كتابنا : أوربا فى مطلع العصور
 الحديثة . الجزء الأول ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، دار المعارف ، ص ص ٢٨٥ – ٣١٥ .

السلطان سليم الأول وبين الشاه اسماعيل الصفوى : وكانت الأحكام في الدولة تستند إلى الشريعة الإسلامية ، تمشيا مع روح العصر الذي كان يضع الدين فوق كل اغتبار آخر . وكانت الدولة تعمل من ناحيتها على تغذية العاطفسة الدينية الإسلامية المشتعلة في نفوس العبانيين ، رغبة في الإفادة منها في دفسع حركات التوسع العسكرى العباني في أوروبا بوجه خاص ، وأملا في القيسام بالدور الذي قام به العرب في صدر الإسلام . وكان الانجاه الديني ملحوظا في سياسة الدولة العبانية . كان المفتى يتمتع في البروتوكول العباني بمركز بمتاز الإسام مركز رئيس الوزراء والوزراء . وكانت المساجد العظيمة والعسديدة التي عن مركز رئيس الوزراء والوزراء . وكانت المساجد العظيمة والعسديدة التي الشعور الديني المتأجع في نفوس الشعب ، ورغبتهم في اكتساب قلوب الرعية عن طريق الدين . وكان يلحق بالمسجد الكبير الفخم منشآت خيرية من مطاعم عن طريق الدين . وكان يلحق بالمسجد الكبير الفخم منشآت خيرية من مطاعم عافية وتكايا وأسبلة ومدارس ومكتبات ، حتى كان المسجد بملحقاته بمثابة وحدة مجمعة دينية خيرية . وكان من مظاهر الاتجاه الديني في سياسة الدولة تشجيع التصوف بين العبانين ، حتى قيل في هيا الصدد إن حياة الحماهير وحدة مجمعة دينية خيرية . وكان من مظاهر الاتجاه الديني في سياسة الدولة تشجيع التصوف بين العبانين ، حتى قيل في هدذا الصدد إن حياة الحماهير تشجيع التصوف بين العبانين ، حتى قيل في هدذا الصدد إن حياة الحماهير وحدة مضعت لتأثير مشايخ الطرق الصوفية أكثر مما خضعت لتأثير رجال

 <sup>(</sup>١) كان رئيس الوزراء أو الوزير الأول في الدولة المثمانية يطلق عليه « أو لو وزير »
 ولما تولى السلطان سليمان المشرع عرش الدولة ( ١٥٢٠ – ١٥٦٦) أطلق عليه لقب «الصدر الأعظم» .

<sup>(</sup>۲) حين يذهب المفتى للمثول بين يدى السلطان يخف هـــذا لاستقباله متقدما ســـبع خطوات بينا لم يكن يتقدم لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث خطوات . وكان يسمح للمفتى بتقبيل كتف السلطان ، بينما كان لايسمح لكبير الوزراء إلا بلثم ذيل ثوبه .

انظـر:

محمـــد حميل بيهم: العرب والترك فى الصراع بين الشرق والنرب . ١٩٥٧ ، صـص ١٧٤ – ١٢٥ ( لم يذكر اسم المدينة أو الدولة التى طبع فيها الكتاب ، والرأى الغالب أنه طبع فى بيروت شأن كل كتب هذا المؤلف ) .

الدولة ، وظهر أيضا نظام الفتوة ينضوى تحت لوائه شبان غير متزوجين ، عرفوا باسم « جماعات الإخوان » . وكان السلاطين في مجموعهم يقربون إليهم علماء الدين والأتقياء . وكان العالم المتخصص في الشريعة الإسلامية وأصدول الدين يظفر بتقدير عميق من الحكام والمحكومين على السدواء :

وانعكس هذا الطابع الديبي للدولة العمانية على سياسها في مصر ، فقد الهتمت اهماما بالغا بالمحافظة على التقاليد الإسلامية وإقامة الاحتفالات في المناسبات الدينية، واهتمت بالمساجد، وكان الأزهر في مقدمها. وسنرى في موطن قادم من هسنده اللراسة مظاهر الاحترام العميق الذي أبداه العمانيون للأزهر وعلمائه . واهتمت الدولة أيضا بإعداد الكسوة الشريفة التي ترسل إلى الحجاز ، وإرسال «الصرة» وهي الأموال السائلة المرصودة على الحرمين الشريفين وأشراف الحجاز . وكان جزء من هذه الأموال – كما ذكرنا من قبل سخصصاً لفقراء مكة المكرمة والمدبئة المنورة، وإرسال الغلال من السويس أو القصير إلى جسدة أو ينبع ، وكذلك تعين أمير الحج وسردار الحج والقوة العسكرية المرافقة . والحرى المؤرخ – كأحد كبار رجال الفكر الإسلامي سهويه الطابع الديبي البارز في سياسة الدولة العمانية ، فيتكلم بإعجاب وفي عبارات مسجعة عن اهمام السلاطين العمانين « بإقامة الشعائر الإسلامية والسين المحمدية ، وتعظم العلماء وأهل الدين ، وخدمة الحرمين الشريفين، والتمسك في الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع ، فتحصت دولهم، والتمسك في الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع ، فتحصت دولهم، والماسهم الملوك ، وانقاد لهم المالك والماوك » :

<sup>(</sup>١) كان يطلق على محصصات أشراف الحجاز المصطلح التاريخي « تعيينات الاشراف »

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الجبرق : عجائب الآثار في التراجم والأخبار . القاهسرة ، مطبعة بولاق ، ١٣٩٧ هـ أربعة أجزاء ، ج ١ ، ص ٢١ .

في ظلهذه الدولة العثمانية ذات الطابع الديني الإسلامي البارز في سياستها، وفي ظل نظم الحكم التي النزم بها العثمانيون في حكم مصر، مضى الأزهر يؤدي رسالته باللغة العربية في الحقلين الديني والتعليمي ، استمراراً للحياة الدينية العلمية الحصبة التي عرف بها من قبل . وقد بلغ أثره في الحياة المصرية من القوة والعمق والذيوع ماجعله محافظ على الطابع العربي لمصر طوال الحكم العثماني، وهي فترة امتدت قرابة ثلاثة قرون حتى إذا جاءت الحملة الفرنسية المصروجدت الأزهر بموجبتيارات تعدت جدرانه إلى الحياة العامة في مصر كلها ؛ ووجدت الحملة أن الأزهر معقل رئيسي للمقاومة استطاع أن يقود ثورة رائدة في وجه أول غزو أوروبي عسكري لإقليم عربي في التاريخ الحديث ه

وقد أسهمت عدة عوامل في نجاح الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم العثماني ، كان من بينها :

اولا : عدم تدخل العثمانيين في شئون الأزهر :

<sup>(</sup>١) كان أهم هـــذه الدواوين : ديوان الباشا ، والديوان الدفترى، وديوان الروزنامه

التركية والفكر التركى ومهما قبل إنه لم يكن للأتراك العمانيين رصيد حضارى متفوق يلقنونه للعرب ، فإنهم كانوا يحكم الاحتلال أصحاب القدرة على تريك الدراسيات الأزهرية : ولكنهم النزموا بتقاليدهم في حكم البلاد المفتوحة ، فلم يزجوا بأنفسهم في شئون الأزهر . وقد الترموا بهذه السياسة التراما دقيقا : وتعددت مظاهر هيذه السياسة : كما سنرى في موطن قادم في هذه الدراسة . وتمشياً ميع فلسفة الحكم العماني لم تقم السلطات العمانية بإنشاء معاهد أو مدارس لتعليم اللغة التركية ونشرها . ولم تكن قد عرفت بعد وسائل الإعلام الحديثة كالصحافة والإذاعة والتليفزيون وغيرها ، وعلى ذلك ظلت اللغة التركية بعيدة عن أسماع الحماهير : وكانت وسيلة الإعلام الرسمية على الصعيد الحاهيرى تتمثل في قراءة القرمانات السلطانية والديوانية في الحامع الأزهر بعد ترجمها إلى اللغة العربية من التركية ، كما كانت تتلى هذه القرمانات في خان الحليلي كوسيلة إعلامية للتجار ومن إلهم : ولم يحاول المصريون من في خان الحليلي كوسيلة إعلامية للتجار ومن إلهم : ولم يحاول المصريون من في خان الحليلي كوسيلة إعلامية للتجار ومن إلهم : ولم يحاول المصريون من فاحيتهم تعلم اللغة التركية سواء بدافع ذاتي أو جرياً وراء مغانم يظفرون بها.

#### ظاهرة صحية:

ومن الملاحظات ذات المغزى العميق والتي ذكرها نابليون الأول فى مذكراته التي أملاها وهــو في منفاه بجزيرة سانت هيلانة على الحــرال برتران Bertrand ، قوله إنه لمـا جاء إلى مصر قائدا عاما للحملة الفرنسية ، وجــد أن المصريين لايتكملون اللغــة التركية وأنهم مجهلونها ، وأن هــذه اللغة

<sup>(1)</sup> Stanford J. Shaw; Ottoman Egypt in the Eighteenth Century The Nizâmnâme - i Misir of Cezzar Ahmed Pasha. Edited and translated from the Original Turkish by Stanford J. Shaw. Harvard, 1962. Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University. Harvard Middle Eastern Monographs, VII, p. 38.

كانت غريبة عليهم كما كانت اللغة الفرنسية غريبة عليهم سواء بسواء. ومن المعروف أن بونابرت جاء إلى مصر بعد مضى ٢٨٧ سنة على دخول السلطان سليم الأول مصرفى ينساير ١٥١٧، ومعى هسذا أن اللغة البركية لم تنتشر بين الشعب المصرى بعد انقضاء مايقرب من ثلاثة قرون على الحكم العثانى. وهى ظاهرة صحية تدل على أصالة الطابع العربي لمصر : وقد عاني الشعب المصرى إرهاصات عديدة، وتراءي للبعض أنه استكان الطغيان، ولكنه صمد له وقاوم ألوان الظلم مقاومة سابية حينا ، وبالثورة الهادئة حينا آخر، وبالثورة الصاخبة حينا ثالثا. وكان الأزهر هو مصدر حركات مقاومة الظلم يغذيها ويتصدرها ، كما كان الأزهر معقل اللغة العربية ، درأ عنها اللغة التركية واستطاع أن يردها عن التسلل إلى المحتمع المصرى :

#### ثانيا: الاستقلال المالي للأزهر

كان الاستقلال المسالى للأزهر فى مقدمة العوامل التى أسهمت فى نجاح الأزهر فى الحفاظ على الطابع العسربى لمصر. فقد كان الأزهر يتمنع باستقلال مالى عن الحكومة بفضل حصيلة الأوقاف التى حبسها عليسه الحيرون من أهل البذل ، ليؤدى رسالته الإسلامية العربية نشرا وتعليا . وكانت هذه الأوقاف تدر الحسير على علمائه وطلابه ، وجعلتهم فى غناء عن عون مالى تقدمه لهم الحكومة ، ويعتمدون عليه فى معيشتهم ، ويقسرر جومار Jomard أحد أعضاء بعثسة العلوم والفنون التى صحبها بوناپرت فى خملته على مصر ، وأحد أعضاء مجمع مصر العلمى L'Institut d'Egypte أنه كانت للأزهر موارد

<sup>(1)</sup> Napoléon 1er; Guerre d'Orient. Campagnes d'Egypte et de Syrie 1798 - 1799. Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon dictés par lui - même à Sainte - Hélène et publiés par Généralel Bertrand. Paris. 1847, 2 vols. t. II. p. 151.

مالية ضخمة ، وأن شطرا كبيرا منهـــا ينفق على التعليم الحامعي الذي يمارس (١) في رحاب الحامع وعلى تمويل المكتبة به :

وفى ظل هذا الاستقلال المسالى عاش الأزهر بعيدا عن الحضوع انفوذ العمانيين ، فلم يعرف عنه طوال الحكم العماني أنه واكب الحكام العمانيين في اتجاهاتهم أو فى تزعاتهم ، بل عاش علماء الأزهر وطلابه معززين مكرمين ، منأى عن الحضوع للباشا العماني ، أو العسكريين العمانيين ومن إليهم من أدوات الحكم العماني ، وكان لمشايخ الأزهر الحرأة عند اشتداد الحطوب بالشعب ، فى أن يندروا الحكام ويتهددونهم بتأليب الشعب عليهم إذا بدا من الحكام إهمال لنصحهم ، أو رفضوا الاستجابة لوساطتهم . واستطاع علماء الأزهر فى حالات عديدة إسداء هذه المعونة للشعب الذى التف حولهم يلجأ إليهم ، ويرجو منهم التوسط لدى الحكام لرفع المظالم عنه . وقد ترتب على هذا الوضع ويرجو منهم التوسط لدى الحكام لرفع المظالم عنه . وقد ترتب على هذا الوضع والبحوث ، والموضوعات التى تلقى على الطلاب فى الحلق الدراسية وفى انتقاء الكتب التى يقرأها الأساتذة على طلابهم ، دون أن يخضعوا أنفسهم أوطلابهم أوجامعتهم العتيدة لرقابة الحكومة أو توجيهها أو إشرافها .وأهم من ذلك كله ،

<sup>(</sup>۱) انظر بحثه الذي نشر بعنوان :

Description de la ville et de la citadelle du Kaire, accompagnée de l'explication des plans de cette ville et de ses environs, et de renseignemens (sic), sur sa distribution, ses monumens (sic), sa population, son commerce et son industrie.

فى موسسوعة :

Description de l'Egypte; op. cit., t. XVIII, deuxième partie, pp. 113-538.

ظلت الدراسات والمراجع والكتب كلها باللغة العربية استمراراً وتدعيا للمركز الانفرادى الذى كانت تشغله لغة القرآن فى الحياة العلمية فى الأزهر قبل دخول العثمانيين مصر ، فمضت العربية دون سواها لغة الدراسة فى هذه الحامعة . ونجم عن هذه الحرية التى تمتع بها الأزهر أن كانت اللغسة التركية بعيدة عن الأزهر وعن حياته العلمية : فكانت الحسرية بأوسع معانيها هى الطابع الذى ميز الأزهر إبان الحكم العثماني، مما أضفى عليه شخصية عربية أصيلة ومستقلة، لها كيانها واحترامها وهيبتها فى نفوس الحكام والمحكومين على السواء :

كانت تدرس فى الأزهر إبان الحكم العبانى علوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد واللغة العربية وآدابها ، وما يتصل بها من بلاغة ونحو وصرف ، ثم علم الفلك وكان يسمى علم الهيئة ، إلى جانب علوم أخرى كانت تدرس فى نطاق ضيق وهى الطبيعة والأحياء، وكان يطلق عليها علم المواليد، والرياضيات من حساب وهندسة وجبر ب

وعلى هـــذا النحو ظل الأزهر طوال الحكم العثمانى يؤدى رســـالته باللغة العربية التى ظلت لغة الثقافة ولغة الجماهير معا ، وظل طابع مصر هوالطابع العربى الأصيل :

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة الشيخ أخمسد بن عبد المنعم الدمهمورى شيخ الجامع الأزهر ۱۱۸۲ – ۱۱۹۰ هـ ۱۱۹۰ هـ ۱۱۹۰ مـ ۲۷ ويذكره هذا المؤرخبين وفيات سنة ۱۱۹۲ هـ ۱۱۹۲ هـ

وهــذه المخطوطه عبارة عن سجل لإجازات الشيخ الدمنهورى والعلومالتي تلقاها عن شيوخه والمؤلفات التي وضمها . وتقع هـــذه المخطوطة في ١٠٢ صفحة من القطع المتوسط.

وانظر أيضا سند الشيخ الدمهورى في: الأزهرتاريخه وتطوره . صادر عن وزارة الأوقاف وشئون الأزهر . القاهـــرة ١٩٦٤ه١٩٨٩ م . مقدمة الكتاب بقلم الأستاذ الدكتورمجمد البهي ص ط

#### ثالثا: المركز الانفرادي للازهر

ولم يكن في مصر إبان الحكم العباني معاهد تنافس الأزهر في نشر الثقافة الدينية العلمية الإسلامية العليا أو تدانية سواء في شهرته التي طبقت أرجاء العالم الإسلاميةو العليا أو تدمه في مجالات الدراسات الإسلامية العليا ، لأن المدارس والمعاهد التي كانت قائمة مزدهرة في القاهرة على عهد الأيوبين والمماليك قدد أصابها الاضطراب وتلاشت مواردها وفقدت ماكانت تظفر به من رعاية السلاطين ، وغدت هذه المدارس والمعاهد آثارا دارسة وفي العصر العباني كان عدد المدارس ذات المستوى الرفيع يقرب من العشرين مدرسة موزعة على سائر مدن مصر في الوجهين البحرى والقبلي . وكانت هذه المدارس تقوم في رحاب المساجد الكبرى أو تلحق بها ، ويطلق البعض عليها College mosques أي كليات قائمة في المساجد : وكانت الدراسة تسير فيها على نمط الدراسة في الأزهر وإن كانت أدني في مستواها العلمي من مستوى الدراسة في الأزهر . وقد أسس الأثرياء هذه المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف زلفي إلى الله . وكان بجلس للتدريس فيها شيوخ ممن درسوا في الأزهر عم عادوا إلى بلادهم يشتغلون بالتدريس في هذه المدارس على مقربة من ذوجهم ثم عادوا إلى بلادهم يشتغلون بالتدريس في هذه المدارس على مقربة من ذوجهم

<sup>(</sup>۱) عل مبارك باشا : الحلط التوفيقية الجديدة لمصر القاهـــرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ، القاهرة ، ۱۳۰۹ هـ (۱۸۸۸ – ۱۸۸۸ ) ، ۲۰ جزءًا ج ۱ ، صص ۸۷ – ۸۸ – والشهيرة ، القاهرة ، ۱۳۰۹ هـ (۱۸۸۸ – ۱۸۸۹ ) ، ۲۰ جزءًا ج ۱ ، صص ۱۷ – ۱۸۸۸ م. خال الدير الشراك الشراك الدير الدير الشراك الشراك الدير الدير الدير الشراك الدير الشراك الدير الدي

<sup>(</sup>۲) انظر البحث الذي تقدم به المرحوم الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال إلى مؤتمر لندن لتاريخ مصر الحديثة في أبريل ١٩٦٥ و الذي سبقت الإشارة إليه في هامش رقم ١ ص ٦٨٠ في هذه الدراسة ، وكان عنوان البحث

Some Aspects of Intellectual and Social Life in Eighteenth-century Egypt.

وقد نشر هـــذا البحث في السنة التالية لوفاة هـــذا العالم المحقق الجليل الذي جاز إلى ربه في أو ل نوفبر ١٩٦٧ ، وقد ظهر المجلد الذي ضم أبحاث المؤتمر في سنة ١٩٦٨ ·

انظر البحث في ص ص ١١٧ – ١٣٢

<sup>(3)</sup> Loc. cit,

ويباشرون مصالحهم العائلية : وكان من أشهر هذه المدارس وأوفرها نشاطاً تلك التي قامت في طنطا ودسوق والإسكندرية ودمياط ورشيد والمنصورة والمحلة الكبرى، وكان من أبرز مدارس الوجه القبلي مدارس قوص وقنا وطهطا : وكان الطلاب النامون في تلك المدارس يلتحقون بالأزهر :

أما في القرى فكانت الكتاتيب تعد فتيها إما لدخول الأزهر ، وإما الثقافة بسيطة قوامها حفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم مع قدر يسير من الحساب والإملاء . وكان يقوم على شأن الكتاتيب « فقهاء» أنفقوا بالأزهر شطراً من حياتهم أو تلقوا العلم في إحدى المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى على يد متخرج في الأزهر . فكان التعليم في مصر مستمدا من الأزهر . وكانت المدارس والكتاتيب عثابة أفرع صغيرة من الدوحه الكبرى يستظل طلاب المدارس والكتاتيب عثابة أفرع صغيرة من الدوحه الكبرى يستظل طلاب المام بظلها الظليل . وهكذا عاش الأزهر طوال العصر العثاني الموطن المبروز للثقافة العليا في مصر بل كان عمثابة الحامعة الأم في العاصمة .

وقد نجم عن هـــذا المركز الانفرادى الممتاز الذى كان للأزهر إبان الحكم العثمانى فى مجالات الثقــافة الدينية العلمية الإسلامية أن أصبحت له القيــادة العلمية والفكرية فى مصر وفى سائر أنحاء العـــالم العربى و الإسلامى ، وكان علماء الأزهر هم العلماء المبرزين فى علوم اللغة العربية وآدابها ، وفى العلوم الدينية .

<sup>(</sup>۱) دكتور أخمم عزت عبد الكريم ، تاريخ التعليم في عصر محمم على . القاهم رة ، ١٩٣٨ ، ص ص ب ٤ – ١٨ ، ٥٥٥ – ٥٥٥ .

<sup>(2)</sup> Reybaud Louis et autres; Histoire Scientifique et Militaire de l'Expédition Française en Egypte, précédée d'une introduction, présentant le tableau de l'Egypte ancienne et moderne, depuis les Pharaons jusqu'aux successeurs d'Ali-bey, et suivis du récit des événemens (sic) survenus en ce pays depuis le départ des Français et sous le règne de Mohamned-Ali, Paris, 1830-1836. 10 vols., t.II,p. 234.

#### رابعا : التحام الأزهر بالجماهير

ومما ساعد الأزهر على الحفاظ على الطابع العسر في لمصر أن الالتحام كان قائما أشد ما يكون إبان الحكم العثاني بين الأزهر وبين جماهير الشعب المصرى: كانت عواطف حميسع المصريين في ذلك العصر مشدودة إلى الأزهر باعتباره المركز المرموق للإشعاع الفكرى في مصر شخصوا إليه بأبصارهم وبعثوا إليه بأبنائهم لينالوا في رحابه حظا موفورا من الثقافة الدينية العلمية الإسلامية كانت تضيى عليهم في المحتمع مركز ا مرموقا ومهابة ووجاهة. وبذلك أتيح للأزهر مناخ صحى لأداء رسالته دون أن يلقي منافسة مشروعة أو غير مشروعة من مؤسسسات تعليمية تعاقب إنشاؤها في مصر منذ العشرينات من القرن التاسع عشر بعد أن أسس محمد على « الدولة الحديثة » وأدخل هو وخلفاؤه الأساليب الغربية في الحياة المصرية أو مايسمي Westernization وأنشأوا عددا وافرا من المدارس العليا لتلقين الشبيبة المصرية العلوم الحديثة أو العلوم النفعية كما يسميها البعض. فأنشئت مدارس الطب البشرى والهندسة والزراعة والطب البيطرى والصيدلة والألسن والكيمياء والمحاسبة والمعادن وماإليها فضلا عن المدارس العسكرية ، وكانت الحكومة المصرية تنترع الطلبة قسراً فضلا عن المدارس العسكرية ، وكانت الحكومة المصرية تنترع الطلبة قسراً فضلا عن المدارس العسكرية ، وكانت الحكومة المصرية تنترع الطلبة قسراً فضلا عن المدارس العسكرية ، وكانت الحكومة المصرية تنترع الطلبة قسراً فضلا عن المدارس العسكرية ، وكانت الحكومة المصرية تنترع الطلبة قسراً

<sup>(</sup>١) انظر عرضاً ضافياً لهذه المدارس وملابسات إنشائها و بر امج الدراسة فيها و هيئات التدريس بها في مؤلفات الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم النمليمية :

تاریخ التعلیم فی عصر محمــــد علی ، مرجع سبق ذکره ، ص ص ۸۲ - ۹۲ ، ۱۳۷ – ۱۴۰ ، ۱۳۰ – ۱۴۰ ، ۱۰۵ – ۱۹۲ ، ۱۰۵ – ۱۲۱ .

تاريخ التمليم في مصر من نهاية حكم محمسد على إلى أو ائل حكم توفيق ١٨٤٨ – ١٨٨٦ .القاهرة ١٩٤٥ .

الجزء الأول : عصر عباس الأول وسعيد ١٨٤٨ – ١٨٦٣

ص ص ۶۸ - ۲٤۲ ، ۱۹۱ ، ۲۲۲ -

الجزء الثاني : عصر اسماعيل والسنوات المتصلة به •ن حكم توفيق ١٨٦٣ - ١٨٨٩ - ١٨٨٠ .

أول الأمرمن عائلاتهم ، وتبعث بهم إلى مدارسها حيث تقوم على تربيبهم وتعليمهم وتقدم لهم بالمجان المسأكل والملبس وتؤويهم فى مدارسها ليلا ونهارا وتعطيهم « مصروفهم » فى أول كل شهر ، بل تقوم بختان من لم يختن مهم ، وعضى الزمن انتشر الوعى التعليمي وأخذت العائلات المصرية تبعث بأبنائها إلى المعاهد الحديثة استجلابا للمستقبل الزاهر والرزق الرغيد والمركز الاجتماعي المرموق وفرص إيفادهم فى بعثات علمية إلى أوروبا وغير ذلك من امتيازات كانت أو كادت تكون مقصورة على خريجي المدارس الحديثة : ومن ثم توزعت عواطف المصريين بين الأزهر وبين هذه المدارس . ولم يكن لهدا التوزع فى عواطف المصريين وجود أو مقتضى إبان الحكم العثماني ، لأن الأزهر كان القبلة العلمية الرئيسية الوحيدة . ولذلك كان التعاطف والتقدير فى أسمى الانفرادي الممتاز للأزهر بالمصريين على بكرة أبيهم . ولعل هدذا المركز درجاتهما يربطان الأزهر هو منشأ العبارة التي ترددت على الألسنة قائلة إن الانفرادي الممتاز للأزهر هو منشأ العبارة التي ترددت على الألسنة قائلة إن المسلمين قبلتين : قبلة دينية هي الكعبة الشريفة في مكة المكرمة ، وقبلة عامية المرافرة من الشريفة في مكة المكرمة ، وقبلة عامية الأرهر الشريف في القاهرة .

<sup>(</sup>۱) كان من أسباب إعراض العائلات عن إرسال أبنائها إلى المدارس الحديثة أن فكرة التعليم في هذه المدارس اختلطت في أذهان المصريين بالحندية ، لأنهم كانوا يرون رجال الحكومة يجمعون الأولاد كا يجمعون الشبان سواء بسواء ، ويذهبون بهم إلى حيث لا يعودون إلا بعد وقت طويل ، وحين تشاء الحكومة . وكانوا يرون أن هذه المدارس يقوم فيها نظام عسكرى صارم ، بحيث كانت في أول أمرها أقرب إلى الشكنات العسكرية منها إلى المؤسسات التعليمية . فالمدارس يحرسها الحنود يمنعون أحد إليها ، وكان التلامية في يخضعون النظام العسكرى : ينهضون من النوم على صوت الطبل أو البسوق ( البروجي ) يدوى في أنحاء المدرسية ، وكذلك الشأن في ذهابهم إلى أماكن الدرس أو حجرات الطعام ، يسيرون في نظام عسكرى ، ويؤدون التحية العسكرية المدرسين ، والمطلبه أو حجرات الطعام ، يسيرون في نظام عسكرى ، ويؤدون التحية العسكرية المدرسين ، والمالمه ذوى الرتب العسكرية ، وكان الأخيرون يشتركون في « ضبط التلاميذ و ربطهم » ، وكان مهم الباشجاويش ، والحاويش ، والخويش ، والأونباشي .

انظر : دكتور أحمد عزت عبد الكريم ، تاريخ التمليم فى عصر محمد على ، مرجع سبق ذكره ؛ ص ص س ٤٥٧ - ٢٠٠ .

والأزهر وهذا شأنه دائما — لم يكن يوصد أبوابه في وجوه أبناء الشعب الراغبين في الالتحاق به ، فضلاعن أبناء شعوب الأمة الإسلامية ، ولم يوثر الأزهر فريقا على فريق بسبب الفروق الاجهاعية أو الاقتصادية ، فلم يعرف الأزهر في تاريخه الحافل نظام الطبقية بين طلبته ، كما أنه لم عارس نظام التفرقة العنصرية . كانت الدعمراطية بأوسع معانيها هي التي اتسم بها الأزهر في قبول الدارسين به . وترتبت على هذه الدعمراطية نتيجة هامة هي أن علماء الأزهر وطلابه لم يكونوا يشكلون طبقة منعزلة عن الشعب ، محتكرون لأنفسهم العلم ، أو يأنفون من الاختلاط بالشعب . وكانوا في هذا السلوك الاجتماعي على عكس العمانيين والمماليك المنتخلاط بالشعب . وكانوا في هذا السلوك الاجتماعي على عكس العمانيين والمماليك أكبر عالم في الأزهر ، و تتم المقابلة في سهولة وبساطة لا تقف في سبيلها عقبات أكبر عالم في الأزهر ، و تتم المقابلة في سهولة وبساطة لا تقف في سبيلها عقبات شكلية أو رسمية . وكان علماء الأزهر مجلسون إلى إخوانهم المصريين في المساجد ودنياهم ، ويبسطون لهم ما قد يشكل عليهم فهمه من دقائق المعاملات المدنية ، وهكذا لم تنقطع الأسباب بين الجماهير و بين النقافة العربية عثلها رجال الأزهر :

# خامسا: قيام الزعامة الشعبية في علماء الأزهر

كان علماء الأزهر - أوالغالبية العظمى منهم بتعبير أكثر دقة - قد ضربوا المشلل الأعلى فى الورع والتقوى والزهد والبر والإيثار والتواضع والترفع عن الصغائر ، كما عكفوا على الاشتغال بأمور الدين والتعمق فى الدراسات العربية الإسلامية والنزموا فى حياتهم بالكتاب والسنة قولا وعملا، وأسلوبا ومنهاجا، فاجتمع فيهم الدين والعلم والحلق، وظفروا بمحبة وتقدير الشعب وتبوأوا مكانا عليا فى المجتمع المصرى :

ولئن كان المجتمع المصرى قد اتدم بالطابع الديني في العهود السابقة على الحكم العباني ، فقسد غدا هسذا الطابع الديني أكثر وضوحا وبروزا أيام العبانيين . وكانت الحضارة في مصرعلي عهدهم حضارة دينية . كان الشعب المصرى لا يعرف علوما أسمى من علوم الدين ، ولا يرى ثقافة أحرى بالدراسة من الثقافة الدينية ، ولا رجالا أجدر بقيادته في حياته الدينية والدنيوية من علماء الدين : وكان تشبع المجتمع المصرى بهذه الآراء من الأسباب التي أعانت على انعقاد الزعامة الشعبية اعلماء الأزهر .

ومن العوامل الهامة التي أدت إلى قيام الزعامة الشعبية نيهم أن العمانيين والمماليك كانوا يجهاون اللغة العربية إلا من قدر بينهم. فكان الحاكمون والمحكومون يشكلون مجموعتين بشريتين مختلفتين من الناحية الإثنوجرافية ومن الناحية اللغوية. وقد نجم عن هذه الازدواجية في المجتمع القائم في مصر وقتذاك أن وجسدت فجوة بين هاتين المجموعتين، وكان علماء الأزهر بمثابة الحسرالذي يصل بيهها.

"The 'Ulama' in Egypt held a special position by virtue of the Mamluk system of rule, and by virtue of the fact that rulers and ruled formed different ethnic and linguistic units. There was a gap between the gorups, and the 'Ulama' supplied the bridge that filled that gap."

<sup>(</sup>۱) الجسبرق ج ؛ ، ص ٩؛ ، وكان يتكلم عن دور علماء الأزهر في مفاوضات الصلح بين محسد على وبن الأمراء المماليك المعتصمين في الوجه القبلي في أثناء الحمسلة البريطانية بقيادة فريز و Major-General Mackenzie Fraser على مصر سسنة ١٨٠٧ ، وقد اصطحب علماء الأرهر في رحلتهسم إلى الصعيد التفاوض مع الأمراء المماليك بعض المترجمين ، لينقاوا أقوالهسم من التركية إلى العربية .

 <sup>(</sup>۲) انظر البحث الذي تقدمت به الدكتورة عفاف لطنى السيد إلى مؤتمر تاريخ مصر الحديثة الذي عقد في لندن في أبريل ١٩٦٥ وكان موضوع بحثها ;

The Role of the 'Ulama' in Egypt during the early nineteenth

و دور العلماء في مصر في مطلع القرن التاسع عشر» . والنص المذكور في المتن مأخوذ من الجزء الذي جاء في بحثها في مجلد أبحاث المؤتمر . انظر : النفر بحثها في مجلد أبحاث المؤتمر . انظر : Holt P. M.; Political etc, ouvr. cit., pp. 264-280.

وكانت نظم الحكم التى أشرنا إليها فى مستهل هذه الدراسة سببا آخر فى تبام الزعامة الشعبية فى علماء الأزهر ، لأن تلك النظم كانت يحول دون الاتصال المباشر بين الشعب وحكامه : ولم يجد المصريون ملجاً يفزعون إليه فى أثناء المحن التى كانت تنزل بهم من بمين ويسار سوى علماء الأزهر ينشدون وساطتهم لمدى السلطات الحاكمة لرفع المظالم عنهم أو الحد منها. واستطاع المشايخ فى حالات عديدة إسداء هذه المعونة إلى جموع الشعب . ومما هو جدير بالذكر أنه كانت توجد فى مصر فى العصر العثماني ثلاث قوى شعبية لها أثرها وخطرها ونفوذها الروحى أو المادى : علماء الأزهر ، ومشايخ الطرق الصوفية ، وشيوخ طوائف الحرف . وكانت القوة الثالثة وثيقة الصلة بالقوتين الأوليين . وكان شيوخ طوائف مكانا مختاراً يباشرون فيه اختصاصاتهم فى أوقات محددة .وكان لهم دورهام مكانا مختاراً يباشرون فيه اختصاصاتهم فى أوقات محددة .وكان لهم دورهام الحكام ،

وجاءت تقاليد الدولة العثمانية فساعدت على تأكيد زعامة علماء الأزهر ه فن خصائص هذه الدولة - كما ذكرنا - أنها كانت دولة دينية . وحرصت السلطات الحاكمة فى مصر على الاحتفاظ بمظاهر التمسك بالدين : وفى مقدمة هسده المظاهر إضفاء الاحترام والتبجيل على رجال الدين وهم علماء الأزهر ه وكان من دلائل هسذا الاحترام قبول وساطتهم وشفاعهم : وفى ظل هذه التقاليد ازدادت مكانة علماء الأزهر هموا ، واستطاعوا التدخل لدى الحكام دفاعا عن مصالح الشعب . يذكر الحبرتي أن وفداً من العلماء على رأسه الشيخ

<sup>(</sup>۱) دکتور محمد فؤاد شکری : مصر فی مطلع القرن التاسع عشر ( ۱۸۰۱ – ۱۸۱۱ ) ، القاهرة : ۱۹۰۸ ، ثلاثة أجزاء ، ج ۱ ، صص ۱۱۲۷ – ۱۱۲۹ .

عبد الله الشيراوى شيخ الحامع الأزهر ( ١٧٢٥ – ١٧٥٧) صعد إلى القلعة وقابل أحمـــد باشا كور الوالى العثمان. وكان مما قاله الشيخ الشير اوى للباشا ونحن المتصدرون لحدمتهم (أى المصريين) وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام ٥ :

وكان الأمراء المماليك نخشون جانب العلماء على الرغم من جبروت المماليك وعتوهم ، لأنه كان لعلماء الأزهر في ذلك العصر من الشجاعة الأدبية والحرأة في الحق والعزوف عن تملق الحكام أو مواكبتهم ماجعلهم يتهددون البكوات المماليك بتأليب والرعية ، عليهم إذا لم يستجيبوا لوساطتهم وقد بلغ من اعتدادهم بأنفسهم أن الشيخ سلمان مصطنى المنصورى المتوفى سنة ١١٦٩هـ، ١٧٥٦م ــ ويصفه الحمرتي بأنه وأحد الصدور المشار إلهم» - تحدى السلطان وأعلن رسميا في مواجهة قاضي القضاة العثماني أنه لن ينفذ أمراً أصدره السلطان لأنه عَالَفَ لَاحَكَامُ الشريعة « ولا بجوزلاً حد يؤمن بالله ورسوله أن يفعل ذلك » ٠ ولمسا قدمت الحملة العمانية بقيادة حسن باشا الحزايرلي إلى مصر سنة١٧٨٦ لكسرشوكة المماليك خشى ابراهيم بك كبير الأمراء أن يقوم المصريون بثورة الخطر المحتمل طاف ابراهيم بك على علماء الأزهر في دورهم مستعطفا . يقول الحبرتى « وركب ابر اهيم بك في ذاك اليوم ( الأحد ٣ شوال ١٢٠٠، ٣٠ يوليو ١٧٨٦ ) وذهب إلى الشيخ البكرى ( نقيب الأشراف ) وعيد عليه، ثم إلى الشيخ العروسي ( شيخ الحامع الأزهر )، والشيخ الدردير ( أحد كبار العلماء وشيخ رواق الصعايدة)، وصار يحكي لهم، وتصاغر في نفسه جدا، وأوصاهم

<sup>(</sup>١) سبب تسميته كور أنه كان في عينيه حول ، فعرف باسم كور وذير .

<sup>(</sup>۲) الجبرتی ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣) قفس المصدر ص ١٤٨ .

على المحافظة وكف الرعية عن أمر محدثوه أو قومة أو حركة في مثل هــــذا الموقت ، فإنه كان مخاف ذلك جدا ، وخصوصا لما أشيع أمر الفرمانات (۱) الَّبِي أرسلها الباشا للمشايخ وتسامع لهـــا الناس ، . ويقرر أحد الأساتذة الفرنسيين أنه كان هناك مايىرر الخاوف التي انتابت ابراهيم بك من قيام « الرعية » بثورة ولكن مهمنا في هذه الدراسة أن نقررأن تصرفات الأمير ابر اهم بك على هذا النحو كانت تعتبر اعترافا منه بالزعامة الشعبية التي انعقدت لعلماء الأزهر ، وأنه لم بجد في هذا الوقت العصيب أحداً يلوذ به سوى رجال الأزهر. ولما شرع جسن باشا الحزايرلي في بيع نساء الماليك وأولادهم الذين ظلوا في القاهرة وعرضهم في السوق ، وقف في وجهه الشيخ محمد السادات وأغلظ له في القول. وكان مما قاله لهذا القائد همل أنت أتيت إلى هذه البلدة وأرسلك السلطان إلى إقامة العدل ورفع الظلم كما تقول ؟ أو لبيع الأحرار وأمهات الأولاد وهنك الحرىم؟ » فرد عليه الحزايرلي باشا قائلا « هؤلاء أرقاء لبيت المسال» فأجابه الشيخ السادات «هذا لا بجوز، ولم يقل به أحد». وكان الأمير الكبير ابراهيم بك قـــد أودع عند الشيخ السادات وديعة ، وعلم حسن باشا الحزايرلى بأمرها فأرسل مندوبا ليتسلمها وامتنع الشيخ السادات قائلًا إن صاحبها لم عت وان أسلمها ما دام صاحبها على قيد الحياة :

<sup>(</sup>۱) الجبرتي . ج ٢ ص ١١١

<sup>(2)</sup> André Raymond; Quartiers et mouvements populaires au Caire au XVIIIème siècle. p. 115.

Communication faite au congrès sur l'histoire de l'Egypte Moderne qui s'est tenu à Londres en avril 1965.

Voir:

Holt P. M. Political etc., ouvr. cit., pp. 104-116.

فاشت المسخط الجز ايرلى باشا عليه وأراد أن يبطش به لا فعجماه الله ببركة الانتصار للحق . وكان ( الباشا ) يقول لم أر في حميع المالك التي ولجتها من اجترأ على مخالفتي مثل هذا الرجل، فإنه أحرق قلي » .

وتعددت مظاهر الالتحام بين الأزهر وبين الشعب: ويعطينا الحبرتى صوراً وضيئة نابضة بالحياة عن مجتمع علماء الأزهر في مصر إبان الحكم العياني ، وكيف نظر الشعب إلى علماء الأزهر على أنهم الملاذ الذي يفزع إليه إذا ضاقت به السبل ، أو جاوز الحكام الظالمون المدى . فكان المصريون لا يتجهون إلا للأزهر ، ولا يلتمسون تدخل أحد سوى علماء الأزهر ، ومن مآذن الأزهر كان أهل القاهرة الثائرون يدقون الطبول ، وتعلو أصواتهم هاتفة الشيقوط الظلم ، وداعية التجار إلى غلق حوانيتهم ، وفي الأزهر كانت تعطل الدراسة مشاركة من العلماء والطلاب للجاهير في مشاعرهم ، ومن الأزهر كانت تخرج المواكب الجاهيرية الصاخبة يتقدمها شيخ الحامع الأزهر وعلماء الأزهر راكبين بغالا ، والمحاورون رجالا ، إلى الحاكم الظلم يطلبون منه رفع المظالم عن الشعب : وعلى هذا النحو خرج الأزهر عن يطلبون منه رفع المظالم عن الشعب : وعلى هذا النحو خرج الأزهر عن الماء والعلاب في ساق ترجة الشيخ عمد المادات

حادثاً وقع بين على بك الكبير وبين الشيخ على بن أحمـــد بن مكرم الله الصعيدى العدوى المالكي والمتوفى سنة ١١٨٩ ، ج ١ ، ص ص ص ١٥ - ٤١٦ .

وحادثا وقع بين حسين بك شفت وبين الشيخ أحمـــد بن محمد بن أبى حامد الدر دير للمدوى المالكي و المتونى سنة ١٠٠٧ ، ج٢ ، ص١٠٣ .

وحادثا آخر وقع للشيخ الدردير فى اثناء الاحتفال بمولد السيد البدوى فى طنطا. ج ٢٠ ص ١٠٤ و المظاهرة الصاخبة التى قام بها أهل الحسينية احتجاجاً على إهانة أحمد سالم الجزار شيخ الطريقة البيومية فى شهرالمحرم ١٢٠٥ (سبتمبر – أكتوبر ١٧٩٠) ج ٢ ، ص ١٨٩.

وانظر أيضا عرضا تاريخيا وتحليليا للثورة الشعبية التي تزعمها في سنة ١٧٩٥ الشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ الحاسم الأزهسر ضد ابراهيم بك ومراد بك، في مؤلفنا : عمر مكرم، بطل المقاومة الشعبية ، ص ص ٢٨ – ٣٢ ،

النطاق الأكاديمي المغلق وشارك في الحياة المصرية العامة مشاركة إيجابية فعالة: وإذا كان العثمانيون والمماليك قد توفرت لهم أسباب القوة العسكرية وتجمعت في أيديهم أعنة الحكم، فإن علماء الأزهر كانوا يمثلون الزعامة الشعبية، وكانت زعامة نظيفة حانية عطوفة على الشعب فاستراح لها ، وتفيأ في ظلالها الأمن والزاد الروحي والإرشاد والتوجيه الديني يتلقاه باللغة العربية ه

## سادسا : الأزهر ودعم الترابط العربي بين مصر وشقيقاتها

وقام الأزهر بدور بارز في تعميق الطابع العربي لمصر إبان الحكم العثماني حين أسهم في دعم الترابط العربي بين مصر وبين شقيقاتها البلاد العربيسة في المشرق والمغرب : كانت الحرية المطلقة التي تمتع بها الأزهر في تقسرير الدراسات التي تلتي على طلابه ، وعدم خضوعه لأى توجيه حكومي، عاملين هامين جعلا منه مركزا عربيا قياديا للفكر الإسسلامي تهوى إليه أفئدة كبار العلماء وطلاب العلم من كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي ، فوفدوا عليسه ، ووجدوا في رحابه الأمن والملاذ والرعاية والزاد الروحي والتراث الفكري . وكان العلماء الوافدون يتصدرون بعضا من حلق العلم في أبهاء الأزهر، بيها يتصدر العلماء المصريون البعض الآخر من الحلقات الدراسية . ويلتي هؤلاء وأولئك دروسهم في موضوعات شي تتصل بالثقافة العربية الدينية والأدبية والعلمية . وكانت هذه الحلق دراسات جامعية . وهكذا كانت تجتمسع في رحاب الأزهر أروع مظاهر الوحدة الثقافية بين شعوب الأمة العربيسة ، في معاون من الأزهر مركزا رثيسيا للإشعاع الفكرى :

ويضيق المقام في هذا البحث عن ذكر حميع أعلام العلماء الذين وفدوا على الأزهر إبان الحكم العماني أساتذة زائرين أو مقيمين متفرغين، وحسبنا

أن نشر إشارة سريعة إلى ثلاثة من هؤلاء الأعلام ، وأولهم المقرى ــ أحد كبار علماء المغرب ــ واسمه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشهر بالمقرى ، نسبة إلى مقرة وهي بلدة من أعمال قسطنطينه Constantine وهي الموطن الأول لأسرته : وكان من مواليد مدينـــة تلمسان ، وجاء إلى مصر سنة ١٦١٨ (١٠٢٧ هـ) ، وامتدت إقامته فيها زهاء خمسة عشر عاما ، حتى وافاه الأجل في يناير ١٦٣٢ (حمادي الآخرة ١٠٤١). لازم التدريس في الأزهر : وكانت حلقه الدراسية تزدحم بالعلماء والطلاب ، وألتي معظم دروسه في الحديث : وكان يعكف في رواق المغاربة على الكتابة والتأليف ، وكان هذا الرواق ولا يزال يضم مكتبة حافلة بالكتب القيمة بلغ عددها ثمانية آلاف مجلد ، من بينها عدد من نفائس المخطوطات أضاف عليهـــا المقرى حواشى وتعليقات كثيرة ، وشروحا ضافية : وقد قامت هيئة اليونسكو استطاع المقرى في أثناء إقامته في مصر واشتغاله بالتدريس في الأزهر أن يثرى المكتبة التاريخية العربية بسفريه الخالدين « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ين الخطيب » و« أز هار الرياض في أخبار القاضي عياض » : أما الكتاب الأول فهو أقرب إلى الموسوعة منه إلى الكتاب سواء من ناحية حجمه أو من ناحية مادته العلمية ، فهو يضم أربعة مجلدات ضخمة تناول فيها تاريخ وجغرافية بلاد الأندلس، وهو أقم المصادر العربية عن تاريخ الأندلس والأدب الأندلسي . أما الكتاب الثاني فهو سفر ضخم (١) تخللت إقامته في مصر زيارات سريعة إلىالحجاز حيث أدى فريضة الحج خس مرات ، وجاور بمكة في أثناء الحج وفقاً لتقاليد العصر ، وألقي بها كثيرا من دروسه . وفي المدينـــة أمل الحديث . وزار بيت المقدس وألق بعض الدروس في المسجد الأقصى . وذهب إلى دمشــــني وألقي دروسًا في الحديث في الجامع الأموى أسابيع معدودة • وعاد إلى القساهرة ليستقر فيها أستاذا محاضرًا فَ الْأَزْهُـــر حَى لحق بالرَّفيق الأعلى .

<sup>(</sup>٢) صورت هيئة اليونسكو بعض المخطوطات أيضا من مكتبتي رو اق الأتر اك ورو اق الشوام.

أفرده لترجمة الفقيه الأكبر عياض السبتى ، وأورد فيه بعض الوثائق المتعلقة يسقوط غرناطة وتاريخ الموريسكيين أو العرب المتنصرين : وإلى جانب هذين السفرين الخالدين وضع المقرى عدة كتب أخرى ألف معظمها في القاهرة ، وهذه الكتب عبارة عن رسائل دينية وأدبية :

وقدم مصر فى أواخر سنة ١٦٩٣ ( جمادى الأولى ١١٠٥) عبد الغنى النابلسى . وتصفه بعض المصادر المعاصرة بأنه كان شيخا للإسلام فى الديار (٢) الشامية ، واسمه عبد الغنى بن اسماعيل بن أحمد بن إبراهيم النابلسى الدمشى الحننى القادرى النقشبندى . وقد زار الحامع الأزهر فى اليوم السادس من يناير ١٦٩٤ ( التاسع من حمادى الأولى ١١٠٥) ، وكانت له انطباعات عن هذه الزيارة ، وأحاسيس افتعلت فى نفسه عن هذه الحامعة العتيدة ، وقد سجلها قلمه فى كتاب له مخطوط ، اسمه «الحقيقة والمجاز ، فى رحلة بلاد الشام ، ومصر ، والحجاز »

<sup>(</sup>١) من هذه الكتب والرسائل :

<sup>«</sup> إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة »

<sup>«</sup> فتح المتمال في مدح الفعال المستشرفة بخير الأنام »

<sup>«</sup> حسن الثنا في العفو عمن جني »

<sup>«</sup> قطف المهتصر في أخبار المختصر »

<sup>«</sup> عرف النشق في أخبار دمشق »

<sup>«</sup> روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس »

<sup>«</sup> الدر الثمين في اسماء الهادى الأمين »

أنظر : محمد عبد الله عنان : تراجم إسلامية شرقية وأندلسية . القاهــــرة ١٩٤٧ . دار المعارف ، الطبعة الأولى . ص ص ٢٤٠ – ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) محمد خلیل المرادی : سلك الدرر فی أحیان القرن الثانی عشر . القاهرة ۱۳۰۱ هـ
 (۲) محمد خلیل المرادی : سلك الدرر فی أحیان القرن الثانی عشر . القاهرة ۱۳۰۱ هـ
 (۲) محمد خلیل المرادی : سلك الدرر فی أحیان القرن الثانی عشر . القاهرة ۱۳۰۱ هـ

وهذا المخطوط محفوظ فى دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم ٢٤٨١ تاريخ – المكتبة التيمورية .

ومما هوجدير بالذكر أن زيارته للأزهر تمت في اليوم السادس والعشرين بعد المسائة من رحلته التي زار فيها مصر والحجاز: وجاء في يومياته عن هذه الزيارة : « ... ثم ذهبنا فدخلنا إلى الحامع الأزهر المعمور بالعلماء والصلحاء وقراءة القرآن ودروس العلم ليلا ونهارا، ثم اجتمعنا بالعلماء المدرسين هناك ، وحضرنا عندهم في دروسهم ، وحصلت لنا البركة بمجالستهم ، وطلبوا منا أن نعمل لهم درسا في الجامع الأزهر عاما في الحسديث أو في شرح العقائد للسيد التفتازاني ، وأقدمت علينا الطلبة والأفاضل بذلك ، فاعتذرنا لهم بأنا مسافرون إلى بلاد الحجاز ومشغولون بزيارة الصالحين والتبرك ممقاماتهم ، ولا فراغ لنا إلى المطالعةوحبس النفس في تقريرالعلوم الظاهرة، لأننا رأينا أن ذلك ينقص علينا مانحن فيه من ممارسة علوم الحقائق، ويكدر علينا صفاء الروح لتلقى المواجيد العرفانية، فقمنا وخرجنا من الحامع وقد انكبت علينا حميع الطلبة والمجاورين هناك يقبلون يدنا ويطلبون منا الدعاء مع زيادة الاعتقاد ، فأخذتنا هيبة ذلك الحال ، فصرنا نبكى وهم يبكون، وندعو لهم حتى خرجنا من الحامع : وصادفنا عند الباب مجيء صديقنا الشيخ أحمد المرحومي لإقراء الدرس على عادته ، وكان هو الذي أشار علينا سابقا لمسا أردنا الذهاب إلى الحامع الأزهر، وقال لنا إن الطلبة لغلبة الشدة والحفا ، فاعتذر إليهم ، فأخبرناه أنا اعتذرنا إليهم ، وخرجنا ثم سرنا إلى خان الحمز اوى ممتده ، أ

وتتمثل الشخصية الثالثة في أحد كبار العلماء العرب ، وهو محمسه ابن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشمير بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي ب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ص ٥٥ ٢٩ - ٤٣٦.

وفك على الأزهر سنة ١٧٥٤ (١١٦٧ هـ) ٦ كان متبحرا في فقه اللغة العربية وآدامها وفي الحديث ، ارتحــل مراراً في طلب العلم والحج ، وفي إحدى زياراته لمكة المكرمة فى أحد مواسم الحج اتصل بالسيد عبد الرحمن العيدروسي وقرأ عليه بعض مؤلفاته وأجازه ، ثم زين له زيارة مصر: ويقول الزبيدى في هذا الصدد عن العيدروسي : « وهو الذي شوقني إلى دخول مصر بمسا وصفه لى من علمائها وأمرائها وأدبائها وما فيها من المشاهد الكرام، فاشتاقت نفسيي لرويتها ، ت ودخل الأزهر وحضر دروس أشياخ الوقت ، وتلقى عنهم وأجازوه، وشهدوا بعلمه وفضـله، وانقلب أستاذا يلقى دروسه فى جامع شيخون بالصليبة ، وفي مسجد الحنفي ، وفي بيوت الأمراء والأعيان ، ووضم خلال إقامته بالقاهرة شرحه الشهير للقاموس وسماه ٥ تاج العروس من شرح جو اهر القاموس » ، واستغرق منه هذا العمل العلمي الحليل سنوات طوالا : ولمسلما فرغ منه أقام مأدبة حافلة دعا إليها كبار علماء الأزهر وشرح لهسم منهاجه فی تألیف الکتاب ، فأعجبوا به وتباروا فی مدح الزبیدی وتقـــریظ كتابه نثرا وشعرا . ونذكر من بىن الشخصيات الأزهرية التي كتبت تقاريظ على النسخة الحطية من الكتاب: المشايخ على الصعيدي، وأحمد الدردير، ومحمد الأمر، وأحمد البيلي، وعطية الأجهوري، وأبي الأنوار السادات، ومحمد المكي، وعددا آخر من أشياخ الوقت ذكر الحبرتى أسماءهم : وشرح الزبيدى أيضا بعض أجزاء من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وألف كتبا ورسائل في علم

<sup>(</sup>۱) وضع الجبرتى تر جمتضافية لأستاذه الزبيدى فى كتابه عجائب الآثار (ج۲، ص ص ١٩٦، وبما يذكر أنه لما شيد محمد بك أبو الذهب جامعه بالقرب من الجامع الأزهر وألحق به مكتبة زودها بمجموعات من الكتب والمخطوطات، قال له بعض خاصته إنه إذا استطاع أن يقتنى النسخة الحطية من شرح القاموس ويضمها إلى مكتبة الجامع ، امتازت بهـــذا الكنز العامى عن سائر مكتبات مصر، فاشتر اها أبو الذهب بمبلغ مائه ألف درهم فضة .

الأنساب والأسانيد وتخاريج الأحاديث: وأصاب شهرة عريضة فى أنحساء العالم العربى ، وكاتبه حكام الحجاز واليمن والشام والبصرة وبغداد والشام ، والسودان وفزان والحزائر وبلاد المغرب ، واعتقد فيه أهل المغرب اعتقداداً زائدا. وكان إذا مر أحدهم بمصر فى طريقه إلى الحجاز ، ولم يزر الشيخ مرتضى أو لم يصله بشيء اعتبر حجه ليس كاملا ، وظل مقيا فى القداهرة علما من أعلام اللغة العربية حتى توفى فى أبريل ١٧٩١ (شعبان ١٢٠٥) ؟

انظ\_ر:

محمد المحيى : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .

ج ۽ ص ص ٣٠١ - ٣٠٥ .

والجبرتي ، ج ٢ ، ص ص ٢٠٨ - ٢١٤ .

ويذكر الأسستاذ محمد عبد الله عنان أن عالما مغربيا يسمى ﴿ أبو عبد الله محمسد بن سوده المرى الفارسي ﴾ وفد على مصر سنة ١١٨٦ ﴿ ( ٢٨ – ١٧٦٩ ) وعقدت له برواق المغاربة بالجامع الأز هر حلقة دراسية حفلت بالعلماء والطلاب، وكان بلق دروسه في الفقه المسالكي، وكانت له مؤلفات عديدة . انظر محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الأزهر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٥٨، صصص١٤٩ – ١٤٠

وهناك كتاب محطوط للشيخ عبد الله الشبر اوى مودع فى مكتبة رفاعه الطهطاوى فى مدينة سوهاج تحت رقم ١٠١ أدبواسمه « نزهة الأبصار فى رايق الأشعار » فرغ مؤلفه من وضعه فى شهر شعبان ١١٧٠ هـ (٢١ أبريل – ١٩ مايو ١٧٥٧) وقد حوى تأريخالبمض الأحداث ، كما سجل المؤلف الرحلات العلمية لبمض العلماء الذين زاروا مصر فى عهده . وهذا المخطوط يقع فى ٢٣٥ صفحة من العلمع المتوسط .

<sup>(</sup>١) يذكر محمــد الحبي في كتابه عددا من علماء العالم الإسلامي وقدوا على الأزهر إبان الحكم العثماني ، منهم :

<sup>(</sup>١) الشيخ عيسى بن محمد المفربي « إمام الحرمين وعالم المشرقين والمغربين » المتوفى سنة ١٠٨٠ هـ (١٦٦٩ م ) .

<sup>(</sup>ب) الشيخ فضل الله بن محب الله الدمشقي المتوفى سنة ١٠٨٢ ( ١٦٧١ م ) .

<sup>(</sup>ج) الشيخ أبو المعالى حسن بن على مفتى مكة المتوفى سنة ١١٧٦ ( ١٧٦٢ م ) .

<sup>(</sup>د) الشيخ محمد بن محمد البايدي المغربي المتوفى سنة ١١٧٦ ( ١٧٦٢ م ) .

وكما اجتذب الأزهر كبار العلماء من أنحاء العالم الإسلامى استقطب أيضا طلاب العلم وفدوا إليه من كل فج عميق ، فكان الأزهر الأب العطوف ، طلابه ، فضم عديد الأروقة حسب المذاهب الأربعــة ، ووفق البلاد التي ينتمي إليها الطلاب المصريون، ووفق الأقاليم التي جاء منها الطلاب الوافدون : فكان من بين الأروقة المصرية: رواق الصعايدة ورواق الشراقوة، ثم كان من بين النوع الأخير: رواق المغاربة ، ورواق الشوام، ورواق الروم أى الأتراك، ورواق الحبرت، وقد أفرد للطلبة القادمين من الحبشة والأقاليم المتاخمة لها مثل إرتريا والصومال، ورواق المكاوية ويقطنه أبناء مكة وسائر جهات الحجاز، ورواق البغدادية ويقيم فيه أبناء العراق ، ورواق السلمانية وخصص لأبنــــاء أفغانستان ، ورواق الهنود لأبناء الهند ،ورواق الىمنية لأبناء اليمن، وغير ذلك من أروقة : وكانت الإقامة في الأروقة مقصورة في الغالب على الطلاب الفقراء والمنقطعين ومعظم الأغراب ، أما الطلاب الأثرياء فكانوا يسكنون في منطقة الأزهر : ومهمنا أن نذكر هنا أن تعدد الأروقة يعطى فكرة واضحة عن كثرة البلاد الإسلامية التي كان أبناؤها يفدون منها على الأزهر طلابا للعلم ، وكان هؤلاء الطلبة الوافدون محملون معهم إلى بلادهم باللغة العربية رسالة الإسلام الدينية والثقافية والعلمية، وهكذا كان الأزهر عنصرا فعالا وإبجابيا في الحضارة الإنسانية في عصر أجمع معظم الباحثين على أنه كان من أحلك فترات التاريخ المصرى. ويلاحظ أن الغالبية الساحقة من شعوب الأمة العربية قد وقعت تحتحكم الدولة العثمانية ، فأصبح الاتصال بينها سهلا ميسرا ، إذ لم تكن هناك حدود عازلة بين الأقاليم العربية الداخلة في نطاق الدولة العثمانية ، ولذلك لم تنقطـــع الصلات بن مصر وبن شقيقاتها العربيات إبان الحكم العثماني . وكان في استطاعة العربي أن يفد من المشرق العربي أو من المغرب العربي إلى مصر،

و يمارس فيها ألوانا شي من النشاط الثقافي أو الاقتصادي ، دون أن تقام في وجهه العقبات : وكان قدوم الأساتذة والطلاب من أرجاء العالم الإسلامي إلى الأزهر إبان الحكم العماني دليلا على احتفاظ الأزهر بشخصيته العالمية ذات الطابع الإسلامي العربي . وكانت هذه الشخصية بارزة قوية واضحة طوال القرون الثلاثة الى امند إليها الحكم العماني . وكان أي عالم يفخر بأنه تخرج في الأزهر ، أو أنه أحد أساتذته ، أو أنه حاضر في يوم من الأيام في رحابه ، أي أنه كان – وفقاً للمصطلح الحامعي الحديث أستاذا زائراً في الأزهر :

# سابعاً : نظرة العثمانيين إلى الأزهر

وأخيراً كانت نظرة العمانيين إلى الأزهر جامعاً وجامعة من بين العوامل التي ساعدت الأزهر دون قصد منهم على الحفاظ على الطابع العربي لمصر افقد أظهر العمانيون احراما عميقا للأزهر وعلمائه . وكانت هناك عدة بواعث أملت عليهم هذه السياسة : كان الأزهر بعد سقوط الدولة الفاطمية قد غدا المركز الرئيسي للدراسات السنية في العالم الإسلامي ، والعمانيون يعتقون المذهب السني ، ويتعصبون له أشد التعصب ، وخاضوا من أجل الحفاظ عليه حروبا ضارية ضد الدولة الصفوية التي أنشأها اسماعيل الصفوي في فارس ، وحاول أن ينشر بين رعايا الدولة العمانية في الأناضول مذهبا شيعيا فوضويا يسمى مذهب و قزل باش » أي الرأس الأحمر كخطوة للقضاء على المذهب السني ، ومد نفوذ تلك الدولة الشيعية إلى ضفاف البوسفور ، فكان من الطبيعي أن ومد نفوذ تلك الدولة الشيعية إلى ضفاف البوسفور ، فكان من الطبيعي أن يلتي الأزهر من الحكام الحسدد السنيين المغرقين في التعصب لمذهبهم تقسديرا للقائمين على أمره ، والعاملين في رحابه . أما الباعث الثاني فكان حرص العمانيين على اجتهاب قلوب المصريين نحوهم بإظهار الاحترام العمانيين على اجتهاب قلوب المصريين خصوهم بإظهار الاحترام العمانيين على اجتهاب الوبين المعربين خصوهم بإظهار الاحترام العمانيين على اجتهاب قلوب المصريين خصوهم بإظهار الاحترام العمانيين على اجتهاب قلوب المصريين خصوهم بإظهار الاحترام العمانيين على اجتهاب قلوب المصريين خصوهم بإظهار الاحترام العمانية والمدال المحرباء والمداله المحرباء والمداله المحرباء والمداله المحرباء والمداله المحرباء والعمان في رحابه والمحرباء والمداله المحرباء والمداله والمدالة والمداله والمحرباء والمدالة والمدالة والمداله والمدالة و

العميق المؤزهر الذي كان يحتل المكانة الأولى بين مساجد مصر ومعاهدها العلمية. وكانت مصر في القرن الخامس عشر الميلادي حالتاسع الهجرى حوقبل الغزو العسكري العثماني قد استأثرت بفضل الأزهر بالزعامة الأدبية والدينية معا في العالم الإسلاى بعد سقوط بغداد في الشرق، وتصدع الأندلس في الغرب: فكان الأزهر هو الحامعة الإسلامية الكبرى: وكان المقرن الخامس عشر الميلادي هو العصر الذهبي للأزهر ، سواء من حيث مكانته العلمية أو إنتاجه الفكري أو الحشد الرائع الذي كان يضمه من أفذاذ وامتازت بعمقها وأصالتها وتنوعها، وطرافة الكثير من عناصرها ولم يكن الأزهر شيئا جديدا أو طارئا بالنسبة للعثمانين ، فقد كانت له شهرة راسخة في بلاد شيئا جديدا أو طارئا بالنسبة للعثمانين ، فقد كانت له شهرة راسخة في بلاد الدولة العثمانية اجتذب إليه أفواجا من الطلاب العثمانين نهلوا العلم في رحابه برعوا في العلوم العربية الإسلامية شدوا رحاهم إلى مصر ، في القرن برعوا في العلوم العربية الإسلامية شدوا رحاهم إلى مصر ، في القرن الخيامس عشر الميلادي ، وتصدروا بعضا من حلقه الدراسية، وألقوا دروسهم في الحديث والنفسر والفلسفة والمنطق والبيان والنحو، فالروابط دروسهم في الحديث والتفسر والفلسفة والمنطق والبيان والنحو، فالروابط

<sup>(</sup>١) يذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان اسماء بعض العلماء الأتراك العبَّانيين الذين وفدرا على الأزهر . ومنهم :

<sup>(</sup>۱) شمس الدين الفنارى ، جاء إلى مصر في أو اخر القرن الثامن الهجرى .

<sup>(</sup>ب) يعقوب بن إدريس الشهير بقرا يعقوب المتوفى سنة ٨٣٣هـ .

<sup>(</sup>ج) محيى الدين الكافية جى المتوفى سنة ٩٧٩ه . والكافية جى نسبة إلى متن «الكافية » فى علم النحو ، و ذلك لتعمقه فى هذا العلم و بر اعته فى شرحه ، و كان شيخا السيوطى وغيره من الأعلام المصريين .

 <sup>(</sup>د) المولى أخمــــد بن اسماعيل الكور إنى المتوقى سنة ٨٩٣هـ.

انظر:

عمسه عبدالله عبان ؛ تاريخ الجامع الأزمر ، مرجع مبق ذكر ٢٠ ص ص ١٤٠ - ١٤١ ٠

العلمية والروحية كانت قائمة بين الأزهر وبين العثمانيين قبل أن يدخلوا مصر غزاة فاتحنن ؟

والحق أن الأزهر بمكانته العالية فى العالم الإسلامى وماضيه الحافل ونفوذه الروحى ومجده العلمى ، وقيامه قرونا طويلة على حفظ التراث العربى بمسا يضمه هذا البراث من ألوان الثقافة الدينية العلمية الإسلامية ، وما اشتهر عن علمائه من التبحر فى العلوم ، والزهد فى الدنيا ، والرغبة عن مفاتنها ، كل أولئك أضنى على الأزهر نوعا من القدسية، وجعل له هيبة فى نفوس العثمانيين ، فلم يحاولوا المساس بمركزه، أو عرقلته عن أداء رسالته ، وظل الأزهر موطن الثقافة العربية بجتذب إليه نابتة البلاد فى مصر وغيرها من أنحاء العالم الإسلامى، الأمر الذى ساعد الأزهر على الحفاظ على الطابع العربي لمصر يه

\* \* \*

وعلى الرغم من أن السلطان سليم الأول أمر بترحيل بعض العلماء إلى الآستانة ، وكانوا طائفة من نواب القضاة على المذاهب الأربعة ، فضلا عن عدد كبير من الصناع والعال الفنين المصريين ، فقد أظهر هذا السلطان احتراما الأزهر . وفى خلال الشهور الله نية الى قضاها فى مصر بعد انتهاء العمليات الحربية كان يحرص على التردد على الأزهر من آن لآن ، ويؤدى فيه صلاة الحمعة متبركا بقدسيته ، ويوزع الأموال والخيرات على مجاوريه، وقسد الحمعة متبركا بقدسيته ، ويوزع الأموال الاحترام للأزهر إشاعة الطمأنينسة استهدف السلطان سليم الأول من إظهار الاحترام للأزهر إشاعة الطمأنينسة

<sup>(</sup>۱) أبن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور . طبعة بولاق٢ ١٣١ هـ ١٨٩٤م، ج٣ص١١٦ ٥ ص ١٣٢ .

محمد بن أبى السرورالبكرى : الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة . تاريخ تأليفة ١٠٥٤هـ (١٦٤٤م) مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهـــرة : تحت رقم ٢٢٦١ تاريخ، ورقة رقم ١٠ مخطوطة .

فى قلوب المصريين ، فلا يشعرون بنفور من الحكم الحديد : وكان المجتمع المصرى مجتمعا دينيا ، وعمل سليم على الإفادة من العاطفة الدينية القوية المتأصلة فى نفوس المصريين : فالسلطان العثمانى حاكم مسلم مثلهم ، وهو سنى مثلهم، وهو يظهر احتراما للأزهر مثلهم . وكان الزمن — فى تقدير السلطان سليم —

و بمسا هو جدير بالذكر أن الأستاذ هولت Holt P. M. في بحشه الذي قدمه إلى مؤتمر تاريخ مصر الحديثة الذي عقد في لندن في إبريل ١٩٦٥ قد ذكر أن كتاب ابن أبي السرور يسمى «الروضة الزهية»، أما الأستاذ بحال الدين الشيال فقسد ذكر في بحثه المقدم إلى هذا المؤتمر أن المم الكتاب هو « الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة » متفقا مع ماهو موجود في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهسرة . فن بين المخطوطات المودعة في هسذه الدار يوجد مخطوطان : الروضة المسائوسة في أخبار مصر المحروسة سسنة ١٠٥٤ مخطوط – تاريخ – ٢٢٦٦ الزهرة المغرية سنة ١٥٥٩ مخطوط – تاريخ – ٢٢٦٦

ويذكر الأستاذ محمد أنيس في الكتيب الذي نشره له معهد الدراسات العربية بالقاهرة في سنة ١٩٦٢ بمنوان « مدرسة التاريخ المصرى في العصر العباني » كتاب النزهة الزهية ضمن مؤلفات أبن أبي السرور البكرى . ولم يشر إلى الكتاب الآخر وهو الروضة المأنوسة . كما يذكر أن لهذا البحث البكرى بحث يسمى « تفريج الكربة في دفع الطلبة » وأنه لم يعثر على هذا البحث . ولكن هذا البحث موجود وفي مصر ، وإن اسمه « كشف الكربة في تفريج الغمة » فرغ منه مؤلفه في ربيع الآخر سنة ٢٠ ١٠ ه ( ٢١ مايو – ١٨ يونيو ١٦١٣ ) وقد أرخ فيه البكرى لمصر خلال الفترة من سنة سنة ٩٠ هم إلى ١٠٢٢ ( ١٦٨٣ – ١٦١٣ ) و تناول في إفاضة الفتنة العسكرية وقد أطلق عليها « الطلبة العسكرية » .

أنظر كلامن .:

Holt P. M.; Ottoman Egypt (1517-1798). An account of Arabic Historical Sources.

Gamal El Din El Shayyal; Some Aspects of Intellectual and Social Life in Eighteenth-century Egypt.

و البحثان منشوران في مجلد أبحاث المؤتمر :

Holt P. M., Political and Social change in Modern Egypt. pp. 3-10 and 117-131 respectively.

دكتور محمد أنيس: مدرسة التاريخ المصرى في العصر العبَّاني ، من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالمية ، القاهدرة ، ١٩٦٢ ، ص ص ٢٢ - ٢٣ ،

كفيلا بأن يجعل المصريين يحولون ولاءهم إلى السلطان العثمانى بعد أن دالت دولة المماليك . والحق أن الوشيجة الدينية الإسلامية التى ربطت بين العثمانيين والمصريين كانت الورقة الرابحة فى يد الحكام العثمانيين . فباسم الدين فوضوا سيطرتهم على المصريين . ولم تكن قد وجدت بعد فى نفوس المصريين العاطفة القومية التى تجعلهم يثورون على الوضع السياسي لبلادهم . ومن ثم بدأ الشعب المصرى رويدا رويدا ينظر إلى السلطان العثماني على أنه سلطان المسلمين ، وينظر إلى الدولة العثمانية على أنها دولة الإسلام الكبرى تظل المسلمين بظلها الظليل ، وبخاصة بعد أن اتسعت رقعتها فشملت معظم البلاد العربية في آسيا وأفريقيا :

وسار خلفاء السلطان سليم الأول على نهجه من حيث نظرتهم إلى الأزهرة فقد أظهروا رعاية له ، واحراما وتقديراً لعلمائه، دون أن يتدخلوا فى شئونه أو يمسوا نظم التعليم فيه ، ولم يحاولوا إدخال الدراسات التركية سواء الأدبية أو اللغوية أو غيرها فى الأزهر . ولم يحاولوا المزج بين الدراسات العسربية فى الأزهر وبين أية ثقافة تركية ، ولم يحاولوا طمس الوجه العسرني الأصيل للأزهر بصبغة عمانية . وبنى الأزهر فى مظهره ومخبره ، وفى ظاهره وباطنه ، عربيا أصيلا شامخا لم يطأطأ رأسه لأحد من الحكام العمانيين .

. . .

ولم يتأثر الأزهر من التغيير الذي أحدثه العثمانيون بجعل المذهب الحنسفي المذهب الفقيه الرسمي في مصر ، بدلا من المذهب الشافعي ، لأن الفقيه على المذاهب الأربعة كان يدرس في الأزهر قبل دخسول العثمانيين مصر ،

واحترم العثانيون المذهب الشافعي، إذ كان سواد المصريين يعتنقونه ويعتبرون مصر « بلد الإمام الشافعي» منذ أن وفد إليها سنة ١٩٩ه (١٤٨٥–١٨٥م)، وعكف في جامع عمرو على إلقاء شروحه في القرآن و الحديث والفقه وعلوم اللغة، و ملك على المصريين قلوبهم : وكانت حلقاته أكثر الحلق از دحاما في الحامع العتيق، وظل الإمام الشافعي مقيا في مصر حتى جاز إلى ربه ليله الجمعة ٢٩ من رجب سنة ٢٠٤ (٢ يناير ١٨٠) و دفن بالقاهرة . وكان الباشوات العثمانيون يحرصون على زيارة ضريح الإمام الشافعي قبل أن يباشروا مهام منصبهم في مصر جس

Nouvelle Relation en forme de Journal d'un voyage en Egypte. Paris, 1698.

أنه إذا أصدر السلطان فرمانا بعزل الباشا من منصبه أو إذا جانب الباشا التوفيق في حكم مصر بحيث كانت مدة و لايته مليئة بالاضطرابات أو تفشى الأوبئة وما إلى ذلك كان أهل القاهرة ينسبون هــذا الإخفاق أو ذلك العزل إلى أن الباشا العنافقد تقاعس عن زيارة ضريح الإمام الشافعي قبل أن يتولى سلطات وظيفته . ومنشأ هــذا الاعتقاد رواية ير ددها سكان القاهرة خلفاً عن سلف مؤداها أن السلطان سليم الأول كان مهييا دخول القاهرة خشية أن يكون الأمراء المماليك قد بيتوا له خدعة حربية . ولم يجرؤ على دخول القاهرة إلا بعد أن رأى في المنام الإمام محمد بن إدريس الشافعي يبشره بدخول القاهرة ، فدخلها سليم في اليوم التالي لهــذا المنام .

انظر:

Précis de l'Histoire d'Egypte, ouvr. cit., t. III, p.57.

<sup>(</sup>١) يقرر أحد الباحثين أن سكان القاهرة وكذلك سكان مدن الوجه البحرى حتى هذا الوقت للذى نميشه يعتنقون المذهب المالكى . النفل : النظر :

الأستاذ عبدالحليم الجندى: الإمام الشافعي. دارالكاتب العربي، القاهرة، يناير ١٩٦٧، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجبرتى ، مصدر سبق ذكره ، ج ٢ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) يذكر الأستاذ كومب Etienne Combe نقلا عن فانسلب Vansleb الألمانى الأصل الفرنسي الجنسية و الذي وضع كتابا في أو اخر القرن السابع عشر انتمه :

# ثامنا: عدم تعيين العلماء العثمانيين في منصب شيخ الأزهر

وهناك مسألتان لا مناص من الإشارة إليهما ونحن نتناول نظرة العبانيين إلى الأزهر ، أما المسألة الأولى ، فتتلخص فى أن الدولة العثمانية لم تعبن أى عالم عَمَّانى في منصب شيخ الحامم الأزهر طوال الحكم العمَّاني، وعلى وجه التحديد منذ إنشاء هذا المنصب في أو اخر القرن الحادى عشر الهجرى ، أى السابع عشر الميلادي ، بل تركت هذا المنصب يشغله العلماء المصريون دون أن ينافسهم فيه علماء عمانيون. وكانت نظرة الآستانة إلى منصب شيخ الأزهر تختلف عن نظرتها إلى منصب قاضي القضاة في مصر ، إذ قصرت التعيين في المنصب الأخير على العمانيين ، وكان يطلق على شاغله قاضي عسكر، أوقاضي عسكر أفندي. وكانت الدولة توفده من الآستانة إلى القاهرة وهو لا يعرف اللغة العربية . أما منصب شيخ الأزهر فقد أبقت الدولة على عروبته ومصريته فى آن واحد : ويصف الحبرتى منصب شيخ الأزهر بقوله: ﴿ إِنَّهُ أَعْظُمُ مَنَاصِبُ العَلْمَاءُ ﴾ . وكان موقف الدولة من هذا المنصب متمشيا مع السياسة العليا التي درجت عليها وهي عدم التدخل في شئون الأزهر . ولا شــك في أن تعيين العلماء المصريين دون ســواهم فى منصب شيخ الأزهر كان من أهم العــوامل التي أعانت تلك الحامعــة الإسلامية العربية العتيدة على الحفاظ على اللغـــة العربية ، وبالتالى على دعم الطابع العربي لمصر ۽

وأما المسألة الثانية فتتمثل فى أنه لم يتقلد أحد من علماء الحنفية منصب شيخ الحامع الأزهر طوال الحكم العثماني أيضا، وإنما تقلب على مشيخة الأزهر إبان هذه الفترة علماء من الشافعية والمسالكية، محيث كان منصب شيخ الأزهر محصورا فى علماء هذين المذهبين: ونستتي هذه الحقيقة من ثبت رسمى أصدرته

<sup>(</sup>۱) الجبرق، مصدر سهق ذكره، ج ٧ ، ص ٧٥ .

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر فى سنة ١٩٦٤ متضمنا أسماء شيوخ الأزهر ومذاهبهم ، والمدة التى قضاها كل منهم شيخا للأزهر. وإلى جانب هـــذه الحقيقة توجد حقيقتان أخريان نخرج بهما من الدراسة التحليلية لهذا الثبت: الأول أن كفة علماء الأزهر من الشافعية الذين تولوا المشيخة كانت من حيث العدد هى الراجحة بالنسبة للمالكية خلال الحكم العثماني ، إذ كانت نسبتهم ٧ : ٥ ، والحقيقة الثانية أن العثمانيين لم يجعلوا اعتناق المذهب الحنفي (١) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر: الأزهرتاريخه وتطوره. مصدر سبق ذكره، صص

وانظر أيضا :

(٢) شيوخ الأزهر إبان الحكم العباني

الشيوخ المسالكيون :

```
ترتيبهم فى تولى المثيخة
       الأول
                              الشيخ محمد عبد الله الخرشي المتوفى سنة ١١٠١ﻫ ( ١٦٩٠م )
       الثالث
                         الشيخ محمد النشرق ( ١١٠٦ – ١١٢٠هـ) ( ١٦٩٤ –١٧٠٨ )
       الرابع
                                 الشيخ عبد الباقي القليني ( ١١٢٠ – ؟ ) ( ١٧٠٨ – ؟ )
الشيخ محمد شنن أسندت اليه المشيخة عقب وفاة الشيخ القليني وظل متقلدا إياها حتى وفاته سنة١١٣٣هـ
       الحامس
                   الشيخ ابر اهيم موسى الفيومى( ١١٣٣ – ١١٣٧ ) ( ١٧٢١ – ١٧٢١ )
      السادس
                                                            الشيوخ الشَّافعيون :
الشيخ ابر اهيم بن محمد بن شهاب الدين البر ماوی ( ١١٠١ – ١١٠٩ ) ( ١٦٩٠ – ١٦٩٤ )
       الثاني
       السابع
                      الشيخ عبد ألله الشبر أوى ( ١١٣٧ – ١١٧١ ) ( ١٧٢٥ – ١٧٥٠ )
                     الشيخ محمد سالم أحمد الحفي ( ١١٧١ - ١١٨١ ) ( ١٧٥٧ - ١٧٦٧ )
الشيخ عبد الرءوف محمد عبد الرحمن السجيني ( ١١٨١ – ١١٨٧ ) ( ١٧٦٧ – ١٧٦٨ )التاسع
   الشيخ أحمّد عبد المنعم يوسف الدمهورى ( ١١٨٢ – ١١٩٠ ) ( ١٧٦٨ – ١٧٧٨ ) العاشر
الشيخ أحمد العروسي ( ١١٩٢ – ١٢٠٨ ) ( ١٧٧٨ – ١٧٩٣ ) ويلاحظ أن منصب مشيخة
الأزهر ظل شاغرا بعـــد وفاة الشيخ الدمهورى حتى سنة ١١٩٢ هـ ( ١٧٧٨ ) حين عين الشيخ
   الحادى عثير
                                                          أحمد العروسي شيخا للأزهر
   الثانى مشر
                     الشيخ عبد الله الشرقاوي ( ۱۲۰۸ – ۱۲۲۷ ) ( ۱۸۱۲ – ۱۸۱۲ )
```

وهو المسده الديني الحطير، بل تركوا اختيار شيخ الأزهر مطلقا من كل يلى هذا المنصب الديني الحطير، بل تركوا اختيار شيخ الأزهر مطلقا من كل قيد مدهبي، ومنوطا بالمشايخ أنفسهم، على الرغم من أن العبانيين كانوا يفضلون بطبيعة الحال أن يكون شيخ الأزهر حنفيا، ولكنهم أمسكوا عن الزج بأنفسهم في شئون الأزهر كما سبق أن ذكرنا، والمعنى المستفاد من ذلك أن القيد المذهبي الذي وضعه العبانيون على منصب كبير القضاة بقصر التعيين فيه على الحنفية لم ينسحب على منصب شيخ الحامع الأزهر، وأخيراً فإن هناك حقيقة نستقيها من تاريخ مصر إبان الحكم العباني، وهي أن العلماء الحنفية لم يقفوا مكتوفي الأيدى إزاء عدم توليهم مشيخة الأزهر، فقد سعى بعضهم

<sup>(</sup>١) كان اختيار شيخ الجامع الأزهر في العصر العباني – وهو العصر الذي شهد إنشاء هذا المنصب باتفاق الأشياخ فيها بيهم . فإذا أجمعوا أمرهم على اختيار أحد العلماء اتحذت السلطات الحاكة في القاهرة الإجراءات التقليدية التي تنبع عند شغل المناصب الكبرى . فيقوم الباشا العباني أو شيخ البلد وهو كبير الأمراء المماليك بإلباس شيخ الأزهر الجديد « فرو سمور » . وكان هذا الإجراء يمتبر إقراراً من السلطات الحاكمة بتعيينه شيخا للأزهر ، أما إذا اختلفت كلمة العلماء واحتدمت المنافسة بين المرشحين واستحال الاتفاق، تدخل الأمراء المماليك وأغا الإنكشارية ، وكافوا يقفون عادة إلى جانب المرشح الذي يبدو لهم أن معظم المشايخ يؤيدون ترشيحه .

<sup>(</sup>٢) يقول الأستاذ دى شابرول de Chabrol إن قاضى القضاة كان يشترط فيه أن يكون حنفيا ، أما قضاة الأقاليم فلم يكن يطبق هـــذا الشرط المذهبي عليهم .

La Cour de Constantinople professe la secte de Hanafy. C'est pourquoi le quady a' askar doit toujours en être. On n'observe pas la même attention à l'égard des qâdy des provinces. p. 12 انظر البحث الذي نشر في :

Description de l'Egypte. t. 18 première partie. pp. 1-340.

Essai sur les mœurs des habitans (sic) modernes de l'Egypte.

سعيا حثيثا ليتقلدوا هذا المنصب الرفيع، وحدثت اضطرابات فى الأزهر نتيجة (١) احتدام المنافسة بين الحنفية والشافعية بوجه خاص ج

• • • •

وكان من مظاهر تقدير الدولة العثمانية لعلماء الأزهر حرصها على عسدم المساس بنظام « الرزق الإحباسية » وهى الأراضى الزراعية التى حبست ، أو وقفت للإنفاق من ربعها على المساجد واله وايا والأسبلة والتكايا والمدارس والصدقات ، وما إلى ذلك من وجوه البر : وكانت هذه الأراضى معفاة من الفرائب : وكان المشايخ علماء الأزهر هم المتنظرين عليها أو على معظم هذه الأوقاف : وكانت تدر عليهم دخلا محترما . وقد ظل علماء الأزهر نظاراً لهذه الأوقاف طوال الحكم العثماني ، حتى إذا تولى محمد على حكم مصر سنة ١٨٠٥ كان من بين أساليبه المالية « لاستنضاح » المال تجريد

<sup>(</sup>١) يذكر الجبرتى تفاصيل دقيقة ومثيرة عن المساعى التى بذلها الشيخ عبد الرحمن بن عمر العريشى الحنني لتعيينه شيخاً للجامسع الأزهر ، ويوضح مراحل المنافسة التى احتدمت بينه وبين الشيخ أحد العروسى الشافعى ، وإنقسام العلماء إلى فريقين كل منهما يناصر مرشحه الحنى أو الشافعى ، وقد استطال هذا الانقسام سبعة أشهر وتدخل ابر اهيم بك ومراد بك وغيرهما من الأمراء المماليك تأييداً للمرشح الحنى ، ومع ذلك فقد ظفر الشيخ أحد العروسي الشافعي بمشيخة الأزهر ، وكان العلماء الأحناف يستندون في مطالبتهم بمشيخة الأزهر إلى أن المذهب الحنى هو المذهب الرسمى ، وأن سلطان الدولة العثمانية و الباشا العثماني و الأمراء المماليك وقاضي القضاة كل او لئك يعتنقون المذهب الحنى ، وأن مشيخة الأزهر وأن مذهب أبي نعمان هو أقدم المذاهب في مصر ، أما العلماء الشافعية فكانوا يقولون «إن مشيخة الأزهر من مناصب الشافعية وليس للحنفية فيها قديم عهد أبدا . »

انظر الحيرتى : ج٢ ، ص ص ٥٣ - ١٥ .

ونما هو جدير بالذكر أنه لم يتقلد أحد من الحنفية مشيخة الأزهر إلا في السبقينات من القرن التاسيع عشر عندما ماعين الشيخ محمد المهدى العباسي شيخاً للأزهر سنة ١٨٧٠ ( ١٢٨٧) فكان أو ل من تولى الأزهر من الأحناف : وكان يقوم معها بمهمة ومنصب الإفتاء . وهو أول من تولى مشيخة الأزهر مرتين .

علماء الأزهر من هذا الإيراد أو الامتياز : فكان هذا التجريد السبب المباشر في وقوع الصدام بين محمد على وعلماء الأزهر : واستفاد علماء الأزهر أيضا من النظام المعروف باسم « مسموح المشايخ » :

وكان الباشوات العمانيون في مصر مخطبون ود علماء الأزهر ويتقربون اليهم تقديراً منهم لعلمهم وفضلهم ومكانتهم . وكان لبعض الباشوات صلات علمية وصداقات وثيقة مع كثيرين من أعلام المشايخ علماء الأزهر . وكان الباشوات ينزلون من القلعة لزيارة هولاء العلماء في منازلهم . نذكر منهم على سبيل المثال : أحمد باشا حافظ الحادم، وقد عين واليا على مصر في يونيو كانت « ربيع العلماء والفقهاء والرعايا » ، وكذلك السيد محمد باشا الشريف وقد تولى حكم مصر في يونيو وقد تولى حكم مصر في يونيو وقد تولى حكم مصر في يونيو ١٥٩٦ ( شوال ١٠٠٤ ) ، وخص بصحبته وقد تولى حكم مصر في يونيو ١٥٩٦ ( شوال ١٠٠٤ ) ، وخص بصحبته الشيخ محمد بن أبي السرور البكري والد الشيخ محمد بن محمد أبي السرور البكري الورخ المصرى ، وكان يستمع إلى دروسه . ومما يذكر أن هذا الباشا جدد القبلة القديمة في الحامع الأزهر ، ورتب عدسا لطلابه . وأخيراً نذكر

<sup>(</sup>١) بدأ محمد على بفرض ضرائب على أراضى الأوقاف ، ثم وضع يده على الأرض الموقوفة و تولى الإنفاق من إير ادها على جهات البرالتي حددها الواقف . وإذا بق شيء من حصيلة الوقف ضمه إلى خزانة الدولة . ولكنة لم يتعرض لمبدأ الوقف في ذاته .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أب السرورالبكرى: الروضة المأنوسة، مخطوط سبق ذكره. ورقة رقم ۲۱.
 وانظر أيضا :

يوسف افندى الملوىالشهير بابن الوكيل: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك و النواب . فرغ منه مؤلفه فى شوال ١١٣١ ( أغسطس ١٧١٩ ) مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوى بمدينة سوهاج تحت رقم ١٥ تاريخ . و رقة رقم ٨٨ مخطوط .

 <sup>(</sup>٣) محمسد بن أبى السرور البكرى :
 الروضة المأنوسة ورقة رقم ٢٢ مخطوط .

والنزهةِ الزهية ورقة رقم ٣١ مخطوط .

جعفر باشا الذي عن واليا على مصر في فبراير ١٦٦٩ (ربيع أول ١٠٢٨)، وكان من صفوة العلماء العيانيين ، واشتهر ببحوثه في العلوم الإسلاميسة ، وغاصة علمي التفسير والكلام، واستبشر علماء الأزهر بتعيينه واليا على مصر وشاركوا في الاحتفال بمقدمه. وكان أحمد باشا كور والى مصر يستقبل في قصره بالقلعة صدور العلماء مئسل الشيخ عبد الله الشبر اوى شيخ الجامع الأزهر والشيخ سالم النفراوى والشيخ سلما النفراوى والشيخ سلمان المنصورى والشيخ جسن الجبرتي ، ويخوض معهم في أحاديت علمية . وكانت أحب الأوقات إلى قلبسه تلك التي كان يقضيها مع علماء الأزهر مستمعاً إليهم . وكان يقول لهم « المسموع عندنا بالديار الرومية (يقصد بلاد الدولة العثمانية عامةو الآستانة بخاصة) أن مصر منبع الفضائل والعلوم » . وكان يأنس للشيخ حسن الجبرتي – والد عبد الرحمن الجبرتي المصورخ – وخصص له يومين كل أسبوع هما السبت والأربعاء بأخذ العلم عنه « ولازم المطالعة عليه مدة ولايته ، وكان يقول لو لم أغنم من وغذ الاحتماعي بهذا الأستاذ لكفاني » .

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد المعطى الإسحاق : لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول ، فرغ مر تأليفه ۱۰۳۲ ه (۲۲۲ م) ، مخطوط بمكتبة رفاعه الطهطاوى بمدينة سوهاج تحت رتم ۳۷۹ تاریخ ص ص ص ۴۶۲ – ۶۶۵

وانظر أيضا:

مصطفی الصّفوی : صفـــرة الزمان فیمن تولی علی مصر من أمیر وسلطان . مخطوط مودع فی مکتبة رفاعه الطهطاوی فی مدینة سوهاج . فرغ منه مؤلفه فی ربیع أول ۱۲۲۳ (مایو ۱۸۰۸) وهو برتم ۵ تاریخ ص ۱۵۸

<sup>(</sup>۲) الجبرتى ، مصدر سبق ذكره ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ . وقد ظل أحمد باشاكور والياً على مصر حتى اليوم العاشر من شهر شوال سنة ۱۱۹۳ ( ۱۲ سبتمبر ۱۷۵۰ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وكان من مظاهر رعاية الدولة العيمانيــة للأزهر اهتمامها بالمحافظة على عمارة المسجد ، وبدت صور شتى لهـــذا الاهتمام على مدى القرون الثلاثة الحانية : لاحظ الشيخ محمد شنن شيخ الحسامع الأزهر أن بعض أجزاء من بناية المســجد قد أصابها تصدع، وأنهـــا أصبحت آيلة للســـقوط -فصعد فی یوم الحمیس الحامس والعشرین من ینایر ۱۷۲۰ ( الحامس عشر من ربيع أول ١١٣٢) إلى القلعة حيثقابل الوالى العُمَّاني واسمه على باشا المظلوم وأنهى إليه مخاوفه.وكان مما قاله هذا الشيخ الحليل للباشا العثمانى : « المرجو من حضرتكم وعالى همتكم أن تكتبوا إلى حضرة مولانا السلطان نصره الله العزيز الرحمن لينعم على الحامع الأزهر بالعارة ، فإنه محل العلم الذي ببقائه بقاء الدولة العثمانية : ولك وله الثواب من الملك الوهاب » ، واهتم البـــاشا بالأمر، ورأى أن يضني مزيداً من الأهمية على طلب الشيخ محمد شنن، فاقترح أن يضع كبار المشايخ علماء الأزهر مذكرة في هذا الصدد ترفع إلى السلطان أختامهم عليها 🥫 واستجاب السلطان أحمد الثالث ( ١٧٠٣ – ١٧٠٣ ) إلى طلب علماء الأزهر، وأوفد بعثـة عثمانية رسمية إلى مصر تحمل رد السلطان بالموافقة على اعتماد خمسين كيسا ديوانيا من مال الخزانة للإنفاق منهـا على إصلاح المسجد :

<sup>(</sup>١) انظر مخطوطين محفوظين فى مكتبة رفاعه الطهطاوى فى مدينة سوهاج .

<sup>(</sup>۱) مرتضى بك ابن مصطفى بك ابن حسن بك : ذيل تحفة الأحباب . فرغ منسه مؤلفه فى ربيع آخر ۱۱۳٦ يناير ۱۷۲۴ وهو برقم ۲۸ تاريخ ورقات رقم ۱۸۲ ، ۱۸۵، ۱۸۹، ۱۸۹۰

<sup>(</sup>ب) مصمطفی الصفوی الشافعی القلعاوی : صمصفوة الزمان فیمن تولی علی مصر من أمیر وسلطان . مخطوط سبق ذکره ، ص ص ۱۸۶ – ۱۸۵ .

وتوجه وفد رسمى عبانى إلى الجامع الأزهر فى الحادى عشر من فيراير الحامس عشر من ربيع آخر ١١٣٣)، وكان هذا الوفد يضم قاضى القضاة العبانى فى مصر، وأعضاء البعثة العبانية التى جاءت من الآستانة وكبار ضباط جيش الاحتلال العبانى، ويوسف بك الجزار ناظر الأزهر، وعددا من المهندسين : وكان فى استقبالهم عند باب المدرسة الأقبغاوية الشيخ محمد شنن شيخ الحامع الأزهر، وأقام لهم مأدبة تكريما لهم، وبعد أن فرغوا من تناول الطعام كشفوا على جميع جدران المسجد، وبدأت عمليات الترميم، تناول الطعام كشفوا على جميع جدران المسجد، وبدأت عمليات الترميم، وتجاوزت نفقاتها الاعتماد المسالى الذى قرره السلطان، إذ بلغت تكاليفها وتجاوزت نفقاتها الاعتماد المسالى الذى قرره السلطان، إذ بلغت تكاليفها أما الشيخ محمد شنن الذى سعى فى تجديد عمارة الأزهر وإصلاحه فلم يكتب له أن يشاهد نتائج مساعيه، إذ جاز إلى ربه فى السابع من مارس ١٧٢١،

وإذا ذكرنا الباشوات العمانين الذين اهتموا بإصلاح مبانى الحامع الأزهر فلا بد أن نشير إلى العارة التى أمر بها الأمير عبد الرحمن بن حسن جاويش القاز دغلى كتخدا سنة ١٧٥٣ ( ١١٦٧) ه، لأنها لم تكن أكبر عماية معارية أجريت بالمسجد فى العصر العماني فحسب، بل كانت أكبر وأضخم همارة شهدها همذا الحامع منذ إنشائه والفراغ من بنائه فى رمضان ٣٦١ ( يونيسو ٩٧٧) حتى تلك السنة . فقد أضاف هذا الأمير أقساما هامة إلى بنيانه وتخطيطه فضلا عن ثلاث مآذن : ويعطى الحبرتى وصفا مسهبا ودقيقا عن الإضافات التى قام بها عبد الرحمن كتخدا ، وحسبنا أن هذا الأمير « زاد فى مقصورة

 <sup>(</sup>۱) دكتور أحمد فكرى: مساجد القساهرة ومدارسها. الجسنر، الأول. العصر الفاطمي.
 دار المعارف بمصر، ١٩٦٥، ص ص ه ٤ – ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الجبرق ، مصدر سبق ذكره ، ج ٢ ، ص ص ٥ - ٨

الحامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرضا يشتمل على خمسين عامودا من الرخام نحمل مثلها من البوائك المقوصرة المرتفعة المتسعة من الحجر المنحوت، وسقف أعلاها بالحشب النقى، وبنى به محرابا جديدا ومنبرا، وأنشأ له بابا عظيا جهة حارة كتامة، وبنى بأعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام لتعليم الأيتام من أطفال المسلمين القرآن، وبداخله رحبة متسعة، وصهريج عظيم وسسقاية لشرب العطاشي المسارين :::: » ويقول الحبرتي أيضا إن الإضافات الحديدة في الحامع الأزهر جاءت « من أحسن المباني في العظم والوجاهة والفخامة »: ويعتبر المؤرخون عبد الرحمن كتخدا رائد العارة الإسلامية في مصر إبان الحكم العياني، وأنه جمع في أكثر مبانيده بين الفن والحال ، واشتهر باسم « صاحب الحيرات والعائر في مصر والشدام والروم »":

4. 4 4

يبن من هذا التحليل السريع لبعض الأوضاع الي كانت سائدة في مصر ابان الحكم العناني أن دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر كان نتاج عدة عوامل تضافرت معا في الإبقاء على الوجه العربي لمصر ، وكان بعضها عوامل ذاتية انبثقت من الأزهر نفسه، ومن رسوخ مركزه في الحياة المصرية بحيث طبعها بطابع خاص، وغدا الأزهر جزءاً لا يتجزأ من الحياة العامة في مصرسواء في النواحي السياسية أو الدينية أو العلمية أو الاجتماعية ، بينما كان البعض الآخر من هذه العوامل يتصل بما يمكن أن نطلق عليه فلسفة الحكم العثماني. ومما لا مراء فيه أن العثمانيين قد أسهموا عن غير قصد في

<sup>(</sup>۱) دكتور عبد الرخن زكى : القاهرة وتاريخها و آثارها (۲۹ ۹–۱۸۲ ) من جوهر القائد إلى الحبرتى المؤرخ . الدار المصرية للتأليف والترخمة ، ۱۹۹۲ ، ص ص ۲۱۹ – ۲۲۰ ، ۲۳۲ – ۲۳۲ .

<sup>(</sup>۲) الجبرتی ، مصدر سبق ذکرہ ، ج ۲ ، ص ۷ .

تمكين الأزهر من القيام بهذا الدور ، فكان هوالحصن الحصين للغة العربية . وكان علماء الأزهر ومجاوروه هم حراس هذا المعقل ، حافظوا على التراث الحضارى الفكرى الإسلامى ، وبخاصة اللغة العربية لساناً وأدباً وسط ظروف متناهية فى قسوتها وظلامها وعسفها ، واستطاعوا طوال ثلاثة قرون رد اللغة التركية عن التسلل إلى المجتمع المصرى وليس من المبالغة أن نقرر أن أسمى خدمة أسداها الأزهر فى تاريخه الحافل عبر العصور والأدهار إلى مصر والعروبة إنما تتمثل فى اضطلاعه بالمحافظة على اللغة العربية ، وما نجم عن هذه المحافظة من آثار بعيدة : وكنى الأزهر فخراً وفضلا أنه حفظ للغة العربيسة حياتها ، وللثقافة العربية أصالتها ، ولمصرطابعها العربي ، وأصبح الاسم العلمي الذي يطلق عليها خلال الفترة من سنة ٩٢٣ حتى سنة ١٢١٣ه (١٩١٧ه-١٧٩٨)

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى أستاذ كرسى التاريخ الحديث بجامعة الأزهر

# من أهم المصادر والمراجع التي ورد ذكرها في هوامش هذ البحث

## أولا: المخطوطات

- (۱) ابن الوكيل ، يوسف افندى الملوى الشهير بابن الوكيل : تحفية الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ، وهو محفوظ برقم ۲۸ تاريخ بمكتبة رفاعه الطهطاوى بمدينة سوهاج : من ورقة ۱ إلى ورقة ۱۸۰ لابن الوكيل ۱۳۲۱ من ورقة ۱ إلى ورقة ۲۸۰ لابن الوكيل ۱۳۲۱ من من تأليف م تضي
- ومن ورقة ۱۸۱ إلى ورقة ۲۰۲ وهي آخر المخطوط من تأليف مرتضى بك ابن مصطنى بك ابن حسن بك الكردى الدمشتى ١١٢١
- (۲) أحمد الدمهورى: اللطائف النووية فى المنح الدمهورية. محفوظ برقم ۲۳۲ تاريخ بمكتبة رفاعه الطهطاوى بمدينة سوهاج، ۱۰۲ صفحة من القطع المتوسط ،
- (٣) الإسماق، محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح بن أحمد بن عبد الغنى الإسماق المنوفي الشافعي :

لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول: عفوظ برقم ٣٧٩ تاريخ بمكتبة رفاعه الطهطاوى بمدينة سوهاج ، أنجز تأليفه في ٢٦ ربيع آخر ١٠١٦ ه

(٤) البكرى، الشيخ السيد محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى الصديقي: الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروســـة :

محفوظ برقم ۲۲۲۱ تاریخ بدار الکتب والوثائق القومیة بالقاهـــرة فرغ منه مولفه فی سنة ۱۰۵۶ ه

: \_\_\_\_\_\_(0)

النرهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية .

محفوظ برقم ۲۲۲۲ تاریخ بدار الکتب والوثائق القومیة بالقاهـــرة فرغ منه موالفه فی ۱۳ ذی الحجة ۱۰۵۹ ه

(٦) الشبراوى ، عبد الله الشبراوى :
 نزهة الأبصار فى رايق الأشعار

محفوظ برقم ١٠١ أدب بمكتبة رفاعة الطهطاوي بمدينة سوهاج .

(٧) الصفوى ، مصطنى الصفوى الشافعى القلعاوى:

تاريخ صفوة الزمان قيمن تولى على مصر من أمير وسلطان :

محفوظ برقم ٥١ تاريخ بمكتبة رفاعة الطهطاوي بمدينة سوهاج .

(A) الغزى، نجم الدين بن محمد بن محمد بن محمد إبن محمد بن أحمد الغزى العامرى القرشي الشافعي :

الكواكب السايرة بمناقب أعيان المائه العاشرة .

محفوظ برقم ١٢٠٦ تاريخ بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهـــرة.

(٩) النابلسي، عبد الغني بن اسماعيل بن أحمد بن ابر أهيم بن النابلسي الدمشقي الحنفي القادري النقشبندي :

الحقيقة والمجاز، في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .

محفوظ برقم ٢٤٨١ تاريخ المكتبة انتيمورية بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهـــرة.

- (۱۰) مصطفى ابن الحاج ابراهيم تابع المرحوم حسمين أغا عزبان : تاريخ وقائع مصر القاهرة ، كنانة الله فى أرضه . محفوظ برقم ٤٠٤٨ تاريخ بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة : ثانيا : المطبوعات العربية مرتبة أبجديا
- (۱) ابن إياس ، أبوالبركات محمـــد بن أحمد الشهير بابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، المشهور بتاريخ مصر. طبعة بولاق ، ۱۳۱۲ هـ ( ۱۸۹۶ – ۱۸۹۰ م ) .
  - (۲) أحمـــد عزت عبد الكريم ( دكتور ) : تاريخ التعليم في عصر محمـــد على ، القاهـــرة ، ۱۹۳۸ ،
- (٣) أحمد عزت عبد الكريم ( دكتور ) بالاشتراك مع الدكتور محمد بديع شريف وزكى المحاسى: دراسمات تاريخية في النهضة العربية الحديثة . لم تذكر سنة الطبع. الناشر مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة.
  - (٤) أحمد عزت عبد الكريم (دكتور):

## (٥) أحمسد فكرى (دكتور) ؟

مساجد القاهــرة. ومدارمها . الجزء الأول، دار المعارث، القاهــرة 1970 .

- (٦) الحبرتى ، عبد الرحمن حسن الحبرتى (الشيخ): عجائب الآثار فىالتراجم والأخبار، طبعة بولاق ١٢٩٧ه ( ١٨٨٠م) أربعة أجزاء:
- (۷) المحبى ، محمسد الأمين فضل الله بن محب الله المحبى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر : القاهسرة ، ١٢٨٤ هـ ( ١٨٦٧ – ١٨٦٨ ) أربعة أجزاء :
- (۸) المرادی ، محمـــد خلیل المرادی : سلك الدرر فی أعیان القرن الثانی عشر. القاهرة، ۱۳۰۱ (۱۸۸۳) م أربعة أجزاء:
- (٩) المقرى، شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالمقرى: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكروزيرها لسان الدين ابن الخسطيب. مطبعسة بولاق بانقساهرة، ١٢٧٩ ه (١٨٦٢) أربعة أجزاء.
- (۱۰) توفيق الطويل (دكتور): التصوف فى مصر إبان الحكم العثمانى: القاهرة، لم تذكر سنة الطبع (۱۱) حسن عثمان (دكتور):
- تاريخ مصر فى العهد العثمانى ١٥١٧ ١٧٩٨ : دراسة نشرت فى مجلد باسم « المجمل فى التاريخ المصرى ، القاهب ة ١٩٤٢ :
- (۱۲) عبد الحليم الحندى ( المستشار ) : الإمام الشافعي : القاهـــرة ، يناير ۱۹٦۷ .

#### (۱۳) عبد الرخمن زكى ( دكتور ) ،

القاهـــرة ، تاريخها وآثارها ( ٩٦٩ ــ ١٨٢٥ ) من جوهر القائد إلى الحبرتي المؤرخ القاهـــرة: ١٩٦٦ ، الدار المصرية للتأليف والترحمة -

(١٤) عبد العزيز محمسد الشناوي ( دكتور ) :

عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية ، القاهـــرة : ، ١٩٦٧ -

#### : \_\_\_\_\_\_(\0)

أوربا في مطلع العصور الحديثة ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٩ ( الفصول ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ الحاصة بالدولة العثانية وخصائصها ، والزحف العسكرى العثاني ومراحله وخصائصه ، والندر الأولى لاضمحلال الدولة العثانية )

## (١٦) على الحرتلي ( دكتور ) :

تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، من مطبوعات الحمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٥٢ ه

### (۱۷) على مبارك باشا:

الحطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهـــرة ومدنها وبلادها القـــديمة والشهيرة، القاهـــرة ١٣٠٦هـ ( ١٨٨٨ – ١٨٨٩ ) ٢٠ جزءا

#### (١٨) محمد أنيس ( دكتور ) :

مدرسة التاريخ المصرى في العصر العثماني، مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ، القاهـــرة ، ١٩٦٢ ٠

#### (١٩) محمسد جميل بيهم:

العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب . بيروت،١٩٥٧ -

#### (٢٠) محمد عبد الله عنان:

تراجم إسلامية شرقية وأنداسية : القاهـــرة ، ١٩٤٧ .

#### : ------- (٢١)

تاريخ الحامــع الأزهر ، القاهــرة ، الطبعة الثانية : ١٩٥٨

#### (۲۲) محمد فهمي لهيطة (دكتور):

تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة ، القاهــرة ١٩٤٤

## (۲۳) محمد فؤاد شکری ( دکتور ) :

مصرفی مطلع القرن التاسم عشر ( ۱۸۰۱ – ۱۸۱۱ ) القاهمرة ، ۱۹۵۸ ، ثلاثة اجزاء

#### (٢٤) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر:

الأزهر تاريخه وتطوره ، القاهــرة ، ۱۳۸۳ه (۱۹۶۶) . وضع مقدمة الكتابالأستاذ الدكتور محمـــد البهى وزير الأوقاف وشئون الأزهر وقتذاك .

# (٢٥) الأزهر في ١٢ عاما:

سمل وضع تنفيذاً لقرار وزارى رقم ٢ لسنة ١٩٦٤ صدر عن وزير الأوقاف وشئون الأزهر . وقامت باعداد السجل لحنة برياسة الأستاذ الدكتورمحمد عبد الله ماضى وكيل الأزهر ومثل فيها مجمع البحوث الإسلامية والمحلس الأعلى للأزهر والإدارة العامة للمعاهد الأزهرية . لم تذكر سنة طبع السجل .

# ثالثا : المصادر والمراجع غير العربية مرتبة أبجديا

(1) Dr. Afaf Loutfi El Sayed; The Role of the 'Ulama' in Egypt during the Early Nineteenth Century with a detailed introduction on Mamluk Egypt.

A Historical Study presented to the Conference on the Modern History of Egypt held in London in April 1965, at the School of Oriental and African Studies in the University of London.

See No. 8 in this bibliography.

(2) André Raymond; Quartiers et Mouvements Populaires au Caire au XVIII siècle.

Communication faites au congrès sur l'histoire de l'Egypte Moderne qui s'est tenu à Londres en avril 1965, Voir No. 8 dans cette bibliographie.

(3) Chabrol (de); Essai sur les mœurs des habitans (sic) modernes de l'Egypte.

#### dans :

Description de l'Egypte ou Recueil des Observations et de Recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'Armée française. Seconde édition, celle de Panckoucke, Paris, 1821-1829. T. XVIII, Première partie, pp. 1-340.

(4) Combe Etienne; L'Egypte Ottomane, de la Conquête par Selim (1517) à l'arrivée de Bonaparte (1798).

#### dans:

Précis de l'Histoire d'Egypte, par divers historiens et archéologues. 4 vols.

Tome troisième. Le Caire, 1933. Première Partie.

(5) Estéve le Comte; Mémoire sur les finances de l'Egypte, depuis sa conquête par le Sultan Selym ler, jusqu'à celle du général en chef Bonaparte.

#### dans:

Description de l'Egypte; t. XII. pp. 41 - 248.

(6) Gamal El Din El Shayyal; Some Aspects of Intellectual and Social Life in Eighteenth - century Egypt,

A Historical Study presented to the London Conference referred to in No. 8 in this bibliography.

(7) Holt P. M.; Ottoman Egypt (1517-1798): An account of Arabic Historical Sources.

A Historical Study presented to the London Conference referred to in No. 8 in this bibliography.

(8) .....; Political and Social Changes in Modern Egypt. Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic. London, 1968.

Professor Holt, being the editor, included in this volume the essays presented to the Conference on the History of Modern Egypt, held in April, 1965, at the School of Oriental and African Studies in the University of London.

(9) Jomard E.; Description de la ville et de la citadelle du Kaire (sic), accompagnée de l'explication des plans de cette ville et de ses environs, et de renseignemens (sic), sur sa population, son commerce et son industrie.

#### dans:

Description de l'Egypte, t. XVIII, Deuxième partie, pp. 113-538.

- (10) Napoléon 1er; Guerre d'Orient. Campagnes d'Egypte et de Syrie 1798-1799. Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon dictés par lui-même à Sainte-Hélène et publiés par le Général Bertrand. Paris, 1847. 2 vols.
- (11) Reybaud Louis et autres; Histoire Scientifique et Militaire de l'Expédition Française en Egypte, précédée d'une introduction, présentant le tableau de l'Egypte, ancienne et moderne, depuis les Pharaons jusqu'aux successurs d'Ali-bey et suivis du récit des événemens (sic) survenus en ce pays depuis le départ des Français et sous le règne de Mohammed-Ali. Paris, 1830-1836. 10 vols.

- (12) Stanford J. Shaw; The Financial and Administrative Organisation and Development of Ottoman Egypt, 1517 1798. Princeton University Press. Princeton N. J., 1962.
- (13) .....; Ottoman Egypt in the Eighteenth Century. The Nizâmnâme i Missir of Cezzar Ahmed Pasha. Edited and translated from the Original Turkish by Stanford J. Shaw. Harvard, 1962. Distributed for the Center for Middle Eastern Monographs.
- (14) .....; Landholding and Land-tax Revenues in Ottoman Egypt.

A Historical Study presented to the London Conference referred to in No. 8 in this bibliography.

(15) Vansleb; Nouvelle Relation en forme de Journal d'un voyage en Egypte Paris, 1698.

# الفاهرة مدينة النهضة الأدبية العربية

البروفيسورالدكتورعبدالكزيم جرمانوس

# الفاهرة مدينة النهضة الادبية العربية

#### البروفيس والدكنورع والكزم جرما نوس

احتلت الحرافات والخزعبلات فى عصر القسرون الوسطى فى أوربا مكان العلوم القديمة ، حيث اختفى الأمان لدى العامة ومجموعات الشعب ليسيطر بدلا منه الحوف والرعب على الانسان . لهــــذا أطاق العاماء والمؤرخون على عصر القـــرون الوسطى فى أوروبا عصر الظلمات . . عصر الحوف والحهل وعدم المعرفة .

وبينما كانت أوروبا غارقة فى قاع الحياة ، كان النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، فى بلاد العرب بمعجزاته الإلهية يوقظ فى الشعب العسربى قدرته النائمة ، لينتصر بسلاحه البسيط وحميته الدينية على جيوش البير نطيين والفرس المكتملة حربيا وعسكريا . وليثبت أن ليس السيف ، وليست القوى الفجة هما سبيلا النصر وليؤكد أن الروح والإيمان هما اللذان قادا الحروب العربية إلى الفور والنصر .

 اللغة العربية فى الشرق حتى الهند وآسيا الوسطى وفى أوربا عامة ، وعبرت اللغة قارة افريقيا حتى عمت الأندلس :

وبهذا ، وفي كل مكان دعا الاسلام إلى النهوض بالمسلمين وإلى الارتفاع بمستوى المعرفة فبنيت المساجد ، ولم يكن الغرض منها هو إقامة شعائر الصلاة وحدها ، لكنها أصبحت مدارس أيضا للمسلمين حيث علمت مختلف العاوم الأزهر الشريف ، نموذجا لمثيلاتها بعد ذلك في معاهد وجامعات أوروبا ، بل أن كلمة جامسع العربية أطلقت بعد ذلك على الحامعة التي تحوى مختلف الفروع والعلوم. فعندما كان القساوســـة فى أوروبا محاولون معرفة القراءة فقط كادت تكون المدن العربية في القاهدرة ودمشق وبغداد والاندلس على قدر كبير من القــراءة والكتابة . وبينما كانت المحطوطات اللاتينيـــة فى الأديرة المسيحية الأوربية تعلوها الأتربة من أثر عدم استعمالها ، كانت المكتبات العربية تزخر ممئات الألوف من المخطوطات نقف فى خدمة طالبى العلم وراغبيه . لقد ترجم العلماء العر ب العلوم القديمة والفاسفة والميكانيكا والحبر والفلك ، حيث لاتزال بعض النجوم تحتفظ بأسمائها العربية الأصلية . لقد طور العرب علم الطب منذ العصر القديم . وعلم الصناعة والتقدم العامى الكبير الذى أحرزوه فرمجال الكيمياء يسجل بفخرعظمة الحياة الحيرة وحاسة الذوق وحسن المذاق فى مختلف البلاد والمدن العربية :

لقد أنقذت العبقرية العربية الإنسانية من الجهل وسلطت الندور على مايعشد فيها من ذكره : لهدذا فليس غريبا أن تكون الإنسانية بأجمعها مدينة بالشكر والحمد للعالم العربى :

وبجانب العواصم العربية دمشق وبغداد وقرطبة وصقلية وغرناطة لمعت وأضاءت فى أفريقيا نجمة إسمها القاهرة ، عملت على تحقيق الثقافة الانسانية معلنة إياها فى رفعة وانتصار. . هدفه المدينة المنتصرة هى التى نحتفل اليوم بعيدها الألنى التاريخي .

لقد تطور الحوهر على مر السنوات الألف مارا بالتبديلات والتغييرات حتى أصبحت مدينة كبيرة : وهى اليوم أحمل عواصم العالم وموضع الاهتمام وللشعب المصرى أن يفخر بذكرياته التاريخية التى ترويها مدينةة الثرية . القاهرة .

لاتوجد فى أى من مدن العالم مدينة تستطيع أن تفخر بتاريخها العريق كالقاهرة . . حيث ترتفع فها على قرب من الأهرام شانحة ، وحيث أخرجت الحفريات للعالم أقدم وأعظم الثقافة الإنسانية . إن قاهر رة القرون الوسطى العربية والفاطميين وحكم المماليك والمساجد الرائعة لكلها آثار فخر . لقد أعلن الأزهر ذو الألف عام كيف استطاع أن يحصل على العجائب من قدرة الانسان وعظمته . إن تاريخ القاهرة لم ينفصل ولم يتغير ولم يمسسه سدوء تحت الحكم الأجنبي ، وظل دائما تاريخا عربيا وإسلاميا ، لأن في هذه المدينة ولد الأدب العربي كالما ولد العلم .

وفى النصف الشانى من القرن التاسع عشر اتخذت العقلية العربية فى مصر ، القاهرة طريقا لها . فارتقت التقاليد الإسلامية وظهرت ، وفهم المحددون الموجهون لانجاهات الديمقراطية الإسلامية كلمة العصر وروحه ، وأبدعت الآلة البخارية والسكك الحديدية وعصر الكهرباء علاقات جديدة لنهضة الحياة ، عكست إشعاعات روحية وفكرية على عبد الله فكرى وعبد الله النديم ومحمرد سامى البارودى وعلى باشا مبارك ، واسماعيل

صبرى. كما أن محمد عبده وحمال الدين الافغانى أكبر معامين للجيل المصرى الحديد فى ذلك الوقت ، قد خطا طريقا جديدا فى القاهرة بالنسبة للعربية وللإسلام عامة . وكان تلامذهم فى الأدب المصرى وفى العلوم من أكبر الممتازين نذكر مهمم محمد حسن هيكل والعقاد وعبد القادر المازنى وعلى عبد الرازق ومصطنى عبد الرازق ، بل وطه حسن أيضا . . . لقد ولدت الثقافة العربية فى القاهرة وما زالت هذه المدينة تقبض على ناصية القيادة الفكرية للأدب العربى ومركزا له فى العالم المعاصر .

لقد قادتنى أحلامى ورغباتى وأفكارى إلى القاهـرة قبل أن أراها أو أحل بها . لقد تعلمت العربية بعد أن فرغت من تعلمى للتركية والفارسية ، وعندما دعانى الشاعر الهنـدى الكبير رابندرانات طاغور عام ١٩٢٩ لكى أدرس التاريخ الإسلامى فى جامعته ، بدأت فى مراسلة كتّاب القـاهرة الممتازين .

كان من بين مراسلي ، الصديق محمد عبد الله عنان الذي أرسل لى كتابه «مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام» ، ثم كتابه «مصر الإسلامية» ، ثم كتاب «ابن خلدون» احدى الدراسات الفريدة العميقة ، وبالمراساة وثقت فيسه ليعمل على تكوين وإنشاء نادى القلم المصرى . . إذ أنني بناء على طلب الكاتب الانجليرى الشهير جون جولز ورثى قد عملت أمينا عاما لنادى القلم المحرى في عام ١٩٢٦ ، وفي عام ١٩٢٨ عملت على تكوين نادى القلم البلغارى أثناء زيارتى هناك . ولقد سعدت كل السعادة أن محاولاتي لم تذهب هباء وتكلات خياوات عنان ومتاعبه بالنجاح ، وخرج نادى القلم المصرى إلى النورتحت رئاسة الدكتورطه حسين حيث انضم إليه نخبة من أنبغ الكتاب المصريين .

وفى طريق عودتى من الهند عام ١٩٣٣ سافرت إلى لندن، و سعيت إلى مستشفى سانت جورج حيث زرت فيها الشاعر العربى الكبير الدكتور ابراهيم ناجى الذى كان يرقد هناك إثر حادث تصادم سيارة . وحينها دخات

لقد عدت إلى القاهرة والحوف بملأنى، لأنى لم أسمع الكامات التى اعرفها مثل اقول لك، لكنى سمعت بدلاً منها « اقولك ». لقد كان على أن اشترى اذنا جديدة وعقلا جديدا لأفهم كلمات وتعبيرات أصدقائى الكتاب لكن الحقيقة أن زملائى من الكتاب قد تصرفوا معى بكل حب وأخروة. لقد صحبى عبد الله عنان إلى شيخ الحامع الأزهر، الشيخ الظواهرى مستأدنا منه أن أحضر محاضراته ودروسه فى مسحد الأزهر، وهناك على الأرض أجلس متربعا وأتعلم وأنهل من المعرفة الإلهية:

عندما كنت فى الهند أسلمت عائدا إلى الديانة الاسلامية فى مسجد دلهـــى الكبر، وقد أهلنى هذا للدخول إلى رحاب مسجد الازهر الشريف لأتربع بين جدرانه وآخذ مكانى بين صفوف المشايخ. لقد تفتح أماى عالم جديد. لقد تحققت بين أعمدة الأزهر الديمقراطية الإسلامية الكاملة بكل ما تحمله من معان ، وبين هــــذه الأعمدة كان هناك مصريون وسودانيون ومغربيون وجزائريون وهنود ومن مالاى والصين وبوشنياك واتراك ، وبين هؤلاء الأزهريين حميعــا كنت أنا الطالب المحرى الوحيد. لقد كنت سعيدا ،

وإلى اليوم لازلت أفخربأن قادنى الصبر إلى هـــذا الطريق .. لقد طوقت أسانذتى في الأزهر بحبي واحترامي لهم، وهم أيضا بادلوني هذه المحبة .

بل أنه كان من دواعى سرورى وفخرى أن حضرت وضم حجر الشماس عام ١٩٦٤ للجامعة الازهرية عندما انبثق من الأزهر القديم جامعة مكتملة عصرية مقرها القاهمرة ابدعها حكومها الحمهورية ، بل إننى القيت عدة محاضرات في كلية اللغة العربية وأصول الدين عن الأدب العربي تحت رئاسمة البروفيسور ابراهيم محممد نجا . لقد كان الطلبة الحامعيون متعطشين للعلم والمعرفة :

يثر اهماى منذ عشرات السنن الإنشقاق بين اللغتين الفصحى والعامية هم الاحظ مثل هسده الفروق الهامة بينهما فى أى لغة أخرى : لقد قلقت على العربيسة وخفت الاتسطيع المدارس أن ترفسع من مستوى اللغسة العامية ، لغة الشعب . وأن يقع خطاف الثقافة بين الفصحى والعامية : . هذا الحطاف الذى يعمل كالمسبك أو كالمصهر ليحول الفصحى إلى عامية منصهرة من المخرب إلى إيران . ولقد ساعدنى كثير من الكتاب على تخفيف هسذا القلق من نفسى :

بحثت عن عباس محمود العقاد في مصر الجديدة . . صديقي العقاد الكاتب والشاعر والفيلسوف وصاحب الثقافة العريضة . كان طويل القامة ، قوى العود ، حميل الوجه . من مدرس بسيط ظل يتصارع مع نفسه حتى وصل إلى درجة علمية إعترف بها اصدقاؤه . إسمعت إلى كلمات العقاد في كثير من الورع والتقوى والإحترام : لقد عرفت أعماله من قبل . لقد كان العقاد من أعظم الفخورين بنفسه وبشعره الذي يكتبه ، قرأ لى من بين أشعاره «ديوان عابر سبيل » قرأه بإيقاع موسيقي منغم ، فأبرز موسيقية الشعر العربي وارتفع به إلى العنان .

وحينها ذكرت له ما أحس به من شقاق بين الفصحى والعامية رد قائلا «لاتقاق إن الوقت واللغة كفيلان بحسم الأمر . لقد كانت اللغة العربية هنذ قديم الزمان سليمة ومفهومة لدى العامة ، ثم فقدنا استقلالنا السياسى حيث حكمنا الدخلاء الأجانب، وبقى الشعب دون تعليم يتحدث اللغة العامية . : إن التعليم المدربى سوف يعلم شعبنا العربية الفصحى ، وبعد وقت قليل سيتكلم كل واحد بالعربية . . إن الحكم الانجليزى الاستعمارى لم ينشئ مدارس انجليزية منذ الشورة المصرية التي حررت الشعب ، فإن حكومة الثورة تعمل على رفع مستوى التعليم ونشره بين السكان ، والصحافة تلعب دورا هاما فى ذلك : لقد رضى الشعب قبل ذلك بمصيره مؤثرا السكوت ، لكنه اليوم نهض ليبحث عن طريقه وصالحه :

وفى نفس المدارس تعلمت المرأة القراءة والكتابة ، والنساء الآن يقمن بدورهن لإنعاش أدب القصة. وهذا سوف يرفع منشأن المرأة المصرية ويخرجها من معقل « الحريم » لتقوم بدورها الفعال فى تطور حياة مجتمعنا المعاصر » :

كثيرا ماكنت ضيف العقاد ، استمعت لساعات طوال إلى إجاباته العديدة التى يرد بها على أسئلتى . لقدكان يرى بالنسبة للأدب أنه من الضرورى أن يوثر روحيا ووجدانيا ، وكان يطلب ذلك من الكاتب ومن القارئ فى نفس الوقت . كان يقول « لايكنى أن يكتب الانسان فقط . . بل عليه أن يتعلم كيف يقرأ أيضا » . لقدكان العقاد يجيد القراءة والكتابة ، لم يتعمق أحد مثله من الأوربيين مثلما تعمق هو فى أعمال الفلاسفة اسبينوزا، كنت ، شوبنهاور ، نوردا ، فونت . دهشت للحديث المنمق المدبج الذى أعده خصيصا راديو القاهرة عناسبة ٧٠ عاما على ميلاده للاحتفال بجماعة اصدقاء العقاد .

إن القــاهرة لتتمتع بالتقدير والاحترام ، مثلها في ذلك مثل العصر الأثنيي القدم . لأن كل من يحل بها من الباحثين الغربيين ومن الكتاب يحس وكأنه في وطنه الأم . لقد استقبلت كثيرًا من الكتاب المصرين ، من أمثال اللامع توفيق الحكم ، الذي أراد أن يكتب أدبا مصريا حقيقيا باذلا كل وحينًا عاد إلى الفـــاهرة أحس بأنه أحضر معه نسيم باريس إلى مصر . أراد أن يكتب ما محس و مما يريد أن يعمر . لم يتأثر بالأدب القديم أو بأشكاله المختلفة عن الحمال أوعن سباق الغزلان في الصحراء ، لم يرتعد أو يرتجف او قرأ عن البردانين ( المقسروران ) اللذَّين تركا الأطلال باكيين . . ومع ذلك فقد انخذ الحكيم موضوعاته من الحرافات الإسلامية القديمة لأنه يستطيع مخياله أن يرمز بكل قوة إلى مايريد . لكن الحديد عنده أن الشكل واللغة جديدان ، وهو فيحواره يقترب شيئا فشيئا من لغة الشارع لقد كتب اسطورة شهرزاد، لكنه يعرض لنا فيها أناسا أحياء. لقد تحدث مرة عن الأدب فقال : «كثير من بيننا من يقضمون العظم، وبهـــذا يفقدون شهيتهم للطعام .. هـــده الشهية التي تتوق إلى اللحم الطرى .. لهــــذا اتجه أنا إلى الشعب الذي لم يصل بعد لحالة الاشباع ، فقد يساوى هــــذا شيئا ». لقد واســــيته بقولى « انتظر قليلا بشيُّ من الصبر . . فلسوف يأتى اليوم، وعندما يوجد في القـــاهرة هؤلاء الناس فسيقرأون كل سطرخطته يدك » .

إن من أهم أعمال توفيق الحكيم التي رفعته إلى مكانة عالية، مسرحياته الدرامية. لقد ترحمت إحدى مجلداته الضخمة بما فيها من مسرحيات إلى اللغة الفرنسية ، ومن خلال هـذه المسرحيات تعرف العالم على وجه من وجوه المحتمع المصرى وعلى صورة عن حياته .

ويناقش محمد أمين حسونه فىقصتة «مصر الحرة» التصادم القائم بين الحياة المحمدية الشرقية وبين حياة التمدن الأوربيسة . وبطل قصته شاب مصرى يقع فى حب فتاة أوربية ، وتفصح القصة عن موضوع حزين لقصة الزواج الذى يرغبه الشاب الحائر بين الجذور المتأصساة فى نفسه وتقاليد الإسلام والإحساس والتمتع بالحرية .

ثم مجلده « الورد الأبيض » حيث يرسم صورة عن رياح الصحراء وعن أمواج رمالها مند آلاف السنين مبرزا رغبة امرأة انجادينية في الحرية ، وحريتها في الحب : . هدده المرأة التي مات أوروبا الباردة وفي أحضان القاهدرة الملتبة المشتعلة تبحث عن السعادة .

لقد أثارت الثورة المصرية أدب حسونه وضمته إلى ركامها ، وبترقبه للاشياء وعملاحظاته وخبراته الطويلة استطاع بكتابه « كفاح الشعب » أن يحقق الكثيروقت الثورة المصرية .

وفى نفس دائرة أمين حسونه الأدبية يعمل الدكتور إبر اهيم ناجى والدكتور أحمد زكى أبو شادى ونيقولا يوسف ومحمود تيمور ، ابن أحمد تيمور باشا .

 إنَّ القــاهرة مدينة الألف عام لتستطيع أن تفخر بأبنائها الكتاب،

ميدان العتبة الحضراء من أهم الميادين حركة في مدينة القاهرة .. هناك حيث المقاهى الصغيرة ، يلتهم روادها من القراء ، الحرائداليومية ليقروها ثم يجتمعوا في المقهى للمناقشة والمحادلة ، ذلك لأن روح الانسان القساهرى تتحرك للأبد ولاتصمت أبدا ، ولأن الأفكار تندفع اماما بقوة بركانية من عقول المحتمعين . . هناك لا يمكن للملل أن يجد طريقة ، ولا محال لغير العلم والاستفادة :

على هذه المقاهى تعرفت على صاحب العينين اللامعتين صغير البنية ، صديقى كامل الكيلانى : . هـــذا الشاعر الحى ، رجل المكتبة الذى دائما ما يقتبس من الشعر العرب بالمخة أدبية مضبوطة خالية من الأخطاء . وهو قد قسم بطبعه المتسوقد الكتاب إلى نوعين . . كتاب جياد ، وكتاب سُوء : وأهم ما يميزه في مجــال الأدب العربي سلسلة القصص الحيالية للأطفال ، والتي من خلالها استطاع أن يساهم في تعلم النشء اللغة العربية السليمة .

اما الدكتورزكى أبو شادى فهوطبيب وشاعر وناقد ومترجم ، قدم جديدا للأدب العربي . وترجم للعربية بعضا من مسرحيات شكسبر ، وفي ديوانه الشعرى يعرض ، واضيع مصرية تتصل بالشعر الوجداني ليعبر عن أحاسيس الشعب ورأى الشعب.قدم لكتبهكثير من أصدقائه . . دله الكتب الى أخذت طريقها مع الثورة المصرية الحديثة . لقد كان زكى أبو شادى شخصية ذكية وتعرض بنقده لكثير من الشعراء العرب. ولقد كان من رأيه أن الأدب الدراى له المقام الأكبر ، وأن مهمة المسرح هي تعليم المصريين التحدث السليم باللغة ومراعاة سلامة نطقها . فلغة المسرح ماهي إلالغة المحتمع

التى يتحدث بها الناس.ولقد كان منرأيه ايضا أن الشعر موسيقى،وأنه فكرة وإحساس، وإنه لايتحمل قيود القواعد وسلاسلها . . وقد دخل ايضا ميدان الشعر الحديث غبر المقفى .

ولقد أصدر بعد ذلك مسع عدد من أحبائه مجلة تحت اسم « أبولو » واسم المحلة نفسه كان برنامجا لها ، حيث عملت على ترجمة أعمال الشعراء الأوربين إلى اللغة العربية حتى تتعرف مصر على الشعر الحقيق - كما قال لى - لأن جوهر الشعر العربى القديم هو الكلمة وحمال الشكل وليس المعنى أو العقل، وفي آخر وداع لنا هكذا قال لى: « إن الشاعر هو بنى عصره . . لذا يجب عليه الايكون معظما وممجدا للماضى ، لكنه من الضرورى أن يصبح ابن العصر ». ومنذ وفاته والشعراء المعاصرون يرددون وصيته الأدبية هسذه .

لقد كان جانب الدكتور زكى أبو شادى الكاتب المناضل عالم كبر آخر ومفكر عميق ، هو صديقي سلامه موسى صاحب النفس الطيبة الحالمة كما كانت تبدو و تظهر ، كثيرا ماكنت ضيفا على هسذا الصديق . لقد كان سلامة موسى أول المصريين الذين عرفوا علم الاجماع الأوربي و كذلك قوانين الحياة الاجماعية. حقيقة إن العالم الكبير محمد عبده ترجم للعربية الدراسات التي كتبها هربرت سبنسر عن التربية بعد ظهورها بقليل ، هسذة الدراسات التي كانت بمثابة الزيادة الفكرية في الستينات من القرن الماضى . . لكن سلامه موسى عرف بعلوم الطبيعة وبالدارونية و بعلم الحياة الاجماعي الذي كتبه سبنسر ، كما عرف بنظريات فرويد في علم النفس لقد أعان سلامهموسي أن السلالة المصرية اليوم أمتداد لسلالة الفر اعنة و القدماء، وفي هذا ما يبعث على الفخر لمصر في العصور الوسطى ومصر العصر الحسديث اللتين هما امتداد لتاريخها القديم .

لازلت اذكر بالحبر الحريدة اليومية (السياسية )، اذكر قصرها الجميل المبنى على الطراز العربي حيث نغطى حديقها شتاء أشعة الشمس، هناك حيث تحدثت مع الدكتور محمد حسن هيكل رئيس التحرير : وعندما علم الدكتور هيكل بأننى تلميذ جولدزيهر اجناتس قال لى (القد حدثنى أحمد زكى باشا عنه، لقد حضر هذا العالم إلى بودابست قبل الحرب وزارجامعة بودابست، التي تركت في نفسه أعمق الأثر ، لقد سمع أن هناك عالما مجريا يلقي محاضراته على المسيحيين في قواعد الاسلام . ومنذ ذلك الوقت فأنا المجرى الثاني ، الذي أصبح خلفا له ، لكني مسلما وحاج .

لقد أنبى الدكتور هيكل الجامعة فى باريس ، وهناك تكسون عقليا وفكريا ، وأعد نفسه لكتابة القصة التاريخية المصرية . فنى قصته زينب نجد تطور النقد واضحا ، فقد وقف هيكل إلى جانب قاسم أمين مطالبا بتحرير المرأة ، وكان ثائرا مجددا يحارب ليخرج الشعب المصرى من الجمود فلذا فقد كان يعنف ويزجر كتاب الجرائد الشاحبين الضعفاء . لقد كان ثائرا وبأحاسيسه الدينية كتب كتابه «حياة محمد » عن الرسول صلى الله علية وسلم . يذكر في كتابه «في منزل الوحى » في الصفحة الثامنة والثلاثين ، يكتب أنني كنت مئلا له في تشجيعه على السفر لاتمام مراسم الحج في مكة المكرمة :

والآن ، وأنا أستنشق هواء القساهرة العطر ، أحس وكأنى الباشا الذى كتب عنه محمسد المويلحي في حديث عيسى بن هشام في قصته الفكهة هسذا الباشا الذى استيقظ من حسلم مئات السنين وحضر عرضا إلى القساهرة فلم يصدق عينيه . وأنا أيضا نفس الشئ . لقسد كنت حاضرا عام ١٩٣٤ في افتتاح مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وهأنذا وكأني أستيقظ من حلمي لأشهد التقدم والرقى الذى وصل إليه المجمع . إن مهمة المجمع عظيمة

الشأن فى توحيد وتنسيق الحسرية الروحية والفكرية لعلماء المسلمين الذين المحازوا ومالوا إلى الغرب باستشراقهم. اننى لفخور بذلك. : فخور بأنى منذ عشرات السنين وأنا أعمل كمجرى وحيد وكعضو بالمراسلة لهسذا المجمع العلمى القدير :

وهناك فى مجمع اللغة العربية تقابلت مع منصور فهمى باشا الذى كان أمينا عاما للمجمع : : وعقدت صداقة متينة أيضا معالعالم أحمد حسن الزيات واليوم نسعد بالعالم ابراهيم مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية :

وفى المجمع ينشط المحتهد شوقى أمين مدرسي السابق ، وبجلس على كرسي الرئاسة ــ ليس فى القـــاهرة وحدها ، بل فى العالم العربى أجمع ــ الدكتور طه حسين . لقد كتبت كثيرا عن هذا العالم المتجدد الذى يرى ــ إلى بعيد ــ كل شيء، لقد وقف قلمي دائما بجانبه حينما تعرض للهجوم. و أثناء وجودى فى وطنى بالمحر بعيدا عن شاطئ النيل قرأت له كل كتاباته . . قرأتها واستمتعت بها اننى اقف أمامه بكثير من الاحترام والتقدير ، وأكبر فخر لى أن كتابى عن تاريخ الأدب العربي الذى أهديته إليه قد أتاح لى أن يكتب دكتور طه بخطه الكريم رسالة منه . . هذه الرسالة أحفظها بكثير من الاحترام والتقدير ؛

يالها من ذكريات لاتحصى ، تجعلنى أفكر فى الكتاب والعلماء الذين عرفتهم ، هؤلاء الذين ينعمون فى جنان خالدة أبدية. أوه . ابراهيم عبد القادر المازنى ، أحمد أمين الذى كتب دراسات فى تاريخ الاسلام فى كتابه وفجر الاسلام » وكتابيه « ضحى الإسلام ، وفيض الحاطر » :::: كم تعلمت منهم:

لكن العالم الدكتور محمد خلف الله أحمد ما زال بخير وفى تقدم وازدهار، وأنور الجندى الناقد، والضاحك للابد أحمد رامى الشاعر والمترجم الذى كتب لعندليب الشرق أم كلثوم كثيراً من الاشعار والأغنيات م

إن عجلة الزمن لاتتوقف ، وأنها لتحطم كل من يقف في طريقها جو لقد اختنى السلاطين والملوك من بعدهم ، واشتعلت القاهرة فرحا بأصوات الشعب مهللة للجمهورية ، وأخذ ابطال شجعان على عاتقهم تحديد المصير وانجاهه . فتقدم إلى الامام أصحاب الأقلام ، وتحررت الصحافة ، وساعدت كثير من المحلات والحرائد اليومية والأسبوعية الكتاب على نشر قصصهم وأعمالهم في مجلات أولا . . ثم في اطار الكتاب بعد ذلك . وتحررت المسرأة المصرية وأتبحت لها فرص التعليم الحامعي ، ومن النساء اليوم دكتورة عائشة عبد الرحمن ودكتورة نعات أحمد فؤاد ، وأخيرا وليس آخرا دكتورة سهمير القلماوي الاستاذة الحامعية ورئيسة مجلس ادارة هيئة التأليف والنشر : وهن جميعا من أعلام الثقافة المصرية

وفى عهد الحمهورية خرجت إلى النور القصة المصرية الحديدة، واذكر بعضا من كتامه الاصدقاء .. النابغة يوسف السباعي الذي يمتد بقلمه نحو واقعية الحياة راسما مشاكل المحتمع المصرى بريشته رسما دقيقا، وكذلك أمن يوسف غراب ومحمود البدوى ويوسف ادريس، وكل قصصهم تنبع من الحياة المصرية، ثم نجيب محفوظ وعبد الحميد جوده السحار وعبد الحليم عبد الله ونجيب العقيقي وعبد الرحمن الشرقاوى بقصصه التي تبحث في حياة الحيل المعاصر للمجتمع من خلال تشريح الحقيقة وتحليلها .. والحميع يبرزون أمراض المحتمع ومواجعه وكيفية العلاج والقضاء عليها .

كما كتب مسرحيات تاريخية الكاتب العربى المولود فى الحنوب العسرى والمستوطن بالقـــاهرة على أحمـــد باكثير . : حيث كتب عن ثورة القرامطة فى اسلوب حى شيق .

ويرى عبد الرحمن الشرقاوى أن سنة ١٩٥٥ تعتبر بمثابة نقطة هامة في حياة الأدب المصرى، حتى هذه السنة كانت أغلب القصص تدور موضوعاتها حول الحب، ومع ذلك فقد كتب ابراهيم عبد الحليم قصته ﴿ أيام الطفولة ﴾ التى تحمل أفكارا اشتراكية ؟

إلى جانب أدب النبر فى القـاهرة لم يسكت الشعراء المصريون ، وهل يستطيع بلد عربى أن يعيش بدون شعراء ؟ هناك حسن كامل الصيرفى الذى يكتب عن الطبيعة لقرائه راسما لهم صورة عصرية عن الفكر الحديث :

إن الشعر العسربي الجديد قد ازدهر في كل بلد عربي ، لكن القساهرة ظلت دائما مركزا ونموذجا ، فني كل عام تقام المسابقات الشعرية في القاعة الذهبية حيث يحضر الشعراء العرب من كافة البلاد العربية ، وكأنه عصر هارون الرشيد الخيالي حينها كان يستدعى الشعراء للتسابستي : إن الشعر العربي يشسيع من مولد الانسان إلى مماته :

وفى القاهرة تعمل رابطة الأدب العربى الحديث تحت قيادة الناقد اللامسع عبد اللطيف السحرتى ، التى اختارت اعضاء ها من بين الادباء الممتازين : وهناك حماعة أخرى تلتف حول الشاعر خالد الحرنوسى ، ومن بين هذه الحماعة شاعرات مصريات كثيرات منهن جليله رضا وزينب حسين : وفى حماعة ثالثة تعمل تحت اسم الأخوة العربية على رأسها حميله العلايلي محررة مجلسة الأهداف :

مامن شك أن الشعر العربي الحديث منذ الثورة المصرية المحررة قد خرج صوت صوته ليعلن الحرية التي اعتبرها الفكرة الاساسية ، ليكون الشعر هو صوت الحرية : وتعكس هذة الفكرة أشعار خالد الحرنوسي الملحمية « حدث في عصر الرشيد » ، واشعار فوزى العنتيل « اغنيات الحرية » . وكذلك الشاعر المؤرخ صديتي العالم محمد عبد الغي حسن بشعره الثورى ؟

إن شخصية الشعر المصرى الحديث تتجه إلى طريق الطبيعة ، وتقترب من الطبيعة ذاتها ، كما أن الشعراء يتفاعلون معروح الطبيعة وروحالعصر . هكذا نرى محمود حسن اسماعيل الذي يقف امام الساقية مترقبا متى ينضج القمح ، أو امام البقرة في المرعى ليسجل ذلك في ديوان شعره « هكذا أغنى » :

إن طريق الشعراء المصرين طويل ممتد ، ومصيرهم ليس له من نهاية : . إن الذين ولدوا على أرض القساهرة وتنفسوا هواءها هم اليوم رواد الحركة الثقافية الشعرية العربية وقوادها الروحيون الذين يساعدون على متابعة التقدم الاجهاعي للمجتمع :

إن قاهرة الألف عام، المتعددة الالوان، المتعددة الوجوه، في مبانها ومعمارها ، في معاهدها ومرافقها العلمية ، في متاحفها وفي تقدمها الإنتاجي ومشاكلها الاجماعية ، لتجد طابورا ضخما يقف من خلفها يشد ازرها .. وعددا غير قليل مليئا بالإعزاز بنفسه وبشعبه وانتصاراته هسذا الطابور وهذا العدد ، هو كتابها وشعراؤها : تأقلامهم وابداعاتهم .

قورات العسَ اكر في القاهسرة ف الربع الأخيرين القرن السادس عزوالعقد لأول من القرن السادس عزوالعقد لأول من القرن السابع عز، ومغزاها

للدكتورعب الكزيم رافق

### قورات العسّاكر في القّاهــرة ن الريبالأخيرن القرن السادس عثره لعقد للأول من القرن السادس عثره العقد المالية المساون السابع عثر، ومغزاها

# للدكتورعب الكزم دافق

١ – الوقسائع .

٢ - الأسـباب،

٣ ـ المغسزى ،

### ! – الوقسائع

بدأت أولى ثورات العساكر السباهية فى القساهرة فى ٢ شوال ١٩٩٧ ، ١٦٠٩ ، آب ١٥٨٩ ، ثم توالت ، بشكل متقطع ، حتى قضى عليها فى عام ١٦٠٩ . وقد حدثت الثورة الأولى فى عهد حاكم مصر العثمانى اويس باشا ( ١٩٩٤ – وقد حدثت الثورة الأولى فى عهد حاكم مصر العثمانى اويس باشا ( ١٩٩٤ – ٩٩٤ ) ، وها جمه العساكر الثائرون ، وهو فى الديوان ، فهرب من وجههم ، ولكنهم اقتحموا بيتسه ، وسرقوا أنفس مافيسه ،

<sup>(</sup>۱) يشير اليهم المؤرخون المحليون غالبا باسم «سباهية». أما أن هذه الثورة هي أولى ثورات العساكر السباهية فقد أشار إلى ذلك كل من : أخمسد شلبي، أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهسرة من الوزراء والباشات ، مخطوط في جامعة Yale في الولايات المتحدة الأمريكية ، رقم Landberg 3 ، الورقة ٧ ب؛ وأيضا مخطوط مجهول المؤلف والعنوان عن تاريخ مصر من المحتبسة الوطنية في باريس ، رقم Arabe 1855 ، المكتبسة الوطنية في باريس ، رقم 1855 ، المورقة و٣ أ .

وقتلوا ثلاثة من أتباعه : كما اقتحموا بيت قاضي القضـــاة ، أي القــــاضي الحنفي الرومي بمصر الملا أحمـــد أفندي الأنصاري ، وقطعوا رأس أغــــا طائفة الحاويشية . وفى ٤ شوال / ١٦ آب قبضالثائرون على اثنين من القضاة، وقطعوا رأسهما فى اليوم التالى ، وعلقوهما بالحميرة التى بالرميلة . واعتسدى العساكر المتمردون على الحوانيت في القـــاهرة ، وهاحموا بيوت الأكابر وأصحاب المناصب من أولاد العرب ( أى السكان المحلَّيْن ) بالســــلاح ، وأخذوا منهم ما يريدون ، وهرب بعض الأعيان ، ومن بينهم أمير الحسيج

<sup>(</sup>١) أسستعمل تعبير « أولاد العرب » في كتابات المؤرخين المحليين المعاصرين وفي الأوامر العُمَانية ، منذ القرن السادس عشر ، الدلا لة على السكان العرب المحليين ، تمييز الهم عن العثمانيين الذين عرفوا محليا أحيانا بالعمانيين ، وأحيانا بالنركان ، وغالبا بالأروام ( بسبب احتلالهم مناطق الروم، أي البيز نطيين ، ماوراء طوروس والفرات ، التي كان يحتلها قبلهم البيز نطيون ، العثمانيين .

انظر حول مفهوم روم وأروام الشروح والمصادر المذكورة في كتابنا : The Province of Damascus, 1723 - 1783, Khayats, Beirut, 1966, P. 7 n. 1.

وايضًا تمييزًا لهم عنالمماليك الذينأشار إليهم المؤرخون المصريون،أمثال ابن إياس ومحمد ابن أبي السرور البكري الصديق، باسم الا تراك ، أو الشراكسة ، أو الغز ) وكان المؤرخون المحليون، سواء في بلاد الشام أو في مصر ، يشيرون إني البدو باسم عرب، عربان، أو أعراب . انظر: محطوط باريس، رقم Arabe 1855 ، الورقة ١ه أ ، حيث ذكر في أحسداث سنة ١٠٦٧ - ١٦٥٦ – ١٦٥٧ أنه أخرج في القاهـــرة من البلكات السبع جميع أولا د العرب من المصريين والشاميين »؛ ويذكر مخطوط ( مجهول المؤلف ) زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة ، المتحف البريطانى بلندن ، رقم Add. 9972 الورقة ٩ ب عن هذا الحادث أن التحقيق تناول « أولاد العرب حيما » ، ثم يقول بعد ذلك « أولاد عرب وشوام » وذلك لتبيان هوية الشاميين . وكلا المصدرين يعنيان بتعبير أو لا د العرب السكان العرب المحلمين . انظر حول ورود تعبير أو لاد العـــرب evladi Arab في الأو امر العبَّانية في القرن السادس

عشر كتاب : - U. Heyd, Ottoman documents on Palestine, 1552 1615, Oxford, 1960, PP. 48 n. 2, 55 n. 6 و انظر تعلیقنا علی ارتباك Heyd نی تفسیر هــــذا التعبیر و المزج بینه و بین بدو ، مع شر و حنا

The Province of Damascus. P. 7, n. 1 على ذلك ني كيتابها

وممسا يلفت النظر في أعمال الثائرين اعتداؤهم على الأعيان وأصحاب المال من السكان المحليين، منقضاة وأصحاب مناصب وتجار، ونهب ماأمكن من المتاع والمسال منهم، لأن العامل الاقتصادى، كما سنرى، كان أساساً في ثورتهم. وصب الثائرون نقمتهم خاصة ضد أو لاد العرب فطالبوا بمنعهم من الانتساب إلى الطوائف العسكرية ومن استخدام المماليك البيض:

وقد اجتمع قاضى القضاة والدفتردار وغيرهما من كبار موظنى الدولة ، عا فى ذلك قادة العساكر الطائعين ، فى ٨ شــوال ٢٠ آب ، فى مدرســة السلطان حســن بالقاهرة ، وحذروا العساكر من عاقبة أعمالهم ، ولكــن بدون جدوى . واضطر أويس باشا إلى اصدار أمره إلى قاضى القضــاة بمنح العساكر الثائرين مايريدون ، بعد أن أخذوا ابن أويس باشا رهينــة حتى ينالوا مطالبهم .وحين تم لهم ذلك ، هدأت ثور بهم : فما هي مطالبهم ؟ .

<sup>(</sup>۱) يراجع حول هذه الأحداث: محمد بن أبي السرور البكرى الصديق، التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية، مخطوط في المكتبة الوطنية في فيينا، رقم 283 A. F. 283 والتاهرة، الاوراق، ٧٤ أ - ٨٤ ا ؛ المؤلف نفسه، الكواكب السائرة في أخبار مصر والتاهرة، المتحف البريطاني بلندن، رقم 9973 Add. 9973، الأوراق ٢٠٠ – ٢١ أ ؛ المؤلف نفسه، المنح الرحمانية في الدولة المثمانية، مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة، برقم تاريخ ٢٠٦، ١٢ أ - ٢٠ ب ؛ المؤلف نفسه، النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٢٢٠، الأوراق، ٢٠ أ - ٣٠ أ ؛ وانظر أيضا : محمد البرلس السحدي الدمياطي، بلوغ الأرب برفع الطلب، مخطوط في مكتبة عارف حكمت علم البرلس السحدي الدمياطي، بلوغ الأرب برفع الطلب، مخطوط في محبد إحياه المخطوطات بالمدينة المنورة، برقم تاريخ ٨١، ويوجد فيلم مصور عنه برقم ٢٦، في معهد إحياه المخطوطات العربية، التابع بحامعة الدول العربية في القاهرة، الأوراق، ٥ ب - ٨ ب : ؛ أحمد شابي، الإسحاق، أخبار الدول فهمن تصرف في مصر من أرباب الدول، القاهرة ١٣٥٥ ١٣١، المعمد بن عبد المعلى الإسحاق، أخبار الدول فهمن تصرف في مصر من أرباب الدول، القاهرة ١٣١٥ه، عمد المعمد الم

بالإضافة إلى مطالبة العساكر الثائرين بوضع بعض القبود الهامسة على نشاط أولاد العرب، فقد طالبوا، قبل كل شيء ، بالسماح لهم بأخسة الطلبسة (جعها، كما في المصادر المعاصرة، طلب أومطالب) ، وهي مبالغ من المسال كانوا يفرضونها على الفلاحين وأصحاب الأطيان في الريف ، ويأخسلونها لأنفسهم دون وجسه شرعي: وأصبحوا يضاعفون هذه المبالغ كلما لمسوا القوة في أنفسهم . وكانوا، مثلا يأتون إلى كاشف إحدى الكشوفيات، ويطلبون منه أن يكتب لهم على إحدى النواحي مبلغا من المال ، محجسة أن أحد الأشخاص اشتكي على شخص آخر، أو على مجموعة من الأشخاص، في الناحية المذكورة، عبلغ من المسال، فيضطر الكاشف ، إذاء قوتهم، أن يكتب لهم مايريدون، بالاضافة إلى حق فيضطر الكاشف ، إذاء قوتهم، أن يكتب لهم مايريدون ، بالاضافة إلى حق الطريق، ويعني هسذا أجرتهم الخاصة لقيامهم بالتبليغ والتنفيسذ، ويأخذون المبالغ كلها لهم. وقد حدث أن بلدة بالمنوفية ، تخص المؤرخ محمسد بن أبي المسرور البكرى الصديق ، كان مقررا عليها من الضرائب في السنة مائة ألف السنة مائة ألف المتداولة آذنذ في مصر) ، ولكنها غرمت بالطلبة ضعف هسذا المبلغ . (1)

<sup>(</sup>١) يقول محمد بن أبى السرور البكرى الصديق : « والغالب أن جميع مايقع من مثل ذلك V الغرم له بل الجميع لا أصل له فهذا معنى الطلبة » ، ويذكر ذلك في جميع مؤلفاته السابقة ، انظر ، Stanford J. Shaw, على سبيل المثال ، التحفة البهية ، ه ه V و انظر ايضا حول معنى الطلبة ، The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princelon 1962, PP. 89 f.

سيد كر هــذا باختصار كما يل : 1798 - 1517 و Ottoman Egypt, 1517

<sup>(</sup>٢) انظر حول هذا الأمر: Shaw, Ottoman Egypt, 1517-1798, PP. 87 f.: انظر حول هذا الأمر:

<sup>(</sup>٣) انظر : 169 n . 169 وانظر أيضا : الإسحاق ، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد بن أبي السرور البكرى الصديق، التحفة البهية، ٥٥ ب – ٢٥٦، الكواكب السائرة، ٢٦ب – ٢٦، المنح الرحمانية، ٨١ ب – ٢٨٦، النزَّهة الزهية، ٣٨ – ٣٨ ب

وإذا ما تفحصنا هوية العساكر الثائرين وجدنا أنهم كانوا من السباهية (الفرسان) المتمركزين في الأقاليم: وكانوا مزيجا من طوائف التفنكجية وتطفيات (Gönüllayan)، والمماليك الشراكسة (Çerakise)، والمماليك الشراكسة (Çerakise)، المنتقق كلمة تفنكجية من تفنكجي، أي حامل البندقية، وتعني كلمة جنليان المتطوعين، ثم حورت إلى حمليان، بالنسسبة إلى حملي، أي صاحب حمل بوفقة السلطان سليمالأول العمال: وقد دخل أفراد هاتين الطائفتين إلى مصر، بوفقة السلطان سليمالأول العماني حين فتحها عام ١٥١٧. أما طائفة الشراكسة فقد تأسست عام ١٥٢٤ من المماليك الموالين المقيمين في مصر؛ وعهد إلى أفراد هذه الطوائف الثلاث من السباهية بمهام توطيد الأمن في الأقاليم، وحماية الفلاحين، ومساعدة الكشاف في حسع الضرائب؛ ويحضع أفراد هذه الطوائف حين وجودهم في القساهرة إلى سلطة أغا طائفة الحاويشية، وربما يفسر ذلك قتل العساكر، في الثورة السابقة، لأغا الحاويشية حين شقوا عصا الطاعة في القاهسرة.

ويبدو أن زمام المبادرة فى ثورات العساكرهده كان بيد المماليك السباهية، بدليل أن محمد بن أبى السرور البكرى الصديقي قد وصف الثائرين بأنهم من الغز ، وهدذا تعبير أطلق على المماليك فى مصر فى العهد العماني . ويذكر أيضا أن المماليك ، بازدياد نفوذهم فى مصر فى العهد العماني

Shaw, Ottoman Egypt, 1517-1798, PP. 196 f. : انظر حول هذه الطوائف (۱) Ottoman Egypt in the Age of the French وايضا للمؤلف نفسه Revolution, Harvard, 1964, PP. 89 f.

سيذكر المصدر الأخير باختصار كما يلي : Ottoman Egypt.

<sup>(</sup>٢) يذكرهدا في جميع مؤلفاته، انظر مثلا: التحفة البهية، ٥٥ب، والمنح الرحمانية ٨١ب.

P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922 : انظر (۳)

London 1966, P. 76 n. 1

A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine: وانظر ايضا and the Lebanon, 1250 - 1900, London, 1939, P. 54 n. 10.

قد تكاثر انتسامهم إلى طائفي التفنكجية والحنايان ، حتى اقتصر ت تقريبا عضوية هاتين الطائفتين عليهم في القرن الثامن عشر . وقد أطلق على محمسلا باشا (حاكم مصر من ١٦٠٧ إلى ١٦٠١) ، الذي قضى على ثورات العساكر السباهية في مصر عام ١٦٠٩، كمسا سترى بعد قليل ، لقب قول قسران (٢١ السباهية في مصر عام ١٦٠٩، كمسا سترى بعد قليل ، لقب قول قسران بين الثائرين ، واعتبار القضاء على الثائرين قضاء بالدرجسة الأولى على نفوذ المماليك الذين سيطروا بيهم : ولعل هذا مايفسر كره الثائرين لأولاد العرب ومعارضهم لهسم في استخدام المماليك البيض والانتساب إلى الطسوائف العسكرية ، خوفا من مقاسمهم نفوذهم وامتياز الهم والحدير بالذكر أن استيراد المماليك البيض إلى مصر كان يرفض أحيانا، في حالة عدم سدهم الحاجسة المماليك البيض والمماليك السود؛ ومن هنا ، كما يبدو ، اقتصار مطالبة العساكر الماليك البيض فقط لأنهم من أبناء النائرين بمنع أولاد العرب من استخدام المماليك البيض فقط لأنهم من أبناء جنسهم .

وقد أدى تخــاذل أويس باشا أمام العساكر المتمردين، بعد أن حاول الفتك مهم ، إلى از دياد نفوذهم ، خاصــة وأنه اضطر إلى تلبية مطالبهم .

Shaw, Ottoman Egypt, P. 89 (76) انظر (۱)

<sup>(</sup>۲) انظر حول هسذا اللتب ؛ أحد شلبي ، ، ، ب ، ومخطوط باريس ، رقم Arabe الطبر عن المنظر عول هسذا اللتب ؛ أحد شلبي ، ، ، ب ، ومخطوط باريس ، رقم Holt, Egypt and the Fertile Crescent, P. 74.

D. Ayalon, "Studies on al-Jabarti I, Notes: انظر حسول ذلك (۲) on the transformation of Mamluk Society in Egypt under the Ottomans", Journal of the Economic and Social History of the Orlent, Vol. III, Part 3, Oct. 1960, PP. 310 f.

<sup>(</sup>٤) يصفه محمد بن أبي السرور البكرى الصديق بان له « التفات لعسكر .صر فقامت نفوسهم لذنك و هجموا عليه » ؛ انظر ، مثلا ، من مؤلفاته : التحفة البهية ، ٢٤٧ ، والنزهة الزهية ، ٢٩ ب .

وبلغت جرأة العساكر حداً كبيراً في أول رجب ١٠٠٦ / ٧ شباط ١٥٩٨ في عهد حاكم مصر الشريف محمد باشا ( ١٠٠٤ – ١٠٠٦ ، ١٠٩٦ – ١٥٩٨ ، (حين جمعوا جموعهم من سيسائر الأقاليم، واعترضوا طريق هذا الباشا ، قرب قلعة القاهرة ، وأطلقوا النار عليه ، فهرب والتجأ إلى القلعة ، وأصبحت السلطة الفعلية بيدهم : « وبطلت أحكام الوزير المذكور وصار الحل والعقد لطائفة الأسباهية » . وقتل العساكر الثائرون بعض كبار الأمراء والموظفين والأعيان، ممن كانوا يعارضون مصالحهم وتتبعوا أولاد العسرب وقتلوا كل من وجدوه مهم « يتزى بزى الأروام » ، على حمد تعبير محمد ابن أبي السرور البكرى الصديقي ، وربما يقصد بذلك الذين أصبحوا مهم عساكر وموظفين عثمانين ، أي أرواماً ، في محاولة من العساكر ، كما يبدو ، المحيلولة دون تسرب أولاد العرب إلى الطبقة الحاكمية :

وتكرر تحدى العساكر السباهية لحاكمى مصر التاليين: إخضر باشا المحدار (١٠١٠-١٠١٠) وعلى باشا السلحدار (١٠١٠-١٠١٠) وعلى باشا السلحدار (١٠١٠-١٠١٠) وعلى باشا السلحدار (١٠١٠-١٠١٠) وقتلوا عدداً من كبار الموظفين: ويبدو أن العساكر حاولوا أن يسبغوا على تمردهم بعض الشرعية ، لكسب عطف الرأى العام، فنصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق الدولة والشعب، والهموا بعض أعوان خضر باشا بالتلاعب بالشونة (أى عنبرالمؤن السلطانية)، كما اتهموا على باشا السلحدار بالتلاعب بأسعار القمح وبأنه سبب الغلاء:

<sup>(</sup>١) نخطوط باريس، رقم Arabe 1855 ، ٣٧، وأخمد شلبي، ٢٩ آ؛ وانظر أيضا : الإسحاق ، ١٤٣٠

<sup>(</sup>٧) التحفة البهية ، ٥٠ آ ، الكواكب السائرة ، ٢٣ آ ، النزفة ، ٣٢ س .

<sup>(</sup>٣) يتضح هذا من تعبير محمد بن أبي السرور البكرى الصديق في : المنح الرخمانية ،

<sup>(</sup>٤) محمد البرلسي ، ١٠ آ.

وبلغت جرأة العساكر المتمردين ذروتها حين قتلواحاكم مصر ابراهيم باشا، في الأول من حمادي الأولى ١٠١٣/ ٢٥ أيلول ١٦٠٤، فعرف، تبعا لللك، بالمقتسول. وكان مهتما بإزالة الطلبة والتجسس على العساكر المتمردين للقضاء عليهم، ففاجأوه وهسو في شبرا، من ضواحي القاهسرة، وقتلوه، تم طافوا برأسه، ورأس أمير آخر قتلوه، في شوارع القاهسرة، وعلقوها على باب زويلة «كما يفعل بأقل الناس» — على حد تعبير محمد ابن أي السرور البكري الصديقي. وكان ذلك إمعانا منهم في التحدي، فيم نصره نصبوا قائم مقام مكانه، وكأنهم بذلك أصحاب السلطة الوحيدون في مصره

وكان وقع هــذه الأحداث قويا لدى سلطات استانبول ، فعهدت إلى عمد باشا الكرجى الحادم بولاية مصر بالتفحص عن أصل الطلبة، وملاحقة قتــلة إبراهيم باشا ، وتمكن محمد باشا ، خلال مدة حكمه من ٢٨ تشرين الأول ١٦٠٤ إلى ١٦ تموزه ١٦٠ ،من قتل عدد كبير من المتمردين ، واعتمد على مساعدة البدو في مطاردتهم . وتختلف الروايات حول عدد من فتك بهم، فيذكر محمــد بن أبي السرور البكرى الصديقي أن القتلى بلغوا مائتين . ويذكر كل من أحمد شلبي وصاحب « زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر » أنهم كانوا حوالى ثلاثمانة . ومهما بكن ، فلم يقض على حميع العساكر المتمردين ، واستمر بالتالى النمرد ، لأن قصر عهد محمــد باشا ، كما يبدو ، لم يتح له ذلك .

ولاشك أن البطش بهذا العدد قد أضعف المتمردين ، ومكن ذلك حاكم مصر اللاحق محمد باشا (١٠١٦ – ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ – ١٦١١ ) ، من القضاء نهائياً على تمردهم ونفوذهم في شهر ذي القعدة ١٠١٧ ، شباط ١٦٠٩ و إبطال

<sup>(</sup>۱) انظر شلا : التحفة البهية ، ٢٥ آ ، الكواكب السائرة ، ٢٤ ب ، المنح الرحمانية ، ١٧٠ النخة الزهة الرهاة ، ٢٥ ب .

<sup>(</sup>٢) انظر على التوالى : ١٠ ب، ب؛ و انظر ايضا : مخطوط باريس، رقم 1855 Arabe

الطلبة . وكان محمد باشا ، وهدو في طريقه من الإسكندرية إلى القاهدرة لاستلام منصبه ، ترد إليه الشكاوي من الأهلين ضد الظلم والطغيان ، وقد عقد في ١٥ صفر ١٠١٦ ، ١١ حزيران ١٦٠٧ ديوانا في القاهرة ، ضم الصناجق ، أصحاب النفوذ المتصاعد ، وممثلين عن الطوائف العسكرية ، وندد بالموقف السلبي لهؤلاء الزعماء من مقتل إبراهيم باشا ، وأبرز خطاً سلطانيا بمعاقبة القتلة . وأعقب خطوته هدفه بقتل بعض الكشاف الفاسدين من حكام الأقاليم وبإبطال الطلبة . وبدأ بتعبئة القوات الموالية للبطش بالعساكر المتمردين . وكان هؤلاء قد اثارتهم اجراءات محمد باشا ، ولاسيا أوامره بإزالة الطلبة ، فعقدوا العزم على الدفاع عن مصالحهم ، وتنادوا إلى الاجماع عند مقام أحمد البدوي في طنطا ، حيث تحالفوا على عدم دفع الطلبة وعلى عند مقام أحمد البدوي في طنطا ، حيث تحالفوا على عدم دفع الطلبة وعلى قتل الزعماء المؤيدين للباشا، وعينوا من بينهم سلطانا ووزراء . ويدل هذاعلى جرأة الثائرين ومحاولتهم تقويض السلطة العمانية من أساسها، وربما كانتوراء ذلك مطامع سياسية مملوكية استغلت الثورة لاهدافها . وزحف الثاثرون نحو القاهدرة ، بعد أن اقتسموا حاراتها الهبها ، وروعوا سكان القرى التي مروا بها أثناء سرهم :

واستعد محمد باشا ، من ناحيته ، لملاقاة الثائرين ، وحشد العناصر الموالية والطائعة من صناحق وجاويشية ومتفرقة وانكشارية وعرب و و ر تزقة من اللاوند ، كما أنه استنجد ببعض قبائل البدو : وخرجت هده القوات من القاهسرة ، محمل معظمها البنادق وتصحبها المدافع ، في ٩ ذى القعدة من القاهسرة ، عمل معظمها البنادق وتصحبها المدافع ، في ٩ ذى القعدة المالات ، ١٠١٧ ، واصطدمت ، في اليوم التالى ، بالثائرين في الحانقاه ، في ضواحي القاهسرة . وقد هزم الثائرون ، وكان من بيهم حامة ليسوا من العساكر اندسوا في صفوفهم ، وقتل محومن خمسين من هو لاء ، كما عدد كبير من قادة وأفراد العساكر الثائرين ، ونفي حوالى من ثلاثمائة قتل عدد كبير من قادة وأفراد العساكر الثائرين ، ونفي حوالى من ثلاثمائة

إلى أربعمائة منهم إلى اليمن . وبلغ ماقتل من الثائرين ، حسب إحدى الروايات في عهد كل من محمد باشا الكرجى الحادم ( ١٦٠٤ – ١٦٠٥) وعهد محمد باشا الحالى باغ أكثر من ثلاثمائة متمرد ، وننى مثل هــــذا العدد إلى اليمن. وفي رواية أخرى أنة قتل ، في عهد هذين الحاكمين ، أكثر من أربعمائة متمرد . وننى مثل هــــذا العدد إلى اليمن .

ويعلق محمد بن أبي السرور البكرى الصديقى في مؤلفاته على هدا الانتصار بقوله: « وهدو في الحقيقة الفتح الثاني لمصر في الدولة الشريفة العبانية أيدها الله تعدالي » . ويدل هدذا القول على مدى النفوذ الذي تمتع به الثائرون ، وعلى خطورة عملهم في تنصيب سلطان من بيهم . كما يدل على أهمية فرض الهيبة العبانية لا ضد اثائرين فحسب، بل ضد عناصر مماوكية طموحة ، كما لوأن فتحا عبانيا جديدا قد حدث . وقد وضع محمد بن أبي السرور البكرى الصديقي ، مهده المناسبة ، مؤلفاً صغيراً أسماه : «تفريج أبي السرور البكرى الصديقي ، مهده المناسبة ، مؤلفاً صغيراً أسماه : «تفريج الكربة بدفع الطلبة » ولايعرف مكان وجوده الآن . وقيل شعر كثير يطرى عمل محمد باشدا الذي أصبح يعرف لدى المؤرخين المحلين بالألقاب التالية : «معمر مصر » و « مبطل الطلبة بعد أن استحيل إبطالها »، وبلقب « قول قران » ، مالم كنة :

وقد استغل محمد باشا انتصاره على الثائرين وإلغاءه الطلبة فأدخل عددا من الإصلاحات الإدارية ، ونظم أمر الالترام والرزق ، بنوعيها العسكرى

<sup>(</sup>۱) هـــذه روايه محمـــد بن أبى السرور البكرى الصديق ، افظـــر : التحقة البهية ٣٠٠ ك. ٤٠ ب – ٥٥ ب ، الكواكب السائرة ، ٢٢ ب السائرة ، ٢٢ب ، ٢٢٦ – ٢٦ ب ، المنح الرحمانية ، ٢٧٨ ، ٨٠ ب – ٨١ ب ، النزهة الزهية ، ٣٥ ب – ٧ : ب – ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) یشترك نی ذكرها كل من : أحمسه شلمی ، ۱۰ ب ، ۲۱۱ ، مخطوط باریس ، رقم ۲ بستمار تاریخ ملوك مصر ، په پس . ۲ محمد تاریخ ملوك مصر ، په پس .

والدينى ، وهى مدفوعات خاصة ، نظم العثانيون إعطاءها للمستحقين . وتفحص صكوك البرام المرتزقة ، وكلما رأى صكا قديما ، أولا قيمة قانونية له أعاده إلى الدولة. كما أنه ألغى العمل بدفتر الشراكسة الذى فيه ضبط الأرزاق ، والذى كان قد ألغى العمل به سابقا ، بعد أن أعاد المماليك وغيرهم استخدامه ليستفيدوا من امتيازاتهم القديمة . وحصر العمل بموجب دفتر البربيع الذى أحلمه العثمانيون محل دفتر الشراكسة في ٩٣٣ ١٥٢٦ – الربيع الذى أحلمه العثمانيون عمل دفتر الشراكسة في ٩٣٣ ١٥٢٦ – ١٥٢٧ . وخص محمد باشا اليوم الثامن والعشرين من كل شهر موعد الصرف رواتب العساكر والموظفين ، وأمر بدفع الرواتب بكاملها ، وذلك لتحاشى تذمر أصحابها . وقدد أتاح طول حكم محمد باشا في مصر ، الذي تجاوز السنوات الأربع ، الفرصة له للقيام مسذه الإجراءات الحاهية .

#### ١- الأسسباب :

يتبين لنا من تفحص الأسبباب التي أدت إلى ثورات العساكر في مصر أن هناك أسبابا عامة ، عسكرية واقتصادية ، تتعلق بوضع الامراطورية العثمانية ككل ، وأسبابا خاصة تتعلق بولاية مصر بالذات .

Shaw, Ottoman Egypt, ؛ نظر حول الرزق : تاریخها و انواعها ؛ (۱) انظر حول الرزق : تاریخها و انواعها ؛ (۱517-1798, PP. 45-50, Ottomon Egypt, P. 115

<sup>(</sup>۲) انظر : أحمد شابى ، ١٤ ؛ مخطوط باريس ، رقم Arabe 1855 ؟ ٣١ ؛ الاسحاق ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر حول الأحداث السابقة منذ مطلع القرن السابع عشر : محمد بن أبى السرور البكرى الصديق ، التحفة البهية ، ٥٠ – ٥٥ ب ، الكواكب السائرة ، ٢٢ – ٢٨ ب ، المنح الرحانية ، ٧٧ ب – ٥ ، ب ؛ المؤلف نفسه ، الروضة المانوسة في أخبار مصر المحروسة ، مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة ، برقم تاريخ المانوسة في أخبار مصر المحروسة ، مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة ، برقم تاريخ المربع ، ٢٢١ ، الأوراق ، ٣٧ ب – ٢٦٦ ؛ محمد البرلسي ، ٢١١ – ٢٠ ب ( بهاية المخطوط ) ؛ أحمد شابى ، ٢٦ – ٢٠ ب ( ١٣٠ - ٢٠ ب الإسحاق ، ١٥٠ – ٢٠٠ الإسحاق ، ٢٠ – ٢٠٠ الإسحاق ، ٢٠ – ٢٠٠ الإسحاق ،

لقد بدأ الضعف العسكرى العثمانى يظهر للعيان ، بشكل واضح ، في اعقاب وفاة السلطان سليان القانونى (١٥٢٠-١٥٦٦) ؛ وكانت فتوحاته وأمجاده قد طغت على بذور الضعف والفساد فى الدولة وسحجبتها ، لفترة ، عن معظم العيان . وفي عهد السلطان سليم الثانى (١٥٦٦ - ١٥٧٤) تجمدت حدود الامبراطورية العثمانية ، وأخذت فى التقلص التدريجي بعد ذلك . وانعكس أثر ذلك على تطور الدولة ككل ، لاسيا وأن الدولة العثمانية قد از دهرت على الفتح ، وخاصة غزو أعداء الدين . وقد ظهر ضعف الدولة في شخصيات السلاطين أنفسهم ، فانسحبوا بالتدريج من المساهمة الفعلية في قيادة الحيش السلاطين أنفسهم ، فانسحبوا بالتدريج من المساهمة الفعلية في قيادة الحيش وفي الإدارة ، وانقطعوا إلى حياة القصر الخاصة ومؤامراته :

ومن مظاهر ضعف الدولــة ازدياد نفوذ الانكشارية ، ففسد نظامهم، وطمع المسلمون الأحرار فى لتجند فى صفوفهم للتمتع بامتيازاتهم ، وأهملت الدمشرمة (جمع الشبان من البلقان لإ دخالهم الجيش ) ، بالتدريج حتى بطلت

B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey,: انظر حول ذلك (۱) London, 1961, PP. 24-29; Holt, Egypt and the Fertile Crescent, PP. 52-57; E. Creasy, History of the Ottoman Turks, reprinted by Khayats, Beirut, 1963, PP. 156-223; H. A. R. Gibb and H.

Bowen, Islamic Society and the West, Vol. I, in 2 parts. London, 1951, 1957, see I. i. 91-94;

وانظر ايضا : مخطوط باريس ، رقم Arabe 1855 ، ٢١ – ٢١ ؟ مخطوط عجهول المؤلف ( انظر حول ذلك كتابنا : بلا د الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت ٢٥١ – ١٧٩٨ ، الطبعة الثانية ، دمشق ١٩٦٨ ، ص ٢٤٤) بعنوان : تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ، مكتبة جامعة Yale ، بالولا يات المتحدة الأمريكية ، برقم 229 Landberg ، الأوراق ٢٨١ – ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر : Gibb and Bowen, I i · 37

فى الربع الثانى من القرن السابسع عشر : وازداد تمرد الانكشارية بعد انتساب السكان المحلبين إلى صفوفهم ، ومارسوا كثيراً من التعسف فى الولايات بشكل أرهق أهلها لكثرة ما ابتروه منهم من مال .

وكان قد رافق اعتماد الدولــة ، بشكل متر ايد ، على الانكشارية ، منذ النصف الأول من القرن الحامس عشر ، إهمال الاعتاد على الحند الإقطاعي بالتدريج ، وانحط بنتيجة ذلك نظام الإقطاع . وكان تأثير ذلك حاسما بالنسبة للحياة الاقتصادية في الدولة ، لأن الحندى الإقطاعي وإن لم يعد قادرا على عجامة الحندى الأورى الأحسن تدريباً ، فقد غدا وجوده ، بالنسبة للاستقرار وحسن الإنتاج في الريف ، أمرا ضروريا . وهكذا ، فإن ضعف الحندى الإقطاعي أتاح المحال لظهور عناصر مدنية مقربة من السلطات الحاكمة، أن تسيطر على جزء كبير من الريف وتستشمره لصالحها. وكانت تتصرف فى أراضى الدولـــة إما بأخذها كإقطاع إن وجد ـــ وقد تضاءل أمر هـــذا بالتدريج ــ أو بالترام ضرائبها . وقد شاع فظام الالترام ، بشكل كبير ، في أراضي الدولة بعسد انحطاط الإقطاعات وأصمحامها ، وصاحب ذلك كثيراً من التلاعب بأراضي الدولة ، وظهرت قوى محلية ثائرة تستمد سلطتها من النزام الضرائب أو دعم الملتزمين، وتقوم بابتراز الأموال من الفلاحين. كثير من القرى بسبب هجرة أصحابها منها . وكان ذلك ملحوظا منذ عهد (٢) السلطان سليمان القانونى .

<sup>(</sup>۱) انظر : Ibid, PP. 180 f.

<sup>(</sup>۲) انظر : Lewis, Emergnce, P. 32, n. 19

ونتج عن تكاثر عدد الجنود الانكشارية وعدد الموظفين الذين يتقاضون المرتبات بعد أن تضاءل الاعتاد على الجنود والموظفين الإقداعيين، أن ازداد ارتباك الاقتصاد العتاني : ومما زاد في تناقص واردات الدولة إفقار الريف نتيجة التلاعب بنظام الالترام وعدم توفر الأمن ، ثم فساد كبار الموظفين الذين عمت الرشسوة بينهم .

وتأثر اقتصاد الدولة العمانية أيضا بنقص واردات الضرائب التي كانت تفرض على بضائع الشرق الأقصى المارة في أراضها ، إذ أنه بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، في الربع الأخير من القرن الحامس عشر ، أصبح بعض هذه البضائع يصدر مباشرة إلى أوروبا ، عبر هـــذا الطريق ، وأحيانا يعاد تصديره من أوروبا إلى الدولة العمانية. وبالرغم من أن قسما كبيرا من بضائع الشرق الأقصى بني بمر في القرن السادس عشر عبر موانىء البحر الأخمر وميناء البصرة إلى أوروبا، إلا أن هـــذا تناقص بمرور الزمن ، نظرا لازياد تهديد أمن القوافل التجارية البرية ونمو قوة الإمبر اطوريات الأوروبية النربية في الشرق الأقصى . وخسرت الدولــة العمانية ، وولاية مصر خاصة ، من جراء ذلك موارد مالية كبيرة .

وقد نتج عن العوامل السابقة ضغط على النقد العُمانى ولم تستطع موارد الدولة من المعادن سد الحاجة المترايدة للنقد: وتصادف في النصف الثانى من القرن السادس عشر ، والأزمة النقدية مستفحلة ، أن تدفقت الفضة والذهب إلى بلاد البحر الأبيض المتوسط من العالم الحديد – أمريكا –، وذلك بواسطة الأسبانين . فارتبك النقد العُمانى ، تبعا لذلك ، وأنهارت قيمة وحدته الفضية وهى الأقجة (أو الأسبر). وارتفع سعر الذهب، وقل وجوده بسبب ازدياد قيمته بالنسبة للفضة نجحت محاولة الدولة العمانية تخفيض سعر الأقجة

عام ١٥٨٤ فى القضاء على الأزمة النقدية وغلاء أسعار المعيشة . واستفحل انهيار النقد ، وصدرت عملات جديدة فى القرن السابـــع عشر ، وانهارت ممها بدورها :

والذى يهمنا من هــذا الانهيار الاقتصادى وانخفاض قيمةالنقد انعكاس ذلك على سلوك الموظفين والعسكريين الذين يتقاضون المرتبات: فقد عد الموظفون إلى قبول الرشوة للتعويض عن انخفاض قيمة مرتباتهم، واستشرت هذه العادة لانعدام مراقبة الدولة. وعبر العساكر عن سخطهم لانهيار القيمة الشرائية لمرتباتهم، بطريقتهم الحاصة، أى بالثورات وفرض ابتراز المــال بالقــوة. وهكذا قام العساكر بثورات وفتن في الين ومصر وبلاد الشام، وشجعهم على ذلك ضعف الهيبــة العثمانية بصورة عامة. وقاسى الشــعب في الولايات العربية، كما في غيرها، من ظلمهم:

ومما تجدر ملاحظته أن ثورات العساكر هذه بدأت، بالنسبة للولايات العربية ، في مناطق الأطراف ، في اليمن مثلا ،حيث هدد الزيديون السلطة العثمانية ، وانتقلت، بعد ذلك ، في اتجاه الداخل، فعمت مصر وبلاد الشام . وقصد ظهر أول آثار الضائقة الاقتصادية بين العساكر العثمانيين في اليمن . وكانت هسذة الولاية العثمانية من نوع ساليانلي ( Saliyaneli ) ، أي أن موظفيها ، بما فيهم العساكر ، يعطون مرتبات سنوية ، وليس إقطاعات

Ibid., PP. 27-37; Gibb and Bowen; I. ii, 51 ff; : انظر حول ذلك (١) F. Braudel, La Méditerrannée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, 1949, PP. 391-394,417 420.

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلا : محمد بن أبي السرور البكرى الصديق ، التحقة البهية، ٢٦ ب ، قارن
 مسم ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : Gibb and Bowen, I. i. 147, 148, n. 3

لقاء خدماتهم : وحدث في أوائل الستينات من القرن السادس عشرأن انخفضت القيمة الشرائية للعملة الفضية في اليمن ، بسبب غلبة النحاس فيها ، وذلك بالنسبة ﴿ للدينار ﴾ الذهبي السلطاني الذي كانت تدفع الرواتب على أساسمه وارتفعت أسعار الحاجيات ، تبعد لذلك : ويذكر قطب الدين محمد بن أحمد النهروالى المكى ، صاحب « العرق البمـــانى فى الفتح العثمانى » ، الذى عاصر هــــذه الأحداث ، أن السكة قد تلفت وأن « الدينار والذهبالسلطاني هو الآن في الروم بستين عَمَانيا ، وفي مصر بثمانين عَمَانيا ، وصار في البمن بثلثمائة عَمَانَى ، ومازال يترايد : : : إلى أن صــار الدينار الذهبي بألفين من العثماني ، وكان ذلك سببا لخراب العسكر وفقرهم، فصار من علائ مائة عثماني عاوفة في كل يوم ، يأخذ في الشهر ثلاثة آلاف عنماني: ﴿: فيصرف له في الديوان قطب الدين المكي ، « لايفي بثمن القهوة التي يشربها ، فضلا عن سائر حوائجه وضرورياته ، فشرعوا في ظلم الرعايا لضيق معاشهم ، وصارت الحكام تتغافل عن إنصاف الرعايامن العسكر ، لعلمهم بشدة ضرورة العسكر ، إلى أن أرهتوا الرعية وأضعفوها : » ويقول قطبالدين الكي في مكان آخر خبرًا مُمَّا ﴾. ونتج عن ذلك ضعف العساكر في اليمن عنالقتال، ولحثوا إلى

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت فى كتابات المؤرخ المجلى قطب بن أخسد النهروالى المكى ، وربما كانت تسمية محلية للنقد الذهبى العثمانى المعروف آنذاك رسميا باسم شريفى أو أشرفى ، ولدى التجار الأوربين باسم سلطان ، انظر :

 <sup>(</sup>۲) البرق انيمانى فى الفتح العثمانى ، تحقيق خمد الجاسر ، دار الىمامة ، الريساض ١٩٦٧ ،
 ص ١٢٨ – ١٢٩، و انظر أيضا ص ١٥٩ – ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٩٠.

الإمام مطهر الزيدى ، كبير الزعماء المحليين ، الذى استغل ذلك للثورة على العثمانيين. فكلفت الدوائة أحد ولاتها المشهورين ، سنان باشا ، بإخضاع الثائرين الزيديين فى اليمن ، وتم اسنان باشا ذلك فى الفترة بين ١٥٦٩ و ١٥٧١، ووصف قطب الدين المكى هذا الانتصار بأنه الفتح الثانى العثمانى لليمن :

وتأثرت ولاية مصر ، بدورها ، بالأزمة النقدية وانعكس ذلك على سلوك الموظفين فيها . والسؤالان اللذان يطرحان : ماهو مدى تأثر العملة النقدية فى مصر بالأزمة النقدية العامة ، ولماذا ثار العساكر السباهية دون غيرهم ؟ :

بدأت قيمة العملة النقدية في ولاية مصر بالاختلال ، بشكل ملحوظ في عهد الحاكم العماني على باشا الصوفي ( ١٥٦٤ – ١٥٦٦) حين بدأت دار ضرب النقود في مصر تمزج كمية من النحاس، أكثر من المعناد مع العملة الفضية ، فأمهارت قيمتها تبعا لذلك ، وضجت الرعايا . ويعاق محمد بن أبي السرور البكرى الصديقي على ذلك بقوله «: : : : : وما زال الحتل نظام المعاملة إلى يومنا هذا »، أي فترة النصف الأول من القرن السابع عشر التي عاصرها الصديقي . وسواء كان أمر تزييف العملة قدتم برغبة الكسب من قبل على باشا الصوفي أو الذين تعهدوا دار الضرب في عهده، فإن هذا الأمريدل على ارتباك عام في قيمة النقد ، بدليل أنه استشرى بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱) الفتح الأول كان في ١٥٣٩/٩٤٥ انظر : البرق اليماني في الفتح العُماني ، ص ٢٠٩ وما بعدها ؛ وانظر أيضا : محمد بن أبي السرور البكرى الصديقي ، التحفة البهية ، ١٤٥ ، الكواكب السائرة ، ٢١٩ ؟ أخــد شلبي ، ٣ ب ؛ الإسحاق ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر: التحفة البهية،  $\Upsilon$  ، الكواكب السائرة ،  $\Upsilon$  ،  $\Upsilon$  ، المنح الرحمانية،  $\Upsilon$  ، الغزهة الزهية ،  $\Upsilon$  ،  $\Upsilon$  .

 <sup>(</sup>٣) انظر حول تأليف محمد بن أبي السرور البكرى الصديق كتبه التاريخية: التحفة البهية،
 ٦٤ ، الكواكب السائرة ، ٦١٥ ، النزهة الزهية ، ٢١٠ .

وحدث في مصر عام ١٥٨٤ ، قبيل ثورة العساكر السباهية بحوالى خمس سنوات ، أن انخفضت قيمة البارة الفضية ، المعروفة محليا بنصف فضسة ، وذلك بمقدار النصف . وقد تم هسذا في نفس الوقت الذي انخفضت فيسه قيمة الأفحة الفضية العبانية بالمقدار ذاته، بالنسبة لقيمة النقد اللهبي الأجنبي المتوفر محليا والنقسد الذهبي العباني المعروف بالشريفي ، وارتفعت نتيجة ذلك تكاليف المعيشة وحدثت ثورات بين الجند أصحاب الرواتب حتى في قالب العاصمة إستانبول .

فى حين أن عساكر الين انهارت قوتهم إثر انهيار مرتباتهم ولجنوا إلى الأمير مطهر الزيدى ، نجسد أن العساكر السباهية فى مصر استفاوا قوتهم العسكريسة فعمدوا إلى فرض الطلبة وابتراز الأموال ، واستفحلت شرورهم خلال سنوات قليلة من انهيار قيمة البارة المصرية ثما أدى إلى ازدياد تذمر السكان، وحاولت الدولة التدخل بشكل جدى على يد أو يس باشا فثار وا ضده.

أما السؤال الآخر : لماذا أثار العساكر السباهية دون غيرهم ، فيمكن الإجابة عنه بالتعرف على الأسباب الحاصة بمصر التي أدت إلى إعداء هوالاء الحنود السباهية وغيرهم من العساكر ورجال الإدارة المرتبات لقاء أعمالهم، عوضا عن الإقطاعات ، ذات القيمة الاقتصادية الأكثر استقرارا . ثم التعرف على قيمة مرتبات هوالاء العساكر السباهية .

كانت ولاية مصر ، أشبة بولاية اليمن ، من نوع ساليانلي . ولعـــل أحسن تفسير لعدم تطبيق العثمانيين نظام الإقطاع في أراضي مصر هو رغبتهم

<sup>(</sup>۱) انظر: Gibb and Bowen, I. ii. 51-52

فى الحيلولة دون استغلال المماليك منحهم الإقطاعات مجدداً لتوطيد نفوذهم فى ولاية غنية وبعيدة نسببيا عن متناول السلطة المركزية كولاية مصر، فأبقتهم أصحاب مرتبات يعتمدون، مع غيرهم من الموظفين، على خزينة الدولة، وما يرتبط بذلك من خضوع مباشر لها. ولكن أصحاب المرتبات هؤلاء لم يعدموا الوسيلة للكسب ولفسرض نفوذهم، مستفيدين من ضعف السلطة العثانية:

وكان أفراد الطوائف السباهية الثلاث ، منذ الأيام الأولى للحكم العثماني في مصر، أقل الطوائف العسكرية راتباً وأكثرها استعداداً للثورة . فلا عجب إذا أن يستغل هؤلاء العساكر قوتهم وسلطتهم في الريف ، حيث رقابة الباشا العثماني – في فترة ضعف الدولة – شبة منعدمة أو نائبة في أحسن الظن ، لاستثمار الفلاحين ، وأن يثوروا عندما وجدوا الفوائد التي بدأوا يجنونها مهددة بالزوال :

ولم يكن انهيار حال العساكر فى اليمن وثورة السباهية فى مصر حادثين منعزلين بل شكلا جزءاً من ظاهرة عامة فى التمرد العسكرى . ولم تكن بلاد الشام بأحسن حظاً إذ روع المتسلطون من الانكشارية أصحاب المسرتبات مناطقها الريفية الغنية . ويذكر لنا المؤرخ الدمشتى المعاصر شرف الدين موسى الأنصارى ارتفاع أسعار المسواد الغذائية فى دمشتى على الرغم من استيراد القمح

Stanford J. Shaw,' Landholding and land-tax (انظر ايضا) revenues in Ottoman Egypt', in, P. M. Holt, (ed.) Political and Social Change in Modern Egypt, London, 1968, P. 92; Stanford J. Shaw,' The Land law of Ottoman Egypt (960/1553): a contribution to the study of landholding in the early years of Ottoman rule in Egypt', Der Islam, Band 38/1-2, 1962, PP. 111-112.

Shaw, Ottoman Egypt, 1517-1798, PP. 196 f. . . . ) انظر : و . Ottoman Egypt, 89 (76)

وتوفره فى الأسواق، وذلك بسبب انهيار قيمة النقد، إلى جانب عوامل طبيعية أخرى. وقد استغل انكشارية دمشق، منذ أواخر القرن السادس عشر، هسذا الوضع فتعاطوا التجارة والربا ، ومدوا نفوذهم إلى ولاية حالب الغنيسة حيث كانت تذهب طائفة منهم كل سسنة للخدمة وأحيانا لفرض خدمتها ، فى تحصيل أموال الميرى من قرى الولاية : واستغل أيضا انشكارية دمشق دعوة الدولة لهم لقتسال الأمراء الثائرين شمالى حاب ، فى هسذه الفترة لتوطيد نفوذهم هناك . ومارسوا كثيراً من الظلم وابترازاالسال من الولايسة بالقسوة ،

وباارغم من انتشار التمرد العسكرى فى عدد من الولايات العربية ، فقد تميزت ثورات العساكر السباهية فى ولاية مصر ، دون غيرها ، بغلبة العنصر المملوكى فيها . فما هومغزى ذلك بالنسبة للصراع على النفوذ بينهم وبين أولاد العرب :

## (٣) المغــزى:

يتضح مغزى ثورات العساكر فى مصر لدى تعرفنا على العناصر المتميرة بين المحكومين وعلاقتها بعضها مع بعض : وكان هؤلاء يتألفون السكان المحلين (أولاد العسرب) ، بما فى ذلك البدو (الهسرب ، العربان ، أو الأعراب)، ومن المماليك الذين كانوا يكنون العداء للحاكين العثمانيين

 <sup>(</sup>۱) شرف الدین موسی الأنصاری ، نزهة الخاطروج جة الناظر ، مخطوط فی الظاهریة ،
 برقم ۷۸۱٤ ، الأوراق، ۳۳۵ - ۳۰: ب ، ۳۳۸ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۴۹ ، ۱۳۴۹ – ۱۳۴۹ ب ، ۳۸۸ ب ، ۳۸۸ ب .

<sup>(</sup>٢) أنظر حول ذلك كتابنا : بلا د الشام ومصر ، ص ١٥٤ ، ١٨٦ – ١٨٩.

ولأولاد العسرب على حد سواء ، وبالمقارنة مع بلاد الشام مثلا نجسد أن الصورة هناك أقل تعقيدا لأن المحكومين اقتصروا على عنصر متجانس نوعاً ما من السكان المحليين ، ولم توجد طائفة قوية ذات مصالح تدافع عها مثل المماليك . وإذا كانت بعض الأسر المملوكية قد بقيت في الشام ، في غزة مثلا ، إثر انهيار السلطنة المملوكية ، فقد تلاشي نفوذها تدريجيا بعد ذلك ، واند يجت مع السكان المحليين : وغني عن القول أن معظم المماليك في الشام قد انسحبوا إثر الفتح العثماني ، إلى مصر ، مركز قوتهم الرئيسي ، عيث بقوا ير فدون بمماليك جدد طيلة العهد العثماني مما أبقاهم طائفة متميزة ، ومن هنا تعقد الصراع السياسي في مصر :

الأولى: بروز العنصر المملوكي فيها وصراعه مع الحاكمين العثمانيين ، والثانية: معاداة الثائرين لأولاد العرب ومعارضتهم لهم في دخول الجيش العثماني واستخدام المماليك البيض ؟

وإذا ما استعرضنا النفوذ المملوكي منسـذ الفتح العثماني وجدنا أن ذلك تعاظم ، أو بالأحرى استمر ، في ولاية خاير بك على مصر : وعاد المماليك، في عهده ، إلى الحدمة العسكرية ، وأنفقت علمهم الحاماكية . وبلغ الأمر أن

استخدموا فى قمع بعض الانكشارية الذين تمسردوا على أوامر السلطان سايم الأول. وسمح لكبار الموظفين المماليك بالاستمرار فى وظائفهم فى الكشوفيات وإمارة الحج وغيرذلك من الوظائف الهامة . وإذا بدا أن قسماً كبيراً من المماليك قد أيد العبانيين ، أو استمر فى الوظائف الإدارية والعسكرية فى عهدهم ، فإن قسما آخر منهم ، ضم بعض هؤلاء المؤيدين فى الظاهر ، كان يبطن الحقد على العبانيين وينهز الفرصة للثورة عليهم :

وقد قامت أولى الثورات المملوكية على العثمانيين في مصر عام ١٥٢٧، إثر وفاة خاير بك . وكانت الثورة بزعامة اثنين من كبار الموظفين المماليك: إينال السيفي كاشف الغربية وجانم السيفي كاشف البهنسا والفيوم وأمير الحاج. وكانت صيحة الثائرين مملوكية تقليدية : « لن نترك المملكة لحوالاء الترك الذين لايعرفون ملاقاة الفرسان ». وفي همذا تعبير واضح عن كراهية ، بل احتقار المماليك الفرسان للعثمانيين حمسلة البنادق : وقد قضى العثمانيون على الثورة ، وقتل أو هرب زعماؤها . ولكن العثمانيين لم يغتنموا الفرصة لإبادة المماليك . واستمر كثيرون منهم يتمتعون بنفوذ كبير في مصر ، وخاصة في الحيش والإدارة .

وفى أواخر عام ١٥٢٣ حانت فرصة أخرى استغلها المماليك الناقمون للتعبير عن سخطهم على العثمانيين . فقد تمرد حاكم مصر العثمانى أحمله باشا ( ومن هنا لقب فيما بعمله بالحائن ) ، على السلطة المركزية فى إستانبول بسبب طموحه ، وأيضا بسبب تآمر الدولة عليه ، وأعان نفسه سلطانا. وكان

<sup>(</sup>۱) انظر محمـــد بن إياس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، الأجزاه ٣ – ه ، تتمقيق محمد مصافى زيادة ، القاهرة ، ١٩٦٠ – ١٩٦٣ ، ١٩٦٠ ، ٢٥٥ – ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق جزءه ، ٢٩٥ ، ٣١٧ ، ٢٩٥ ، ٤٧٧ ، ٤٠٧ ، ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر حول هــــذ. الثورة كتابنا : بلاد الشام ومصر ، ص ١٣٨ – ١٤٠ .

في طليعة مويديه المماليك . ولكن الدولة العثمانية سرعان ماقضت على ثورته : وأدخلت عقب ذلك تنظيمات إدارية وعسكرية هامة ، بموجب القانون نامه ودفتر التربيع الذي نظم الاستفادة من الرزق ، فتوطدت السلطة العثمانية وحيل \_ لفـــترة \_ دون استغلال المماليك للأنظمة القديمة التي بتي كثير منها سائداً منذ الفتح العثماني :

واستمرت هيبسة الدولة قائمة في مصر إلى مابعد وفاة السلطان سلمان القانوني بقليل . وبدأت إذ ذاك عوامل الضعف العسكرى والاقتصادى تعمل عملها، فقامت الثورات، ومن حملها ثورات العساكرالسباهية في مصر : وعاد المماليك ، من جديد ، للظهور كعنصر ثائر . ولاأدل على طموح هؤلاء الثائرين وعمق تحديهم للعثانيين من إعلانهم سلطانا من بينهم ، وتسميهم الوزراء ، واقتسامهم حارات القاهسرة للسيطرة عليها : وتشسبة حركة التحدي هسده ماسبق أن قام به أحمسد باشا الحائن ، ومن قبله جان بردى الغزالي والى دمشسق الذي استغل فرصة وفاة السلطان سليم الأول في ١٥٢٠ ليعلن انفصاله عن العثانيين وارتداده إلى المملوكية ، وسمى نفسه سلطانا ، ليعلن انفصاله عن العثانيين وارتداده إلى المملوكية ، وسمى نفسه سلطانا ، ثم قتل . وقد تمكنت السلطة العثانية ، بعسد أن استنفرت خيع قواتها ، من القضاء على العساكر الثائرين في عام ١٦٠٩ . ومرة اخرى لم يقض العثانيون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ١٤٠ - ١٤٣ .

على وجود المماليك ولم يمنعوا استبرداهم إلى مصر : واذا كان قد قضيى الآن على تمرد الطائفة المملوكية السباهية ، فإن الموظفين الإداريين من المماليك ظلوا يتمتعون بسلطة كبيرة في إمارة الحاج والكشوفيات والدفتر دارية وغيرها .

وما لبث المماليك أن عادوا، بعد ذلك، إلى الاشهار السياسي والعسكرى، من خلال رتبة الصنجقية ، وبرز بيهم زعيم طائفة الفقارية رضوان بك الفقارى الذي أمر ، في حوالى ١٦٣٠ ، بوضع نسب له ( قهر الوجوه العابسة بذكر نسب الحراكسة من قريش )يتفق مع مركزه كأمير للحاج المصرى، ومع ازدياد النفوذ الذي بلغه المماليك. وبالرغم من الضربة التي وجهت للطائفة الفقارية ، وبالتالي للمماليك ورتبة الصنجقية ، في عام ١٦٦٠ من قبل المسلطة العمائية، فقد استمر نفوذ المماليك يتزايد ببطء إلى أن بلغ الذورة في عهد على بلك العماليك بالوط قبان ( Bulut Kapen ) ، أي قابض الغمام : ولم يقض على بلوط قبان ( Bulut Kapen ) ، أي قابض الغمام : ولم يقض على نفوذ المماليك نهائيا حتى ظهور محمد على باشا الألباني ، في الربع الأول من القرن التاسع عشر ، وذلك بعد أن أضعفتهم الحملة الفرنسية . ولم يستفد الحناح الآخر من الحكومين ، أي أولاد العرب ، من زوال منافسيم المماليك في الوصول إلى السلطة السياسية ، إذ حل الألبانيون محل المماليك وتمتعوا بقوة منظمة وبسلطة أكر :

والظاهـــرة الثانية التي تسترعى الاهتمام في ثورات العساكر الســـباهية هيمعاداة الثائرين لأولاد العرب ومعارضتهم لهـــم في دخول الجيش العثماني

P. M. Holt,' The Exalted نظر الدر اسمة التالية الحامة لهمذا النسب: (۱) انظر الدر اسمة التالية الحامة لهمذا النسب: (۱) انظر الدر اسمة التالية الحامة لهمذا النسب: (۱) انظر الدر اسمة التالية الحامة الحامة الحامة التالية الحامة الحامة التالية التالية الحامة التالية التالية التالية التالية التالية التالية الحامة التالية التالية الحامة التالية التالية

<sup>(</sup>٢) انظر كناينا : بلاد الشام ومصر ، ص ٢٦٧ – ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق. ص ٥٠١ - ٩٠٩.

واستخدام المماليات البيض: وهسدا يعنى أن أولاد العرب قد بدأوا يتسربون إلى الطوائف العسكرية العمانية ويتمتعون بامتيازاما ، مما أثار حقد العساكر ، وخاصة المماليات الذين ازداد عداؤهم لأولاد العرب نظراً لاستخدام هؤلاء المماليك البيض : ولتبيان الدور الذي بدأ يلعبه أولاد العرب إلى الحد الذي أثار حقد الثائرين، ولتوضيح أصول العداء بين المماليك وأولاد العرب يحسن بنا استعراض العلاقة بين هذين الفريقين منذ الفتح العماني :

لم يتبدل وضع أولاد العرب ، من الناحية السياسية ، إثر الفتح العثماني ، إذ حل حاكم غير عربي مكان حاكم آخر غيرعربي. واستغل البدو تبدل السلطة فحاولوا التمرد على التنظيات المملوكية السابقة ، وعلى محاولات العثمانيين فرض سيطرتهم عليهم : ولعبوا دوراً هاماً في دعم ، أو التخلي عن دعم ، الثائرين الأوائل على العثمانيين : إينال السيبي وجانم السيبي ، وأحمد باشا الحائن . واعترف العثمانيون بإمرة بدو هوارة الأشداء في الصعيد ، واستمر الأمر كذلك حتى الربع الأخير من القرن السادس عشر حين عين حاكم عثماني للصعيد، مركزه جرجا . أما بالنسبة للقبائل الأخرى في أقاليم الشرقية والبحيرة ، فقد عمد العثمانيون إلى فرض سيطرتهم عليهم بضرب قبيلة بأخرى ، أو زعيم بآخر ضمن القبيلة الواحدة ، وبإجراءات تنظيمية أخرى :

وأصبح وضم أولاد العرب ، بصورة عامة ، أكثر تعقيدا ، عقب الفتح العثمانى ؛ لأنهم دخلوا فى صراع مسع طائفة المماليك التى سعت لاسترداد سلطتها من العثمانيين وإبقاء أولاد العرب أدنى مرتبة منها ، كما كان الأمر زمن السلطنة المملوكية : وهكذا حاول المماليك ، بدافع من سيطرتهم

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق ، ص ١٣٣ - ١٣٨ .

السابقة واستمرار نفوذهم العسكرى والإدارى فى العهد العثانى ، أن تكسون لحماليد العليامحلياً كخطوة أولى فى توطيد سلطتهم، ومنهنا كانتشدة عدائهم لازدياد نفوذ أولاد العرب:

ونلحظه العداء في العلاقة بين جناحي المحكومين منذ أن حاول المماليك استعادة نفوذهم عقب الاحتلال العنماني . ونرى في ولاية خاير بك المملوكي كيف قتل إينال السيقي وجانم السيقي اثنين من مشايخ بدو الغربية من آل مرعى، ثأرا لتسليمهما السلطان المملوكي طومان باي إلى العنمانيين و ونرى أيضا كيف عمد خاير بك ، أثناء ولايته ، في عام ٩٢٥ / ١٥١٩ ، المنتين أمير الحاج من المماليك بعد أن شغل هسذا المنصب في السنتين السابقتين موظفون محلون . واستمر تعيين المماليك أمراء للحاج بعد ذلك ، ويدل هسذا الأمر على عودة المماليك لأشغال الوظائف الهامة وإبعاد السكان المحلين عنها .

وقد رضح المحكومون ، من مماليك وأولاد عرب ، فى ولاية مصر ، كما فى غيرها من الولايات العربية فى عهد السلطان سليان القانونى ، لقوة العثمانيين التى تجلت محلياً وخارجياً . وتوالى على ولاية مصر فى فترة القوة هسنده ولاة مشهورون ، مثل سليان باشسا الحادم الذى اشتهر بحملاته فى المحيط الهندى ، وسنان باشسا صاحب الحملات الناجحة فى اليمن : وكانت انتصارات الحيوش العثمانية فى العراق واليمن وسواحل أفريقية الشرقية ، فى سواكن ومصوع ، وفى البلقان بصورة خاصة ، وما تلا ذلك من إقامة الزينة ،

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن إياس، جزء ه ، ه ٧٩٥ – ٢٩٦ : ؛ أحمـــد بن زنبل الرمال ، مخعلوط عن مصر ، نسخة المكتبة الوطنية في ميونيخ ، رقم Cod. Arab. 411 الورةـــة ١٣٧٧ ب .

<sup>(</sup>۲) أنظر كتابنا : بلا د الشام ومصر ، ص ۱۳۰ – ۱۳۱ .

بهـــذه المناسبات ، فى الولايات تذكيرا ماديا بقوة الدواـــة وجبرونها وعاملا على زرع الحوف منها وتقديم الطاعة لها ب

وحين بدأ الضعف يستفحل فى الدولسة العنمانية ، بعد عهد السلطان سليان القانونى ، استغل ذلك أولاد العسرب فى ولاية مصر ، وحاولوا كما حاول اسمياؤهم فى الشام ، الانتساب إلى الطوائف العسكرية ، بعد أن اختات أنظمتها للاستفادة من امتيازاتها. وتلا ذلك صراع على النفوذ بين المماليك وأولاد العرب ،

ولتوضيح الصعاب الى وضعها المماليك أمام أولاد العرب في مصر ليحولوا دون ازدياد نفوذهم ، يمكننا أدنقوم بمقارنة مع ماحدث في ولاية الشام ، في هـــذه الأثناء ، من انتساب أولاد العرب إلى الطائفة الانكشارية ، في عام ١٥٧٧ وجه السلطان العثماني فرماناً إلى والى الشام يأمره فيه بأن يعين في الوظائف التي تشغر بين الانكشارية أفرادا من أصل رومي وليس من المحلين أوالغرباء . ولكن دخول غير الأروام طائفة الانكشارية لم يتوقف بصدور هــــدا الفرمان ، بل ازداد شدة ، وسرعان ماسيطر أولاد العرب في ولاية الشام على طائفة الإنكشارية حتى أصبحت تعرف ، تبعاً لذلك ، في حوالي منتصف القرن السابع عشر ، باسم الانكشارية البرلية ( أي المحلية ) نسبة لمم : واضطر السلطان أن يرسل طائفة أخرى من الانكشارية ، عرفت بالقابي قول ، لدعم نفوذه . وفي ولاية حلب حيث امتنعت الطائفة الانكشارية على السكان المحلين ، نظرا لقوة النفوذ العثماني ووقوع حلب على طريق الحيوش العثماني المحلين المحلين عن ازدياد نفوذهم النشامم إلى طائفة الأشراف . ومن هنا كثر عدد الأشراف في حلب ( مما اقتضى تزويرهم الأنساب ) ، وصراعهم المستمر مسع الانكشارية :

<sup>(</sup>۱) انظر کتابنا: The Province of Damascus, 27-33

<sup>(</sup>۲) انظر کتابنا : بلا د الشام ومصر ، ۸۲ -- ۸۷ .

وحين حاول أولاد العرب في مصر الانتساب إلى الطوائف العسكرية، كتنفس لقوتهم ولحماية مصالحهم في الوقت نفسه ، وقف الممالياك حجر عثرة في سبيلهم ، وحالوا دون از دياد نفوذهم عسكرياً ، ويذكر في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشر كيف تكتل العساكر السباهية ( الذين از دادت سبطرة الممالياك عليهم ) مع أقوى طائفتين عسكريتين : الانكشارية والعرب ، في محاولة لإخراج أولاد العرب من الطوائف العسكرية . وحدتث نتيجة لذلك ، فتنة كبيرة في الطوائف العسكرية السبيع من عزل و تولية وني وغير ذلك : ونستدل من هنذا على استمرار أولاد العرب في محاولاتهم الانتساب إلى الطوائف العسكرية وعلى اشتداد معارضة الممالياك واتساعها ضيدهم :

وفى أعقاب القضاء على نفوذ الطائفة الفقارية فى مصر عام ١٦٦٠ وانتعاش السلطة العثمانية فى عهد الوزراء العظام من آل كوبريلى، فى النصف الثانى من القسرن السابسع عشر، شدد العثمانيون من قبضتهم ضد ازدياد النفوذ المحلى، وأرسلوا أمراً إلى مصر فى شوال ١٠٧١ / حزيران ١٦٦١ بإخراج أولاد العرب من الطوائف العسكرية:

وبانتهاء هذه الطفرة من القوة العثمانية في عهد آل كو بريلي، في أواخر

<sup>(</sup>۱) محطوط باریس ، رفم Arabe 1855 ؛ و انظر ایضا : زیدة اختصار تاریخ ملوك مصر ، ۹ ب .

<sup>(</sup>۲) قضوا فی آواخر الخمسینات من القرن السابع عشر علی ثورة حسن باشـــا فی حلب وعلی تمرد زعماء الانکشاریة فی دمشق ، انظر کتابنا : بلا د الشام ومصر ، ۱۹۲ – ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) مخطوط باريس ، رقم Arabe 1855 ، ١٠ ب ؛ أخمسد شابي ، ١٦٠.

القرن السابع عشر ، اشتد الانحطاط فى السلطة العثمانية ، واستغل ذلك المماليك الذين اشتهروا كثيرا فى مصر فى القرن الثامن عشر وأصبحوا حكامها الفعليين ، وطغوا على نفوذ أولاد العرب :

وبزوال سلطة المماليك في الربسع الأول من القرن التاسم عشر لم يستفد أولاد العسرب سياسياً من القضاء على منافسهم التقايد بين ، رغم ما أبرزوه من قوة وما قاموا به من ثورات شمية ضد الفرنسين لأن أسرة محمد على الألباني حلت محل المماليك وعل العمانين عمليا : وقد استخدم الحكام الألبانيون أولاد العرب في الحيش ، ولكن حيل بينهم وبين الوصول إلى أعلى الرتب العسكرية. وأدى ذلك إلى مقاومة العساكر من أولاد العرب ، بقيادة الضابط أحمد عرابي المصرى، السيطرة التركية – الشركسية على الجيش : وكممثل لأولاد العرب في صراعهم الطويل ضد المتساطين على الجيش : وكممثل لأولاد العرب في صراعهم الطويل ضد المتساطين الأغراب أبرز أحمد عرابي هويته العربية – المصرية في اسمه :

J. M. Ahmad, The Intellectual origins of Egyptian : انظر (۱) nationalism, London, 1960, P. 25.

# مسلك القاهِرة

# مسلك القاهرة

## عتمان الكيراكث

البساب الأول : \_

# أسباب ونتابج

أطرح قضية ولا أحلها : ، والقضية فى الحقيقة قضيتان ، أوهى قضية واحدة، ولكنها ذات زمنين :

الزمن الأول : يعنى ما سبق يوم الارتحال إلى القاهرة من إعدادات .

۱ - إعدادات للتوثق من سلامة المغرب من الثورات البربرية أو غيرها، وتأمين البلاد السوداء ومحاولة فتح الأندلس أوعلى الأقل عزلها، ومن التأكد من سيادة البحر المتوسط فى حوضيه الشرقى والغربى، بالاستيلاء على جزيرة قريطش (كريت أوكريد) واستيساق الأمن بسردانيا وكرسيكا وصقلية وقلورية (كالابريا - جنوب إيطاليا) واستتباب الأمن بالأربطة الموجودة بجنوب فرنسا ه

۲ — إعدادات عسكرية ، وذلك بحشد جنود البربر من القبائل، سواء شرقى وادى شلف — قبائل صهاجة وكتامة ، أو غربى وادى شلف — قبائل مصمودة وزناتة ، أو جنوبى وادى شلف — كقبائل جدالة وأوروبة .

٣ \_ إعدادات مالية، وذلك بجمع الاعتمادات اللازمة لنفقات الجيش والرحلة، وما يتبع ذلك وينجم عنه .

٤ — إعدادات الاستخلاف وبيان السلوك وضبط السياسة التي سيتبعها من سيخلف الخليفة الفاطمي بالمغرب، ويضطلع بمسو ولياته فيه، ويحقق السياسة التي سينهجها يوم تنتقل الخلافة إلى القاهرة، وتريد أن تتفرغ إلى واجبات أخرى في الشرف الاوسط ونجاه بيزنطة، وما يتبع الفتح من توغل في المنطقة.

نشر العقائدية الفاطمية في الضفة الشمالية من البحر المتوسط في فرنسا وإيطاليا ويوغوسلافيا وبلغاريا، تمهيداً لفتح هذه الجهات يوما ما، كخطوة أولى لفتح بنزنطة والأندلس ، أو كنتيجة حتمية لفتحهما .

٦ إعداد الرحلة نفسها ببناء المراكز التي ستمر بهـ القافلة مرحلة بعد مرحلة، وانخاذ العدة اللازمة من طرف وكالة الشوءن للتوثق من تموين الحيش والمدنين والحيوان وضمان السبيل والمبيت والنقلة والأكل والشرب، ومبلغ أدنى من المرافق ?

#### الزمن الثانى :

انتقال القافلة الميمونة من مدينة المنصورية قرب القيروان إلى الإسكندرية أولا ، ثم إلى القاهرة فى النهاية . وبيان المراحل التى مرت بها ، وضبط مواقيتها وما كان عليه الحو الأدبى المحيط بها خلال المرور .

السبب الثانى : هو أن معلومتنا عن هذه الرحلة تعتمد على أصول ثلاثة :

الأصل الأول: المصادرالكتابية، ومها ماهومطبوع، ومها ماهو مخطوط، ومها ما هو مفقود، فيجب أن نتربص قليلا حتى يطبع المخطوط، كالمحالس والمسايرات للقاضى النعمان بن حيون، أو نعثر على المفقود كأخبار الدولة لأحمد بن الحزار الطبيب القيرواني، وتاريخ إفريقية والمغسرب لابراهيم الرقيق القسرواني،

الأصل الثانى ــ المصادر الأثرية، وذلك أن الطريق من المنصورية إلى مسراطة فيما بعد مدينة طرابلس تتوالى فيه مراكز العمران . وقد وصفه لنا عبد الله التيجانى فى رحلته فلا احتياج إلى بناء استراحات وقصور، ومخيات للجيش، والقافلة الكسروانية .وإنما المشكلة فى مقطوع الطريق بين مسراطة وإجدابية ، وبصورة أقل حدة بين إجدابية والإسكندرية .

ونحن نعلم أن تميم بن المعز الفاطمئ تولى إنشاء هدده المراكز، فيجب البحث عنها، واجراء حفريات بها، ونشر الاحجار التذكارية التي رسمها تميم، والتي يوجد البعض منها في متاحف ليبيا. ولا سيا في متحف الشحات قرب مدينة البيضاء:

وقد بنى تميم قصراً لأبيه فى كل مركز هام، من ذلك قصر إجدابية الذى وقع العثور عليه خلال الحرب العالمية الثانية، فأبن هى بقية القصور، وأية حفريات أجريت للعثور علما ؟ ;

الأصل الثالث \_ إذا فاتنا أن نجد نصا مكتوباً أو أثراً مدروساً، فنحن نلتجئ إلى العلوم الملحقة بالعلوم التاريخية كالنقادة (ستانلي لين بول : علم النقود)، فنحن نعرف رحلة الفاطمين من سجلماسة في أقصى المغرب إلى القيروان من خلال ماضربوه من النقود على التوالي مرحلة بعد مرحلة، مع ضبط دار الضرب واسم المرحلة وتاريخها، وليس لنا إلى الآن مايشبه ذلك في القصر الليبي، لأنه لم يعثر على المقدار الكافي من النقود، أو لأنه لم تضرب نقود باسم المراحل \_ من يدرى ؟ \_ فنحن ننتظر أن يقع العثور عل شي من ذلك ، عندما يبدأ اخواننا الليبيون في من النقود الأثرية في مجموعات ؟

أو كالنقاشة ( إيبيغرافيا – علم فتح المغلق من النصوص المنقوشة على الحجر أو الحشب أو المعدن ) .

وإذا كانت النقاشة البونيقية أو الأطينية الموجودة بليبيا قــــد نشرت، فإن النقاشة العربية لم تنشر، ولا سما ما نخص أفاريز القصر الفاطمي بأجدابية، الذي نشر عنه بعض الشئ بمجلة مديرية الاثار الليبية (١٩٦٦)، والألواح النذكارية التي رسمها تميم، والموجودة بمتاحف برقة على الحصوص.

وقد انبعث من الشباب الليبي بفضل رسالة الحامعة الليبية واهمام الحكومة الوطنية نحبة نعول علمهم كثيراً في الاضطلاع بهذا الموضوع الهام . فلننتظر قليلا ، ولنتح فرصة أخرى لهـذا الشباب أن يعمل عملا صالحاً لاثارة هذا الموضوع الهام :

أو كالفولكلور فإنه يحفظ تقاليد وعادات وعقائديات، وصوراً موروثة قد نستفيد منها في دراسة موضوعنا، ونحن نعلم أن الكثير من الدول التي استقلت بأوروبا في القرن الماضي أو بعد الحرب العالمية الأولى ، كشفت جوانب كثيرة من تاريخها بدراسة فولكلورها :

فسا هو المتبقى فى الطبقات الشعبية فى المغسرب من التقاليد والعادات الفاطمية، وما يجرى على الألسن، ولو بدون تعليل من العقائد ؟

لكن انتظار إماطة اللثام عن هذه الكنوز لايقعد بنا عن الاستفادة من القليل الموجود ، فما لايدرك كله لايترك قله : ونحن أصحاب هــــذا القل . إن شاء الله تعـــالى .

### فذلكة تاريخية

ما هى الأسباب التى دعت الفاطميين إلى الانتقال إلى القد اهرة ؟ هل هى راجعة إلى سياسة فشلت ، أو إلى إخفاق نظام قائم ، أو أزمة مذهبيسة ، أو ضائقة مالية ، أو حب توسع ؟

وهل هـــذا الانتقال كان مقصوداً بالذات ومبيتا من قبل ؟ . فحا أفريقية والمغرب إلا مرحلة انتشاء للدولة الفــاطمية ومخبر تجارب لسياسها وحريبها ونظامهـا الحكمى والعسكرى والحضرى والتعليمى، وإرادة قضاء أزمة النشوء فى غير مسقط رأس الفواطم بسوريا وهل هو عزم ثابت على تأمن المغرب وأفريقيا السوداء، والبلاد الواقعة بالحوض الغربى من البحر المتوسط، تمهيدا للرجوع مع اكتساب وسائل وإمكانيات أوفروأعظم كماً وكيفاً ونوعاً ؟

لنفهم هذا ونتبين الحقيقة، بجب أن نعرف ماهي الفاطمية :

الفاطمية مذهب ديني، ونظام خلافة عقائدية، يصح أن تكون عالمية:

أ - المذهب الديني : وهو المذهب الشيعي، جاء إلى المغرب وقضى على دول الأغالبة والرستميين والأدارسة : ووجد أمامه المذهب المالكي والمذهب الحنفي وهومذهب العباسيين السائد ببلاط الأغالبة، والعائلات الحكومية بأفريقية ، والمذهب الأباضي السائد ببلاط الرستميين، وجنوب تونس، والجزائر، وشمالي ليبيا بجبل نفوسة، ومدينة زوارة .

فاصطدم الشيعة الفاطميون بالمالكية من رجال مدرسة القيروان اصطداماً عنفاً بالمناقشة أولا ، مشل مناقشات ابن الحداد القيروانى ( انظر معالم الأيمان لابن ناجى فى ترجمة ابن الحداد نفسه ) او بالاستشهاد مثل استشهاد محمد بن خيرون ( انظر ترجمته فى معالم الإيمان )، أو بالانتقاضات من طرف الرباطين . وفي سواحل المغرب والحزائر وتونس وليبيا الف رباط على الساحل، فيها رجال من المدرسة المالكية السحنونية القيروانية ، عاهدوا الله على أن يدافعوا عن الثغور من هجوم الحارج والداخل .

والحوادث الرباطية كثيرة ، أوردجانباً منهــــا ابن ناجى أيضاً فى غضون كتابه القيم ؟

فرجال المالكية والمرابطون بالربطة والقرى الرباطية بالسواحل المغربية ضد الفواطم بشكل عنيف :

وكان الاصطدام مع الحنفية قليسلا، لأن الدولة الأغلبية التي هي دولة حنفية قد انتقلت إلى المشرق ؛ وانتقل أنصارها ورجال الحنفية إلى صقلية ، فلم تبق هناك مقاومة :

وكان الاصطدام مع الإباضية عنيفاً ومسلحاً، سواء مع رجال الدولة الرستمية بتيمرت وما إليها ، أو مع ثورة الزعيم البربرى أبى يزيد محالد بن النكارى كيداد، فقد كادت تقضى على الدولة الفاطمية بالمام والكمال .

وهذا ما دعا المعز إلى التوثق من البربرعلى اختلاف قبائلهم ، ومن تأمين المنطقة الحساسة البربرية بالمغرب التي هي منطقة وادى شلف ، على مقربة من من تبهرت عاصمة الرستميين أنفسهم ( انظر عن الرستميين – ابن الصحيعير ، وابن عذارى، وغرهما من المصادر ) .

على أن البربرهادنوا المعز بعد انكسار ابن يزيد، وذهاب الدويلات الصغيرة التي كانت ضاربة بالمغرب ع

واذن فقضية الحلاف المذهبي كانت فقط عاملا مرجحاً ، لاسبباً أصلياً في انتقال الفاطمين إلى القاهرة :

قلنا إن الفاطمية مذهب ديني ، ورأينا أن هـــذا المذهب الديني لم يكن بالإضافة إلى النقلة إلا عاملا مرجحاً ليس إلا :

وقلنا إن الفاطمية خلافة ؛ والحلافة في الإسلام لا يمكن أن تتعدد، ومع ذلك فهناك في عصر المعــز لدين الله الفاطمي المنتقل إلى القاهرة ثلاث خلافات : الحلافة العباسية ببغــداد ، ثم الحلافة الأموية الحــددة بالأنداس ، ثم الحلافة الفاطمية بالمهدية والمغــرب . ومن واجب كل خلافة أن تقضي على الحلافتين الأخريين ، تلك كانت ســياسة الدولة العباسية التي أنشات دولة الأغالبــة ، للقضاء على الأدارسة والأمويين بالأندلس ، وتلك كانت سياسة الحلافة الأموية التي كانت سياسة الحلافة الأموية التي كانت تنوى الاعتماد على البربر الإباضية للقضاء على الفواطم بالمغرب ، وعندما ذهب ابى ابن يزيد غلد بن كيداد لطلب النجدة ، وتدبير الحطة مع البلاط الأموى بقرطبة :

وإذن فالفاطميون كانوا ينوون القضاء على خلافتين إسلاميتين، إذ لا يمكن أن تقوم إلا خلافة واحدة، فأرادوها لأنفسهم، إذ رأوا أنفسهم الأحق ما وفقيام الفواطم كخلافة بين خلافتين بجب أن تضمحلا لفائدتها ، وأن تزولا من مسرح التاريخ لتنفرد بالمك هو سبب جوهوى في الانتقال، بل هو سبب عقائدى وتأسيسي . وسنرى أن الفاطمين أرسلوا جوهر القائد قصد الاستيلاء على سبتة تمهيداً لفتح الأندلس ، فلم يفلح ، فأرجئ الأمر إلى غد، ولم يبق الا الابتداء بالدولة العباسية ، ثم يسهل الله أمر الأندلس فها بعد .

بل رأينا جوهر الصقلى يتحول بعد فشله أمام سبتة إلى المغرب والبلاد السوداء تأنيبا للرجال وجمعا للأموال . ويبدو أنه إذا وجد آذاناً صاغية ، وقلوباً واعيدة في الدعوة إلى المشرق ، فإنه لم يفلح في الدعوة إلى الاندلس ، وكان فيا بعد من المرابطين والموحدين ، لم يحن وقته بعد في زمن جوهر الصقلي ، فأرجئ الأمر ، ولم يقطع الرجاء منه إلى حين :

وإذاً فالنظام الخسلافي هو السبب الأصسيل، أوأحد الأسباب الأصلية في انتقال الفاطمين :

رأينا أن اصطدام الفاطمية كمذهب مع بقيـــة المذاهب القائمة بالمغرب، لم يكن إلا عاملا مرجحاً في الانتقال :

ورأينا أن الفساطمية كخلافة إسلامية وجدت نفسها بين خلافتين: العباسية في الشرق، والأموية المجددة في الأندلس مع وجوب وحدة الحلافة قد كان عاملا أصيلا في الانتقال ، وقلنا إن الفاطمية هي أيضاً عقائدية نزوعة إلى الانتشار العالمي . وهي تستمد عناصر فلسفية إيرانية وهندية . نجدها قد انتشرت بجنوب أوربا من فرنسا إلى بلغاريا، وقد كانت حماعة من المسلمين بالمناطق التي احتلها الفاطميون من فرنسا، سواء بالساحل أو على ضفتي نهر الرون ، كما نجسد مسلمين فواطم بيوغوسلافيا وبلغاريا قبسل الفتح العثماني ه الرون ، كما نجسد مسلمين فواطم بيوغوسلافيا وبلغاريا قبسل الفتح العثماني ه ( انظرمادة « بلغار » في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى ) ه

وتسمى هـــذه النزعة نزعة الكاتار، ولا تزال موجودة بالحنوب الغـــربى من فرنسا تحت التقية ، وأحياناً تبرز جهرة ــ وهـــذا موضوع واسع وطريف محتاج إلى تحقيق، فهذه النزعة التوسعية العقائدية الفاطمية كانت من أسباب الفتوحات التى جرت بالسواحل الأورببة من حوض البحر المتوسط، وانتشار العقائدية بواسطة الدعاة هو إيجاد للأنصار : وفتح رومة المؤقت هو تمهيـــد

لفتح بيزنطة ، إذ أن الفاطميين لم يحاولوا القضاء على العباسية والأموية من حيث أنهما خلافتان إسلاميتان . لكنهم كانوا ينوون القضاء على رومة وبيزنطة ، لتم السيادة النهائية في البحر المتوسط شمالا وجنوبا وشرقاً وغرباً . وفكرة الاستيلاء على رومة وعلى بيرنطة كانت في برنامج الأغالبة أنفسهم ، إما لحسابهم الحاص ، أو لحساب العباسيين الذين زرعوهم بإفريقية ، لحطة سياسية تحديدية من ناحية ، لتوقيف تيار الأدارسة والأمويين ، وتوسعية فيابعد لتوحيد المغرب مع الاندلس ، والاستيلاء على رومة وبيرنطة . على أن هذه السياسة التوسعية تكاد تكون قاعدة قارة لدى حميع الشعوب الى كانت لها — عبر التاريخ — صولة بالبحر المتوسط:

الفينيقيون ، ثم الرومان ، ثم البير نطيون في العصور القديمة ، والفرنسيون والإيطاليون والأسبانيون في العهد الاستعارى المنصرم .

غير أن دوافع الفاطمين ليست توسعية فحسب ، بل دينية وعقائدية ، واستر اتيجية دفاعية وهجومية فى الآن الواحد : فامتلاك الحزر المتحكمة فى مضايق البحر المتوسط ، والتحكم فى مصائرهذه البواغيز نفسها جبل طارق ، وسردانيا ، وصقلية ، وقريطش ، وأهم الموانى فى هذا البحر كوهران ، وتونس ، و بحاية ، و بنررت ، و المهدية ، و طرابلس ، و بنغازى ، و بالرم ، و الاسكندرية و بنزت هى ضرورية بدون خلاف .

و نحن لنا أمثلة من هذه النظرية « الوقائية » في عامة العصورالتاريخية بالبحر المتوســـط ،

ومن اليسوم الذى تحول فيه الفاطميون من القبروان البرية إلى المهسدية البحرية التي هي شبه جزيرة تحاكي بارجة كبرى مدرعة متجهة نحو صميم البحر المتوسط ، لم يبق هناك من شك في أن هذه السيادة البحرية تتطلب امتلاك الحزر والنقط الحساسة ،

وبقى أن نتساءل بعد هـــذا هل هناك أسباب اقتصادية ؟ ؟ والأساب الاقتصادية تكون :

أولا — سلبية — بمعنى أن البلاد الموجودة فيها هذه الأسباب السلبية غير قائمة بنفسها، ولا متوفرة بها أسباب المعاش إلا من طريق التوريد، أو من طريق التوسع الحارجي، فجبل لبنان في عهد الفينقيين وحتى بعده لايكني لمعاش أهل لبنان فتوسعوا في البحر المتوسط بالملاحة وفي القارة الأفريقية بالقوافل وعاشوا من التجارة والملاحة. وابطاليا لاتضمن معاش الرومان ولا تكقل لهم قمح الاختباز، ولازيت التأدم، ولاخرة النشوة، ولا تمار التنقل، فاحتاجوا إلى التوسع في المغرب وغيره، حتى كان المغرب «هرى رومة وظميرها».

ولبس هـــذا شان المغرب الفاطمي، فهو أغنى تربة، وأجدى زراعة، وأعظم إغلالا، وأوفر صناعة، وأعم تجارة في حميع عصوره المزدهرة:

وقد وصف لنا أبوعبيد البكرى المغرب الفاطمى فى كتابه «المسالك والممالك» اعهاداً على موسوعة محمسد بن يوسف الوراق التى وصف فيها ديار المغرب بلداً بلداً فإذا به أغنى مايكون، وإذا بالزياتين تمتد غير منقطعة من قابس إلى طنجة ، وإذا بحدران المنازل تتواصل من القيروان إلى المهدية ، وإذا بأنهار تكرور تفيض تبراً على المغرب كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ، (وأمهار تكرور هي وادى الذهب والسينغال والنيجر) :

وإذا كانت خسلافة من الحلافات النسلاث مزدهرة اقتصادياً حقاً ، فهى الحلافة الفساطمية لها وحدها صناعة الحرير ، والزجاج ، والقاشانى ، والكاغد في البحر المتوسسط ولها غابات الأخشاب الصالحة بصناعة السفن ، أواتخاذ الأثات : ولهافضة مردانيا ، وكبريت صقليسة ، وزئبقها ، ونفطها ، ولها مرجان طبرقة ، وحديد المغرب ، ونحاس موريطانيا ، إلى غير ذلك :

وليس الأمركذلك، بالإضافة إلى الحلافة الأموية بالأندلس . فالأندلس شبه جزيرة ودارحرب، وثغر ملتهب النيران على الدوام، والأمركذلك أيضاً بالإضافة إلى الحلافة العباءية التى أوهنتها الشعوبية الانفصالية، والفتن المستمرة وأخطار الإيرانيين والأتراك .

ومع أن الأندلس والإمبر اطورية العباسية كانتا فى أوج الحضارة فى هذا القرن الرابع، فإن المغرب كان أكثر اردهاراً من الناحية الاقتصادية على الأقل.

فليس انتقــــال الفاطمين إلى الشرق من باب التوسع الاقتصادى السلبى ، على ماذكرنا من وجوه .

ثانيا \_ الأسباب الاقتصادية الإيجابية، وتعنى ازدياد الإنتاج على الاستهلاك المحلى، والاحتياج إلى التصدير، فالتضخم الاقتصادى الزائد على الاكتفاء الذاتى يتطلب أسواقاً وتسويقها، والأسواق تتطلب تأسيس مراكز تجارية، ومناطق نفوذ أو إنتاج اقتصادى، وكلاهما يتطلب اسطولا حربياً، وأسطولا تجارياً.

و الازدهار الاقتصادى يتسبب فى وفرة النسل، وارتفاع الدرجة الديموغرافية، وابجاد رصيد بشرى طافح مشاغب .

وهذا ماكان عليه واقع الفاطميين بالمغرب . والأمثلة على ذلك فى التاريخ المعاصر كثيرة قائمسة لاتدحض . فالسبب الاقتصادى هو سبب زيادة لاسبب نقصان ، ودافع تصدير لاتوريد .

ويتضح من كل ما سبق أن الفاطميين كانوا ينوون منسذ الأول الانتقال المشرق بعد تأمين المغرب، والحصول عل نتائج تجاربهم المغربية .

 ونستطيع أن نضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر وهو أن المغرب الفاطمى في هـذا القرن الرابع كان يزخر بالنفوس، ويزخر بالإطارات على اختلافها، ويزخر بالمحصولات الزراعية والصناعية :

فاز دياد النفوس تلك يولف مشاكل لابد من حلها ، وأفضل الحلول هو التوسيع الحارجي ، أعنى الاغتراب : ماذا صيغ الفينيقيون أمام نفس المشكل ؟ اغتربوا . ماذا صيغ اللبنانيون في القيرن الماضي حيمًا اغتربوا ؟ والمغرب الفاطمي كان محتاجاً إلى الاغتراب أيضاً .

ثم إن ازياذ النفوس يقتضى الاستخدام الشامل . وقد استوعبت الفلاحة والصناعة والتجارة والملاحة والمهن الحرة ما استوعبت . واستوعب التجنيد العام للجيوش الترابية والحيوش البحرية ما استوعب . لكن الفاطميين ، ولا سيا المعز لدين الله وجد نفسه أمام أسطول حربى عظيم بعدد قطعه ، وعظيم بتجهزه ، وعظيم برجال قيادته . ووجد نفسه أمام جيش عربى بربرى لايحصى عدداً وعدة ، له إطار ممتاز جداً . فهاذا يصنع بأسطول مرابط بثغوره ، وبحيش مرابط في ثكناته ، ينفق عليهما النفقات الموجعة ، وهما لا يتحركان ؟

لقد علم القرطاجنيون بنتيجة ذلك فى حرب المرتزقة ، وعرفها أهل الاندلس فى ابتكار الجيوش المرابطة فى الحواضر والبوادى، وقيام دول الطواتف، واندلاع نيران فتن وحروب طاحنة : والأمثلة كثيرة .

وإذن فلم يكن للمعــز بد من استخدام الجيوش فى بعثــة عسككرية طويلة النفس، واسعة النطاق ،

وهكذا نرى المعز الذى اتخذ الحيش لتدويع المغرب وفتح الاندلس، واتخذ الأسطول لتركيز الأمن في أهم جزر البحر المتوسط الى هي مفاتيحه، ومضائق هسذا البحر وثغوره، نراه قد وجد نفسه أمام مشكلة جديدة، بعد أن

فشل فى بعض أهدافه تلك، وبجح فى البقية، وعلى كل، فقد انتهت مهمة الحيش والأسطول فى المغرب. فماذا يصنع ؟ بجب ولا شك أن يعطى للجيش والأسطول أهدافاً جديدة ؟

على أن المعز كان ينوى منذ الأول حشد جيش جرار وأسطول جبار، قصد فتح المشرق، لكن الحركة العسكرية التى قام بها جوهر فى ربوع المغرب والسوادين، وتجنيد القبائل على اختلافها، وتحولها من التطاحن بين بعضها إلى التضافر، وزوال الدويلات الصغيرة التى كانت مصدر شغب قد ضخمت الحيش والأسطول إلى أبعد حد. فبقاؤه عاطلا بالمغرب ينتظر الطوارئ خطر شديد، فلابد حينئذ من تحويله من الأهداف المغربية إلى الأهداف المشرقية، ولابد من تحويل الأسطول من ثغور الحوض الغربي للبحر المتوسط إلى ثغور الحوض الشرق. فالمعز وقع في نفس شبكته.

وكانت مراكز التعليم بالمغرب كونت إطارات عليه ممتازة، سواء فى بيت الحكمة بالقيروان ، حيث ترجمت الكتب البونيقية، واللاطينية، والبربرية، وحيث أخرج إطار من المهندسين والأطباء والفلكيين ، أو بجامع القيروان ، وجامع القرويين بفاس، وجامع المهدية ، وجامع بجاية، وجامع بالرم، حيث أخرجت إطارات من رجال الدين والأدب والفلسفة .

وهنا وجبت أيضاً قضية تصدير الأدفعة ، فإذا تكونت فىالبلاد طبقة من الشغالين الفكريين العاطلين عن العمل، كانت مصدر شغب كبير .

ولا حل لذلك إلا بالتشغيل الشامل فى الداخل، فإذا بقيت بعد ذلك بقية وجب تصديرها، وهذا هو المشكل الذى وجد الفاطميون أنفسهم أمامه .

فكانت القيروان تصـــدرالعلماء إلى صقلية ، وإيطاليا . فحققت هدفين : الأول تشغيل المفكرين العاطلين : والهدف الثانى تحقيق الاشعاع الثقافي والعلسي

الفاطمى : وهكذا اسسست الجامعات بايطاليا ولا سيا جامعة ساارن قرب نابلى وأسسست مدرسة النرجمة من العربية إلى اللاتينية وترأسها أحد أبناء القيروان الذى ضاع عنا اسمه العربي وبتى اسمه اللاطينى نعنى به قسطنطين الافريقي وهكلذا آلت حركة تصديرالاً دمغة إلى أوروبا إلى حركة نقل علوم واشعاع ثقافة فى هسذا العصر الفاطمى انبنى عليها فيا بعد انبعاث نهضسة أوروبية فى المعلوم والآداب والفلسفة : وحنى فى المعار .

فتكون فى صقلية وايطاليا فن مدجن شبية بالفن المعارى المدجن الذى وجد بالأنداس وذلك أن التقنيين المسلمين كانوا كثرة والتقنيين الأوروبيين كانوا قلة فاحتاجوا إلى جلب التقنيين المسلمين الذين بنولهم كنائسهم وأديرتهم ومدارسهم وقصورهم حسب الطراز الإسلاى الغربي مسع تعديلات اقتضها النصرانية . فهسمذا هو الفن المدجن ،

واتجه تصدير الأدمغة بعد اكتفاء أوروبا إلى البلادالسوداء بواسطة الأربطة الصحراوية التي انهت إلى قبام دولة المرابطين وكثير من زعمساء رجالها من القروان.

كما أن البعثة إلى الشقيقة مصر اعتمدت أساساً على مشروع ثقافى هو بناء الجامع الأزهر أو الجامعة الأزهربة : وكانت على رأسها نخبة من رجال العلم والأدب والمعمار . على أن النبادل الثقافى وأحيانا التعاون الثقافى والحضرى بين تونس والشقيقة مصر قديم ومتواصل . فكانت الحضارة القرطا جنية متأثرة بالحضارة المصرية الفرعونية إلى أبعد حد ، وكان الطلبة التونسيون فى عهد الولاة الأولى يذهبون فى طلب العلم إلى الفسطاط : وعندما انحط العلم بتونس فى العهد العمان الطلبة التونسيون إلى الأزهر نفسه ،

وكان كثير من علماء تونس بالأزهر يدرسون بالأزهر . ولاسيا ابناء الحريد ممن يسمون بالقسطلانى نسبة الى قسطيلية وهى بلاد الحسريد في الحنوب الغربي التونسي . وسيصير الأزهر بمكتبته الفاطمية الأولى و بنه طمع معاره و بحلقات تدريسه و بمن كان به من طلبة وأساتذة مصدر إشعاع معارى وعلمي وديني وأدبي على ربوع الشرق الأوسط والديار الإفريقية والمغربية على وجه الدهر والدهر فهدة هي – على وجه العموم – الأسباب التي دعت الفاطميين المغاربة إلى الإنتقال إلى الشرق وتحويل مركز الخلافة من المهدية إلى القاهرة ، ومركز الاشعاع الماكبر من جامع المهدية إلى الأزهر .

فاضطرت صقلية إلى أن تعمل وحدها كمركز إشعاع ثقافى عربى وإسلامى بأوربا، فساعد ذلك على انتعاش الحضارة الافريقية وانتشار حضارة العرب بالزيادة لاسيا في عهد الملوك النورمانديين حيبا ظهر امثال الحغرافى الموسوعى الشريف الإدريسي والفيلسوف عبد الحق بن سبعين واللغوى ابن القطاع السعدى والشاعر ابن حمد يس وجمهرة من المعماريين قد أغلقت أسماؤهم وطويت تراحمهم .

وجاء هـذا العصر الصهاجي الذي هـو عصر بطولات وملاحم ومعارك ختامية قليل نصيبها من التوفيق .

اكتشف الصنهاجيون بارود المدافع وصنعوا المدافع بدار الكيمياء بالمهدية فاكتسبوا بهمعركة واحدة ضد النور مانديين فىوقعة رأس الديماس قرب المهدية .

واستولى بنوهلال وبنو سليم على البوادى فانقسمت افريقية إلى ملوك طوائف ولم يبق الاالتماع الأدب والفنون والمعار ، فتذهب حضارة وتأتى حضارة

ولم تنجح التجربة البربرية التي جربها المعـــز وقدكان يعلم بذلك الا أنه أراد اكتساب الوقت كما قال :

الباب الثانى

#### اعداد الرحلة إلى القاهرة

الزمن الأول

## والرحلة فى الحقيقة رحلتان

فالأولى هى ارسالية القسائد جوهر بعد وفاة آخر امراء الإخشيدية وذلك لبسطالنفوذ الفساطمى على مصر ، وبناء مدينة القاهسرة والحامسع الازهر ، واعداد انتقال الفساطمين من المهدية التي هي عاصمتهم المغربية إلى القاهسرة التي ستكون عاصمتهم بالشرق الأوسط وبها دار الخلافة :

وهــذا يقتضى إعداد العدة . فالفسطاط كانت قاعدة ولاية ، والعســكر والقطائــع كانتا قاعدتى إمارة . أما القاهـــرة فستكون عاصمة خلافــة : من حيث تخطــيطها وتحصينها ومؤســساتها العلمية والاجتماعية والدينيــة والاقتصادية ، ومن حيث دواوينها الحكومية وتأسيساتها العسكرية والحربية وديارهــا وقصورها ومرافقها ، هى من حيث كل ذلك دار خلافة وعاصمة وقاهــرة » كسروانية لاقاعدة ولاية أو امارة »

فوجب على القائد جوهر أن يكون فى الآن الواحد قائد جيش وأمير أسطسول مصر عاصمة الحسلافة ، ومدبر مملكة كسروانية ، ومنظم رحلمة المعز . كل ذلك فى أرفع مستوى وهو مستوى الحلافة التى يجب أن تكون أعلى مرتبة من خلافة العباسيين فى الشرق والأمويين فى الاندلس :

فاذا تم كل ذلك واستطاع جوهر الصقلى أن يضطلع بمسؤولياته فى هذه المجموعة العملاقية من المهمات انتقل المعز لدين الله إلى عاصمته الجديدة : وانتقلت بانتقاله الحلافة الفاطمية إلى مصر وتحولت مصر من مستوى امارة إلى مستوى خلافة :

- (١) الإعداد العسكرى: وهو يعيى ــ
- (١) محاولة الاستيلاء على الأندلس :
  - (ب) تدويخ المغرب.
  - (ج) تدويخ البلاد السوداء:
- (د) التوثق من جزر البحر المتوسط الغربية (سردانيا وصقلية وقرشقة ماعد الجسزر الشرقيات من ميورقة ومنيورقة ويايستة التي كانت بأيدى الأمويين الأندلسيين، وتأمين سواحل فرنسا وإيطاليا لعزل الأندلس والحد من حركات الأسطول الأندلسي وحرمانه من حرية الجولان فضلا عن المبادرة بسواحل المغرب أو البلاد السودانية أو فرنسا أو ايطاليا .
- (ه) الأستلاء على ماتيسر من جـزر الأرخبيل اليونانى ولاسيا جزيرقريطش (كريت كريد) التى تؤلف مـع مدينة سوسة (أو أبو لونيا) قـرب البيضاء فى برقة بوغاز لابد من اكتسابه لتأمين حركات الاسطول الفـاطمى نحو مصر.

واليك البيان ــ

قال ابن العذاري ص ٣١٦

وفى ٢٩سنة ٣٤٦ولى مدينة سبة وال من قبل عبد الرحمن الناصر وأمره بتحصيها وبناء سورها . فبناه بالكذان .

و فى سنة ٣٤٧دخل جوهر قائد ابى تعيم إلى الغرب واستولى على مدينة فاس ثم توجه إلى تطوان ووصل إلى مضيق سبتة فلم يقدر عليها ورجع عنها .

ثم قال – وفى سنة ٣٤٨ وصل كتاب صاحب سبتة إلى امير الاندلس عبد الرحمن الناصر يعرفه بما فتح عليه فى عسكر جوهر :

فلما عجز القائد جوهر عن فتح سبتة، وبالتالى عن فتح الأندلس والقضاء على الدولسة الأموية هناك توجه إلى جنوب المغرب من بلاد سوس الأقصى . قال ابن عذارى عطفا على تراجع جوهر عن سبته — وقصد بعساكره إلى سجلماسة . ففر امامه صاحبهامحمد بن الأمين الفتح ، وتحصن في حصن على مسافة ١٢ ميلا من سجلماسة بأهله وماله وبعض أصحابه ... واستولى جوهر على سعلماسة فملكها .

واذن فقد استولى جوهر على كامل بلاد المغرب إلى مدينة تطوان شمالا بدخول الغاية . وبقى خارجا عنه الوجه التجريبي المقابل الأندلس الذي يمكن فتحها منه .

 الهدف الأول ــ تأمين المغرب وتحامى الانتقاضات والانتفضات به . الهدف الثانى ــ التجنيد العام المغربى :

الهدف الثالث جمع المال اللازم لأية حملة عسكرية يقررها المعزبعد أن أبت لديه أن فنح الأندلس متعذر إلى حن على الأقل .

وأراد الفاطميون أن يأمنوا على الحوض الغربى من البحر المتوسط وما فيه من جزر مثل سردانيا واقريطش وصقلية وارقلورية وجنوب فرنسا مثل سان تروبير ولوفر يجوس وسهول وادى الرون إلى حدود سويسرة.

قال عبد الرحمن بن خلدون في حديثه عن الاسطول :

« ... وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر (الأبيض المتوسط) من جميع جوانبه ، وعظمت صولتهم وسلمانهم فيه . فلم يكن للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشئ من جوانبه ، وامتطوا للفتح سائر ايامهم (يعنى المسلمين) فكانت لهم المقامات المعلومات من الفتح والغنائم ، وملكوا سائر الحزائر المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومينورقة ويابستة (هذه كانت عند الأمويين ثم عند مجاهد العامري) = انظر اطروحة السيدة كليليا سرناللي (بالعربية) عن غزو سردانية قدمها للجامعة المصرية وسردانيا وصقلية وقوصرة ومالطة واقريطش وقبرص وسائر ممالك اصروم . وكان أبو القاسم الشيمي وابناؤه يغزون بأساطيلهم من المهدية على مدينة جنوة مرات فتقلب بالظفر والغنيمة » .

إلى أن قال: « والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على الأكثر من لحية هــــذا البحر وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهبة ، والعساكر الإسلامية تجيز البحر في أساطيلهم من صقلية إلى البر الكبير المقابل (ويقصد مها أوروبا ) لها من العـــدوة الشمالية توقع عملوك الفرنج وتثخن في ممالكهم كما وقع في أيام بني

أبى الحسن ملوك صقلية القائمين بدولة العبيديين (الفاطمين . نسبة إلى عبد الله المهدى مؤسس الدولة، وعاصمها المهدية) . وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الحانب الشمالى الشرقى منه من سواحل الافرنجة والصقالبة وجز اثر الرومانية لا يعدونها .

واساطيل المسلمين قد ضرت عليهم ضراء الأسد بفريسته :

أ ) - على عهد أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي ثانى الخلفاء الفاطمين بالمغرب :

قال ابن خلدون: «ثم جهــزأبو القاسم بن عبيد الله الشيعي أســطولا ضخما لغزو ساحل افرنجة وعقد عليه ليعقوب بن اسحاق. فأثمخن في بلاد الافرنجة وسبى ونزل بلد جنوة وافتتحها وعظم صنع الله في شأنها: ومروا بسردانية من جزر الفرنج فاثخنوا فها »

ب) على عهد المنصور الفاطمي ابن أبي القاسم ثالث الخلفاء الفاطميين

قال ابن خلدون: « ثم عقد المنصور سنة ٣٣٣ ه للحسن بن على أبي الحسين الكلبي على صقلية واعمالها . . . وبلغ المنصور أن ملك الفرنج يريد غزو المسلمين : فأخرج أسطوله وشحنه بالعساكر لنظر مولاه فرج الصقلي (أو الصقلي على اختلاف الخطوطات) وأمر الحسن بن على صاحب صقلية بالخروج معه . فجاوزا البحر إلى عدوة الافرنجة ، ونزاسوا قلورية (كالابريا = جنوب ايطاليا شرق صقلية وبينهما بوغاز مسينة . ) لقبهم رجار وهو ( وحده إذ أن الرومان لم يصلوا بعدصقلية) ملك الافرنج فهزموه . وكان فتحا لا كفاء له . وذلك سنة . ٣٤ » ;

ج) - سنة ٣٤٤ - على عهد المعز لدين الله الفاطمى الحليفة الرابع : قال ابن خلدون : « وبعث ( المعز بن المنصور بن القائم بأمر الله ) إلى الحسن ابن على ( الكلبي ) عامل صقلية سنة ٣٤٤ أن يخرج بأسطوله إلى ساحل المرية من بلاد الأندلس ، فعاث فية وغم وسي » .

#### \_ قال ابن خلدون:

« . . . . وافتتح صاحب صقلية سنة ٢٤١ قلعة طير مين ( سمى الآن تاور مينه ) من حصون صقلية بعد حصار طويل أجهدهم . فنر لوا على حكم صاحب صقلية بعد تسعة اشهر ونصف للحصار: وأسكن المسلمين بالقلعة وسماها « المعزية » نسبة إلى المعز صاحب افريقية . »

#### « . . . . وقعة المحاز لسنة ٢٥٤ .

- ثم سير صاحب صقلية بعدها – وهو أحمد بن الحسن بن على بن أبي الحسين – مدده إلى مدينة مسينة وساروا بجموعهم إلى رمطة . وزحف إلى عسكر الروم مستميتا . فقاتلهم أمير الروم بجماعة من البطارقة ، وهزموا اقبح هزيمة (أي الروم) واعترضهم خندق ، فسقطوا فيه : واثنن المسلمون فيم ، وغنموا عسكرهم . واشتد الحصار على أهل رمطة ، وعدموا الأقوات فقتحها المسلمون عنوة ، وركب كل الروم البحر يطلبون النجاة ، فاتبعهم الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله . فأدر كهم وسبح بعض المسلمين في المسلمين وحرق مراكبهم وانهزموا .

وبث أحمد سرايا المسلمين في مدائن الروم فغنموا منها . : . وكانت الوقعة سنة ٢٥٤ وتسمى وقعة المحاز .

 ومن كل هذا يظهر جليا أن المعزأسس دولة أميرية بصقلية مستقلة عن الصنهاجين وجرب هـذه الدولة فى الحروب وتدبير الملك فأقامت الدليل التقاطع على اضطلاعها بالأمور فكان تدبيره لذلك موفقاً.

إلا أنه لم يجعل له حكما على جزيرة صقلية ، ولا على مدينة طرابلس الغرب ولا على اجرابية وشرث وجعل على صقلية الحسن بن على بن أبى الحسين ( الكلبى ) على ماقدمنا ، وجعل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامى ، و كان أثرا عنده . »

ويتبن من هـذا أن المعز أراد أن يقصى بلكين بن زيرى عن حكم صقلية ـ من ناحية اخرى . فاسند حكم صقلية وبرقة من ناحية اخرى . فاسند حكم صقلية إلى أسرة عربية قحة تنولى الإمارة هناك أبا عن جد . ولعل السبب الذي دعا المعز إلى ابعاد بلكين عن صقلية هو ألا تكون بيـده البواغيز وساريق اوروبا ، اما الـبب في اقصائه عن طرابلس وبرقة فهو الايكون بيده طريق مصر والمشرق ، وأن يقصر عمله على المغرب حتى يصرف الهمة فقط في تأكيد الأمن بالديار المغربية ، واذا تيسر في فتح الأندلس أو جوانب منها ، وفي الاستيلاء على مايتيسر من البلاد السوداء . ولو نظرنا إلى السياسة الصنهاجية لوجدناها اتبعت هـذه الحطة بدقة ، لكن هـذا خارج عن مع ضوعنا .

ويبدو من هـــذا ايضا أن المعز أراد ان يؤلف وحدة بحرية قاعدتها الاسكندرية وجناحاها السواحل الليبية غربا والسواحل الشمالية شرقا ومراكزها البحرية جزر صقلية وسردانيا ومالطة وقريطش وقوصرة . وبذلك يكون التهديد لرومية والقسطنطينية أوفر والحطة للاستيلاء أحكم . وأقل ما يقال أن المعز ضمن لنفسه وللخلافة وللفاطمية بوجه عام حرية المناورة البحرية في الحوض الشرق من البحر المتوسط .

فبحرب شلف قضى المعز على زناتة عدوة صنهاجة وضمن لنفسه السيادة على القسم الغربي من الحرائر . وبالعدول عن استخلاف جعفر بن على بن حمدون الأندلسي زعيم زناتة وصاحب الإمارة بالمسيلة واحالة الاستخلاف إلى بلكين ابن زيرى زعيم صنهاجة قضى على مزاعم زناتة ورد الأمر إلى عدوتها ومزاحمها صنهاجة . وارتاح من حروب وادى شلف التى لم تنته طوال القرون الا فى هذه الآونة وبفتحة لحنوب المغرب

تم حكمة على السوس الاقصى وموريطانيا وجهات من السوادين. وبانتصار الاسطول الصقلى على الاسطول الاندلسى في وقعة المرية ، عزل الاسطول الأندلسى و تمت السيادة للأسطول الصقلى الفاطمى في الحوض الغربي من البحر المتوسط و بانتصاره في وقعة المجازتم له الحكم على صقلية وجنوب ايطاليا و بالاستيلاء على سان تروير ولوفر بجوس و جنوة تم التحكم في سواحل جنوب فرنسا فأسست بها الرباطات الفاطمية : كما اسسست رباطات أخرى على طول ساحل نابلي .

و هكذا تم على احسن حال الإ مداد العسكرى · ٢ اعداد الأستخلاف :

لم يشأ المعز لدين الله أن يترك شيئا للصدفة ولاأن يبقى بابا من أبواب المفاجآة الطارئة ، لذلك أعــد استخلافه بغايه الدقة ، وفكر في موجباته

المعنوية العامسة واختيار الحلف الأوفق ، والتوثسق من الشعب المغربي والوصى عليه ، وقام بذلك في دفعتين :

الدفعــة الاولى : الوصية العامــة

الدفعــة الثانيــة : اختيار الوصى

ا ــ الوصية العامــة ــ أورد قصتها المقريزي

(أ) في « اتعاظ الحنفاء » ج ٢ ص ١٣٦

(٢) في «خطط القاهـرة » ج٢ ص ١٦٤ مع اختلاف يسير في الالفاظ كا قال الدكتور حمال الدين الشيال ،

قال المقريزي (اتعاظ الحنفا):

« واستدعی المعز — و هو بالمنصوریة فی یوم شات ، بارد الربح عدة شیوخ من شیوخ کتامه ، و امر بإدخالهم الیه من غیر الباب الذی جری الرسم به ، فاذا هـو فی مجلس مربع کبیر مفروش باللبود علی مطارح ، وحوله کساء ، وعلیــ ق جبة ، وحوالیة ابواب مفتحة تفضی إلی خزائن کتب ، وبین پدیه مرفع و دواة ؛ و کتب حوالیه ، فقال « ، ، ، پااخواننا : اصبحت الیوم فی مثل هذا الشتاء والبرد ، فقلت لأم الأمراء — و انها الآن محیث تسمع کلامی : اتری اخواننا یظنون انا فی مثل هذا الیوم ناکل و نشرب ، و نتقلب فی المثقل والدیباج و الحریر و الفنا و السمور و المسك و الحمر و الغناء کما یفعل أرباب الدنیا ؟ ثم رأیت أن انفذ إلیکم فاحضر کم لتشاهدوا حالی اذا خلوت دونکم و احتجبت عنکم و انی لاافضلکم فی احوالکم الا فیما لابد لی منه من دنیاکم و بما خصنی الله به من امامتکم ، و انی مشغول بکتب ترد علی من المشرق و المغرب ، اجیب عنها مخطی ، و انی لا اشتغل بشی ء من ملاذ الدنیا الابما صان ارواحکم ، و عمر بلاد کم ، و اذل اعداء کم ، و قمع اضداد کم ،

فافعلوا ياشيوخ فى خلوتكم مثلما أفعله ، ولا تظهروا التكبر والتجبر فينزع الله النعمة عنكم ، وينقلها إلى غيركم، ليتصل فى الناس الحميل ، ويكثر الحير وينتشر العدل .

واقبلوا بعدها على نسائكم ، والزموا الواحدة التى تكون لكم ، ولا تشرهوا إلى التكثير منهن والرغبة فيهن ، فيتنغص عيشكم ، وتعود المضرة عليكم ، وتنهكوا أبدانكم ، وتذهب قوتكم وتضعف غرائزكم ، فعسب الرجل الواحدة، ونحن محناجون إلى نصر تكم بايدانكم وعقولكم ، وا علموا انكم اذا لزمتم ما آمركم به رجوت أن يقرب الله علينا أمر المشرق ، كما قرب أمر المغرب بكم — انهضوا ، رحمكم الله ونصر كم ، »

(ب) اختيار الوصى: المشكلة الكبرى هى الوقوع على الشخص الافضل الذى سيخلف الفساطمين بالمغرب ويجرى السياسة التى يريدونها ويبقى الشعب معه على ولائه للفاطمين وقد جرى الامر كما يلى:

(۱) اختيار أبي أحمسد جعفر بن على أمير المسيلة بالشرق الجزائرى ، وهو ينتسب إلى عائلة اندلسيه قدمت من اسبانيا واسسست المسيلة واقامت امارة وحسن ولاؤها للفاطمين . (اتعاظ) ١٤٢ قال المقريزى : « ولما عزم « المعز » على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفة بالمغرب ، فوقع اختياره على الي أحمسد جعفر بن على الامير ، فاستدعاه وأسر اليهانه يريد استخلافه بالمغرب ، أحمسد جعفر بن على الامير ، فاستدعاه وأسر اليهانه يريد استخلافه بالمغرب ، وقال : « تترك معى أحد أولادك أو اخوتك جالسا في القصر ، وانا أدبر ، ولاتسألني عن شيء من الأموال ، لان ما أسجبيه يكون بازاء ما أنفقه ، – واذا أردت أمرا فعلته ولم أنتظر ورود الأمر فيه لبعد مابين مصر والمغرب ، ويكون تقليد القضاء والحراج وغيرة من قبل نفسي » –

- وهكذا نرى جعفر يريد الاستقلال بشؤون المغرب السياسية والادارية والمالية والقضائية ، وليس ابن الخليفة الفاطمى أو أخوه الا مجرد صورة حدود محصورة . فالملك يهيمن ولا يدبر والتدبير بيد جعفر

ـ لذلك أجابه المعز بما رواه المقريزي هكذا :

ه فغضب المعز وقال :

« ياجعفر عزلنني عن ملكى ، وأردت أن تجعل لى شريكا فى أمرى ، واستبددت بالأعمال والأموال دونى : قم فقد اخطأت حظك ، وما أصبت رشدك ، ، ، فخرج

(ب) اختیار یوسف بن زیری بن مناد الصنهاجی .

قال المقسريزي (اتعاظ ١٤٢) :

( ، ، ، واستدعى المعز يوسف بن زيرى الصنهاجي وقال له :

« تأهب لخلافة المغـــرب »

فاكبر ذلك وقال :

« يامولانا : انت وآباؤك الأثمة من ولد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صفا لكم المغرب ، فكيف يصفولى وانا صنهاجي بربرى ، ؟ ، ، ، قتلتني يامولانا بلاسيف ولارمح »

- فلم بزل به حتى أجاب - وقال :

ه يامولانا ، بشريطة أن تولى القضاء والحراج لمن تراه وتختاره ، والحبر ان تشسق به ، وتجعلى أنا قائما بين أيديهم ، فمن استعصى عليهم امرونى به حتى أعمل فيه مابجب ، ويكون الأمر لهم وأنا خادم بين ذلك ». فحسن هسذا من

المعز ، ، ، (وزاد المقريزى فى الخطط ٢ /١٦٦) (وشكره ــ فلما انصرف قال له عم ابيه أبو طالب أحمـــد بن المهدى عبيد الله :

« یامولانا : وثثق ہذا القول من یوسف أنه ینی مما ذكره ؟ »

#### - فقال المعـز:

« ياعمنا ، : كم بين قول يوسف وقول جعفر ، واعلم ياعم أن الامر الذى طلبه جعفر ابتداء هو آخر مايصير اليه أمر يوسف ، فاذا تطاولت المدة سينفرد بالأمر ، ولكن هذا .

وذكر ابن عذارى (البيان المغرب ٣٢٦/١) هلسا خرج ابو تميم (المعز لدين الله) من افريقية إلى المشرق استخلف (أبا الفتوح يوسف – كما مر) وامر الكتاب أن يكتبوا إلى العمال وولاة الاشغال بالسمع والطاعة لابي الفتوح يوسف ، وبتى أبو الفتوح أميرا على افريقية والمغرب كله »:

 (٣) الاعداد الديماغوجى: اكتساب عواطف الشعب المغربي بأعمال ظاهرة تذيع الصيت وتمتلك النفوس وتغرس الود وتطاق الألسنة بالحمد.

ولم ير المعز لذلك أفضل من اعسذار عام لجميع اطفال المغرب فالاعذار ويسمى عندنا الطهور هو من أفضل الشعائر عند المغاربة يحتفلون به كل الاحتفال ويولمون له ويتكلفون من أجله النفقة الموجعة .

ـ قال المقريزي ( اتعاظ ١٣٥ )

 برقة إلى أقصى سلماسة ، ومابين ذلك ، وما حوته مماكنة إلى جزيرة صقلية وما والاها ، فى حضر وبدو ، وبحر وبر ، وسهل وجبل ، بطهور من وجد من أولاد سائر الحلق - حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، ودنيئهم وشريفهم ، وملهم وذميهم ، الذين حوتهم مملكتة لمدة شهر ، وتوعد على ترك ذلك ت

وأمرهم بالقيام بجميع نفقاتهم وكسواتهم وما يصلح أحوالهم من مطعم ومشرب وملبس وطيب وغيره بمقدار رتبهم وأحوالهم :

فكان من جملة المنفق فى ذلك مما حمل إلى جزيرة صقلية وحدها من المسال سوى الحلع والثياب حضسون حملا من الدناذير ، كل حمل عشرة آلاف دينار ، ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال مملكته ليفرقه على أهسل عمله ،

وابتدئ بالحتان فى مستهل ربيع الاول منها ٣٥١ ه ، فكان المعز يطهر فى اليوم من أيام الشهر بحضرته إثنــا عشرالف صبى وفوقها ودونها ، وختن من أهل صقلية وحدها خمسة عشر الف صبى ـــ

- وكان وزن خسرق الاكياس المفرغة مما انفق في هذا الاعدار مائة وسبعن قنطارا بالبغدادي:

ه ــ الأعداد الحـــارجي ــ استكمل المعـــز الاستعدادات الداخلية ـــ كما رأينا ــ ولكن بني بعد ذلك الأستعداد الحارجي ، ونعني به :

(١) بعثة جوهر إلى مصر ٣٥٧ ــ ٣٥٩ ــ

قال المقریزی: «كانت جملة المال ۲۶٬۰۰۰،۰۰۰دینارا (دهبا)، فانفقها أمم على العساكرالتي سيرها إلى مصر في سنتي ۳۵۸ و ۳۵۹ه مع القائد جوهر،

وكان رحيله في ١٤ ربيع الأول منها ، ومعه ألف جمل مال ، ومن السلاح والخيل والعدد مالا يوصف ، فقدم جوهر إلى مصر :

ووصلت البشارة بفتحها فى نصف رمضان سنة ٥٨ ه فسر المعز سرورا كبيرا وقال ابن عبد الظاهر ، فيما نقله عنه المقريزى فى « انعاظ الحنفا » ص ١٦١ :

« لما تحقق المعز وفاة كافور الاخشيدى جهز جوهر وصحبته العساكر، ثم برز بموضع يعرف برقادة (٧كم جنوب القيروان = انظر عنه ياقوت والبكرى وجورج مرسى فى كتابه « الفن الإسلامى » الترجمة العربية ) وخوج فى أكثر من مائة الف فارس ، وبين يديه أكثر من ألف صندوق من المال ، وكان المعز يخرج إلى جوهر فى كل يوم ويخلو به ، وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال مايريد زيادة على ماأعطاه :

وركب اليه المعزيوما فجلس وقام جوهر بين يديه ، فالتفت المعز إلى المشايخ الذين وجههم معه وقال : « والله لوخرج جوهر هـــذا وحده لفتح مصر ، وليدخلن إلى مصر بالأردية من غير حرب ، ولينزلن في خرابات ابن طولون وتبنى مدينة تسمى القاهــرة تقهر الدنيا » ( اتعاظ ص١٦١) ــ وأراد جوهر أن يؤثر على الناس نفسيا ويبن لهم أن الأمر جد ، قال ابن عبد الظاهر « ولزل جوهر مناخة موضع القاهرة الآن يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ٨٥٨ ه، واختط القصر ، وبات الناس فلما أصبحوا حضر وا للهناء فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليل »

ثم أراد أن يمتلك نفوس الشعب بالأحسان إلية قال ابن عبد الظاهر: ولما أصبح جوهر انفذ على ابن الوليد القاضى لعسكره ، وبين أحمال مال ومناد ينادى : « من أراد الصدقة فليصر إلى دار ابى جعفر » فاجتمع خلق من المستورين والفقراء فصاروا بهم إلى الجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ) ففرق فيهم »

ثم أنه – اتباعا لهذه السياسة – أكثر من الخطب التي فيها بيان سياسة المعز وهي كلها تأمين وتطمين جاء في خطبة: « ، ، ، فقد امتعض (المعز) لدينك ولما اذبك من حرمتك، ودرس من الجهاد في سبيلك وانقطع من الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك ، فأعد للجهاد عدته ، وأخذ لكل خطب أهبته فصير الحيوش لنصرتك ، وأنفق الأموال في طاعتك ، وبذل المجهود في رضاك فارتدع الحاهل ، وقصر المتطاول ، وظهر الحق وزهق الباطل » ،

#### قال المقريزي ( ص ١٤٧ )

( ، ، ) فلما قربت العساكر من الاسكندريه جمع أبو الفضل جعفر بن الفرات الناس وشاورهم ، فاتفقوا على مراسلة جوهر ، وأن يشترطوا عليه شروطا ، وأنهم يسمعون له ويطيعونه – ثم اجتمعوا على محاربته ، ثم انحل ذلك ، وعادوا إلى المراسلة بالصلح ، عندما وصل جوهر الحيزة ،

« ،،، ثم انفقوا على خسروج (الشريف) ابى جعفر مسلم الحسينى وأبى اسماعيل الرسى ومعهما القاضى أبو طاهر وجماعة ، فبرزوا إلى الجيزة لاثننى عشرة بقيت من رجب ،

« ولم يتأخر عن تشييعهم قائد ولاكاتب ولاعالم ولاشاهد ولاتاجر ، وساروا فلقوا جوهر بتروجـــة ووافقوه واشترطوا عليه فاجابهم إلى ماالتمسوه وكتب لهم (عهدا) » ، ،

- ولنفاسة هـــذا العهد الذي هو وثيقة فريدة تميط لنا اللثام عن الحو المعنوى الذي أراد أن مخلقـــه المعز لانخشى أن ننشره رغم الاطالـــة:

#### « ??? بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من جوهر الكاتب – عبد امير المؤمنين المعز لدين الله – صلوات الله عليه ، لجماعة أهل مصر الساكنين بها ، من أهلها ومن غيرهم : إنه قد ورد من سألتمــوه الترسل والاجتماع معى وهم : أبو جعفر مسلم الشريف ، أطال الله بقاءه ، وأبو اسماعيل الرسى – أيده الله – وأبو الطيب الهاشمي – أيده الله ، وأبو جعفر أحمد بن نصر – أعزه الله – والقاضي – أعزه الله ،

- وذكروا عنسكم أنكم التمستم كتابا يشـــتمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم وجميع أحوالكم .

- فعرفتهم ماتقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله على مأولاكم، وتشكروه على ماحماكم وتسارعوا إلى طاعته، العاصمة لكم والعائدة بالسلامة لكم وبالسعادة عليكم» :

« وهو أنه — صلوات الله عليه — لم يكن إخراجه للعساكرالمنصورة، والحيوش المظفرة إلا لمسا فيه إعزازكم وحمايتكم والحهاد عنكم ، إذ قسد تخطفتكم الأيدى ، واستطال عليكم المستذل ، وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة ، والتغلب عليه وأسر من فيه ، والاحتواء على تعمكم وأموالكم حسب مافعله فى غيركم من أهل بلدان المشرق .

وتأكد عزمه ، واشتد كلبه ، فعاجله مولانا وسيدنا امير المؤمنين - صلوات الله عليه باخراج العساكر المنصورة وبادره بانفاذ الحيوش المظفرة دونكم، ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق ، الذين عمهم الحزى ، وشملتهم الذلة ، واكتنفهم المصائب ، وتتابعت الرزايا ، واتصل عندهم الحوف ، وكبرت استغاثهم، وعظم ضجيجهم ، وعدلا صراحهم، فلم يغتهم إلا من أرمضه أمرهم ، ومضه حالهم ، وأبكى عينه مانالهم ،

وأسهرها ماحل بهم : وهو : مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ــ صلوات الله الله عليه ــ

فرجا - بفض الله ، وإحسانه لديه ، وما عوده وأجراه عليه استنقاذ من أصبح منه في ذل مقيم وعذاب ألهم ، وأن يؤمن من استولى عليه المهل ويفرخ روع من لم يزل في خوف ووجل ، وآثر اقامة الحج الذي تعطل وأهمل العباد فروضه وحقوقه لحوف المستولى عليهم ، واذ لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ، واذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى ، فسفكت على أنفسهم ولا على أموالهم ، مع اعتماد ماجرت به عادته من صلاح الطرقات دماؤهم ، وابترت أموالهم ، مع اعتماد ماجرت به عادته من صلاح الطرقات وقطع عبث العابثين فيها : ليتطرق الناس آمنين ويسيروا مطمئنين ، ويتحفوا بالأطعمة والأقوات إذ كان قد انتهى إليه - صاوات الله عليه - انقطاع طرقاتها لحوف مادتها ، اذ لازاجر للمعتمدين ولا دافع للظالمن :

ئم تجسديد السكة وصرفها إلى العيارالذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة، وقطع الغش مها اذ كانت هذه الثلاث خصال هي التي لايتسع لمن ينظر في أمور المسلمين إلا إصلاحها ، واستفراغ الوسع فيما يلزمه مها :

- وما اوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى عبده من نشرالعدل ، وبسط الحق ، وحسم الظلم ، وقطع العدوان ، ونفى الأذى ، ورفع المؤن ، والقيام في الحق ، وإعانة المظلوم مع الشفقة والاحسان وجميل النظر ، وكرم الصحبة ، ولطف العشرة ، وافتقاد الأحوال وحياطة أهل البلد ليلهم وبهارهم ، وحين تصرفهم في أوان ابتغاء معاشهم حتى لاتجرى أمورهم إلاعلى مالم شعبهم ، وأقام أودهم ، وأصلح بالهم ، وجمع قاوبم، أولف كلمهم على طاعة وليه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وما أمر به مولاه من إسقاط الرسوم الحائره التي لاير تضى - صلوات الله عليه - باثباما عليكم ،

وأن أجريكم فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه — صلى الله عليه وسلم — وأضح ماكان يؤخد من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية من المتوفى بها فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال :

وأن أتقدم فى رم مساجدكم ، وتزيينها بالفرش والايقاد ، وأن أعطى مؤذنيها وقومتها ومن يؤم الناس فيها أرزاقهم ، وأدرها عليهم، ولا أنطعها عنهم ، ولا أدفعها إلا من بيت المال ، لاباحالة على من يقبض منهم .

( وغير ماذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ـ صاوات الله عليه ـ مما ضمنه كتابه هذا ماذكره من ترسل عنكم أيدهم الله وصانكم أجمعين بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ من إنكم ذكرتم وجوها التمستم ذكرها في كتاب أمانكم ، فذكرتها اجابة لكم وتطمينا لأنفسكم ـ والا فلم يكن لذكرها معنى ولافي نشرها فائدة ، إذكان الإسلام سنة واحدة ، وشريعة متبعة ، وهي إقامتكم على مذهبكم وأن تتركوا على ماكنتم عليه من أداء المفروض في العلم ، والاجتماع عليه في جوامعكم ومساجدكم وثباتكم على ماكان عليه ساف الامة من الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ والتابعين بعدهم ، وفقهاء الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهم ، وأن نجرى الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه (صلاة التراويح الى لم يكن الشيعة يرونها) والزكاة والحج والجهاد على أمر الله وكتابه ، ومانصة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في سنته واجراء أهل الذمة على ماكانوا عليه ـ » .

« ولكم على امان الله التـــام العام ، الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد المتـــأكد على الآيام وكرور الأعوام فى أنفسكم وأموالكم وأهليكم ونسمكم وضياعكم ورباعكم وقليلكم وكثيركم .

وعلى أن لايعترض عليكم معترض، ولايتجنى عليكم متجن، ولايتعةب عليكم متعقب، وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون، ويذب عنكم، ويمنع منكم فلا يتعرض إلى أذاكم، ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم، ولافى الاستطالة على قويكم – فضلا عن ضعيفكم، وعلى أن لا أزال مجتهدا فيا يعمكم صلاحه، ويشملكم نفعه، ويصل إليكم خيره وتتعرفون بركته، وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمر المؤمنن – صلوات الله عليه – .

ولكم على الوفاء بما التزمته، وأعطيكم إياه عهد الله وغليظ ميثاقه وذمة أنبيائه ورسله، وذمة الأئمة موالينا أمراء المؤمنين - قدس الله أرواحهم - . وذمة مولانا وسيدنا أمر المؤمنين المعز لدين الله - صلوات الله عليه - فتصرحون بها ، وتعلنون بالانصراف إليها، وتخرجون إلى وتسامون على ، وتكونون بين يدى إلى أن أعبر الحسر وأنزل في المناخ المبارك (مكان القاهرة المعزية) وتحافظون - من بعد - على الطاعة وتثابرون عليها ، وتسارعون الى فروضها، ولا تخذلون ولياً لمولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وتلزمون ما أمرتم به :

وفقكم الله وأرشدكم أجمعين :

وكتب جوهر القائد الأمان نخطه في شعبان سنة ٣٥٨ ه .

وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار، وتم الأمر، وأكلت الحماعة معه وودعوه وانصرفوا .

نم انتقض الحماعة فى خبر طويل وقالوا: « مابيننا وبين جوهر إلا السيف » واستعدوا للحرب، ووقع القتال بينهم وبين جعفر بن فلاح القائد الثانى لحيش المعز فتغلب عليهم، قال المقريزى ( ص١٥٦ ) وأصبح الناس على خطة عظيمة، فبكروا فى يوم الاثنين إلى دار الشريف مسلم يسألسونه الكتاب إلى جوهر في اعادة امانهم ،

فكتب إليه يهنئه بالفتح ويسأله إعادة الامان ، وجلس الناس عنده ، وقد طافعلى بن الحسين بن لولو – صاحب الشرطة السفلى – ومعه رسول جوهر، وبند عليه اسم المعز لدين الله وبين أبديهما الأجراس بأن لامؤونة، ولاكافة وأمن الناس ، وفرقت البنود ، فنشر كل من عنده بند بنده فى درب حارته :

- وجاء الحواب إلى الشريف وقت العصر ، ونسخة بعد البسملة : « ... وصل كتاب الشريف الحليل - أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأييده وعلوه - وهو المهنأ بما هنأ به من الفتح الميمون : فوقفت على ماسأل من إعادة الأمان الأول ، وقد أعدته على حاله، وجعات إلى الشريف أعزه الله أن يؤهن كيف رأى، وكيف أحب، ويزيد على ماكتبته كيف يشاء، فهوأماني، وعن إذني وإذن مولانا وسيدنا امر المؤمنن - صلوات الله عليه .

وقد كتبت إلى الوزير – أيده الله – بالاحتياط على دور الهاربين ، إلى أن يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا فيما دخلت فيه الحماعة ... الخ .. ، ، فاستبشرت الحماعة وابهجوا ، وعملوا على المسير في الغدد إلى الحيزة ، للقاء جوهر مع الشريف مسلم ، وبات الناس على هدوء وطمأنينة » :

وهكذا انتهت القضية وتم الصلح واستوسق الأمر للفاطميين مع تفاصيل وزيادات أوردها المقريزى وغيره، وليس من موضوعنا استعراضها هاهنا، ومن يراجع المقريزى فى الاتعاظ والحطط، أو ابن تغرى فى النجوم الزاهرة عجد بغيته وزيادة.

(ب) بيعة الحرمين الشريفين ، لاشك أن بيعة الحرمين الشريفين – هي من ناحية الديبلوماسية الإسلامية قوة صارمة تمتلك بها القلوب وتجمع بها الكلمة ويتوحد بها الإسلام وتنتصر بها الخلافة ، فاذا نجح الفاطميون في اكتساب هذه الحولة، فقد ربحوا قضيهم ديبلوماسيا في أوسع نطاق :

وقد افتتح ذلك المنصور نفسه والد المعز عقب انتصاره على أبى يزيد مخلد ابن كيدان النكارى الخارجي، وإليك تسلسل الاحداث:

(۱) ٣٣٩ هـ إرجاع الحجر الأسود إلى الكعبة، وهدف قضية أقلقت بال المسلمين مشرقاً ومغرباً قرابة ربع قرن ، وذلك أن سلمان بن الحسن القروطي اقتلعه سنة ٣١٧ ه في أيام المقتدر العباسي ، فعجز العباسيون عن إرجاعه إلى مكانه، فلما مضت دولة المقتدر ، ومضت خمسة أعوام على دولة المطيع أرجعه المنصور الفاطمي إلى مكانه سنة ٣٣٩ه .

قال ابن عذارى في ه البيان المغرب ، ص ٣١٣:

ود الحجر وفي سنة ٣٣٩ه تحرك ابو الطاهر المنصور إلى بلاد المشرق ، ورد الحجر الأسود إلى مكانه من الركن من بيت الله الحرام ، وذلك بعد خمسة أعوام من دولة المطبع (الحليفة العباسي) ، وكان الذي اقتلعه سليان بن الحسن القرمطي في سنة ٣١٧ ه في أيام المقتدر العباسي ، والذي تولى قلعمه بيده بأمر القرمطي جعفر بن أبي علاج ، ولما مات القرمطي وجه إخوته الحجر ، فرد إلى موضعه في همذه السنة ، ووضعه بيمده حسين بن المروذي الكناني ، وكانت غيبة الحجر من يوم قلعه إلى يوم رده اثنتين وعشرين سنة أو نحوها ، ا ه أول فقرة حج الناس ٢٢ حجة وليس في الكعبة الحجر الأسود، فعظم ذلك على المسامين فلما أرجعه المنصور الفاطمي بعد أن عجز عنه عبد الرحمن الناصر الحليفة الأموى بالاندلس، والمطبع من خلفاء بني العباس كانت موجة تفريح في العالم الإسلامي ورنة استحسان وإكبار لهذا النجاح الفاطمي عند عامة المسامين .

وهكذا لعبت الديبلوماسية الفاطمية دوراً أساسياً وعظيها بقسدر ماكان موفقا وناجحا ماثة بالمائة .

(٢) ٣٤٨ هـ التدخل بالمساعى الحميدة بين أشراف مكة :

وذلك أن الحلاف قد استفحل بين بنى حسن وبنى جعفر بن أبى طالب بالحجاز وآل إلى مشادة مسلحة مات فيها الكثير من الحانبين ، وعلم بذلك المعز فأرسل رسله بالتوجهات والمال لإصلاح ذات البين بين الطرفين فنجحوا فى هذه المهمة الدقيقة أبما نجاح .

قال المقربزي (اتعاظ ١٤٥):

« وبلغ المعز ، وهو بالمغرب ـ أمرالحرب بين بنى حسن وبنى جعفر بن أبى طالب ( بالحجاز) وأنه قتل من بنى حسن أكثر ممسا قتل من بنى جعفر ، فأنفذ مالا ورجالا سراً سعوا بن الطائفتن حتى اصطلحتا :

وتحملوا الحمالات عنهما :

وكان فاضل القنليمن بني حسن عن بني جعفر سبعين قتيلا :

فادى القدوم ذلك اليهم .

وعقدوا بينهم في المسجد الحرام صلحاً :

وتحملوا دياتهم من مال المعز ، وذلك فى سنة ٣٤٨ ه :

فصار ذلك حميلا عند بني حسن للمعز .

(٣) ٣٥٨ ه واعترف بنوحسن بهذا الحميل الذى أسداه المعز . فلما دخل جوهر مصر، بادر حسن بن جعفر الحسنى، فملك مكة ودعا للمعر، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان .

وعطف المقريزي قائلا ،

« ، فلما دخــل جوهر مصر بادر حسن بن جعفر الحسيى ، فملك مكة ودعا للمعز ، فبعث بالحر إلى المعز ، فأنفذه من المعز إليه بتقليده الحرم وأعماله »

وقال ابن عذرای :

« ودعى للمعز بمكة في موسم هذه السنة ( ٣٥٨ ) »

د... ودعا أبو مسلم العلوى بالمدينة للمعز » وأراد المحـــز أن يكمل الإحسان فأرسل أحمالا بمــــال ، وأخرى بمتاع للحرمين فى نفس السنة ، قال المقريزى (ص ١٧٢) :

١... وأنفذ المعز عسكرا (٣٥٨) وأحمال مال عدتها عشرون حسلا للحرمين الشريفين وعدة أحمال متاع ، »

وإذن فقدنجح المعز فى توحيد الحكم بالحرمين وتأمين طريق الحج بالعساكر وإعانة أهل الحجاز والحجيج بالمال والمتاع .

ولا ننسى أن الحج هو مؤتمر اسلامى، أى مصدر من مصادر الدعاية الكبرى النافذة فى كل قطر من أقطار الاسلام، فإذا قامت الديبلوماسية الفاطمية بأعمال كبرى عجز غيرها من الحلافتين العباسية والاموية فقد كسب المعز المعركة الديبلوماسية والإعلامية فى أوسع مدى ، هسذا زيادة عن انضام الحزيرة العربية إلى الحلافة الفاطمية، فصارت لها حدود مشركة مع الفاطميين وصار أمر الحج من مناسك وزيارة وعمرة وتقديس بأيدى الفاطميين، دون العباسيين أو الأمويين ؟

وصارت ضفتا بحر القلزم ( البحر الاحمر ) بأيدى الفاطميين، وامتلكوا بوغاز باب المندب وكان هذا فاتحة لدخول المذهب الشيعى إلى اليمن والحليج العربي، وانتشار الدعوة فيه، اعداداً لانتشاره بالهند في جولة ثانية قريبة جداً ان شاء الله يم

ولو رسمنا خريطة بهذه التوسعات لتبين لنا أنها تطويق للعباسيين من الغرب والجنوب ، وأن الخلافة العباسية قد صارت مقصورة على العراق ، بعد أن خرجت الشام وضمت إلى الفاطميين في نفس الوقت :

وقد كانت الحلافة العباسية قبل ذلك تشمل برقة ومصروجزيرة العرب والشام فزال عها قرابة خسة ملايين من الكيلوميترات المربعة وبتى لدما نصف مليون فعلا باعتبار أن الشعوبية حققت فعلا إنقسام الجهات الشرقية الهندية والتركية والإيرانية إلى د ويلات مستقلة عمليا فخرجت عن حكم العباسين وبقيت صلة إسمية وأحيانا لم تبق تتزايد أو تنقص بحسب الأيام والظروف والأحوال على حين أن حكم الحلافة الفاطمية ازداد ٥٠٠٠ كم طولا من القيروان إلى الشرق ولم يكن إلا ٢٥٠٠ كم من فاس إلى المهدية ، فتضاعف ثلاثة أضعاف كما على الأقل م أما كيفا فأكثر وصارت بأيدى الفاطمين عامة البحار القديمة والبواغيز ، من المحيط أو بحر الظلمات أو المحيط الاطلسي ، والبحر الأجير وبحر عمان والضفة الغربية من الحليج العربي . الأبيض المتوسط والبحر الاحمر وبحر عمان والضفة الغربية من الحليج العربي . وحلب وأنطاكية) ولبنان (صور وصيدا وبيروت وطرابلس الشام) والأردن،

وقد تم انضامه حسب التسلسل الآتى :

الاستبلاء على الرملة .

۳۵۸ فی روایة ۳۵۹ فی اخری :

قال ابن عذاری ( ۳۱۱/۱)

« حوادث ٣٥٨ » — ، سارجعفر بن فلاح إلى الشام وقبض على الحسين المذكور ابن عبد الله ( بن طغیج ) ، وأنفذه إلى جوهر ، فأنفذ جوهر الحسين المذكور مع جماعة من الإخشيدية مع هدية إلى المعز ، فوصلت إلى افريقية مع ولده جعفر في رجب من سنة ٣٥٩ ه »

لكن المقريزي أرخ الحادث بسنة ٥٥٩ ه ، قال ( اتعاظ ١٦٨) :

«، ، ولاثنتى عشرة بقيت منه (المحرم) سار جعفر بن فلاح بن أبى مرزوق إلى الشام، وقاتل القرامطة بالرملة وهزمهم، وأسر الحسين بن عبيد الله بن طغج وحماعة ، وبعثهم فى القيود إلى جوهر » ?

ثم استانف الموضوع ص ١٧٢ وزاده بسطة فقال :

« وورد الخبر بفتح جعفر بنفلاح دمشق ودخولها .

وكان من خبر جعفر بن فلاح أنه لمسا سار من القاهرة فى عسكره كان على الرملة ودمشق الحسن بن عبيد الله بن طغج ، فلما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصر بعساكر المعز سار عن دمشق فى شهر رمضان ، واستخلف عليها شمول الإخشيدى ، وكان شمول يحقد فى نفسه منه ، ويكاتب جوهر القائد ، فنرل ابن طغج الرملة ، ، ،

- إلى أن قال: « وقرب منه جعفر بن فلاح ، وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال يعدهم الإحسان ويدعوهم إلى طاعة المعز ، فالتتى بابن ظغج وحاربه فانهزم منه، واحتوى على عساكره، فقتل كثير ا من أصحابه وأخذه أسيرا فى النصف من رجب سنة تسع ( ٣٥٩ه ) فأقام بالرملة يتبع من كان لابن طغج وأصحابه ، ،

#### ٢) الإستيلاء على دمشق ،

قال المقریزی ص۱۷۲ : « وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق » - وفصل الحبر ص ۱۷۶ :

۴) الاستيلاء على طرية ص ١٧٣ ،

( وسار ( ابن فلاح ) إلى طبرية فبى قصرا عند الحسر ليحارب فاتات غلام ملهم — وكان عليها من قبل كافور الاخشيدى ، فلم يعرض له ملهم وملك جعفر طبرية » :

#### ٤) الإستيلاء على أنطاكية ،

قالالقريزي ص١٧٧ ؛

ه فلما كان فى ربيع الاول سنة ٣٦٠ ه أنفذ جعفر غلامه فتوح على مسكر إلى أنطاكية ، و كان لها فى أيدى الروم نحو من ثلاث سنين الخ ، ، ،
 شم حاول جعفر بن فلاح الإستيلاء على إسكندرونة فلم يفلح ،

الإستيلاء على حلب ( ٣٠٠ ) وانتهاء دولة الحمدائيين -

قال المقريزى: ( ١٧٩) :

لا وفيها اصطلح قرعونة \_ مولى سيف الدولة بن حمدان \_ متولى حلب \_ وخطبا وابو المعالى شريف بن سميف الدولة فخطب له قرعونة بحلب \_ وخطبا حميعا فى معاملتها للامام المعز بحلب وحمص » :

وهمكذا انضم الشام وجزء من الأناضول إلى المعز قبل أن يأتى مصر بعامين كما انضمت الجزيره العربية قبل أن يصل مصر بأربع سنوات فلم تبق امامه إلا العراق بالإضافة إلى الحلافة العباسية وقد طوقها بهلال محكم الحلقات.

أو بيزنطة وقد وضع قدما أولى بالاناضول لكن إمبر اطورية بيزنطة سوف لاتسقط إلا بأيدى الترك العيمانيين في عهد محمد الفاتح ،

وهكذا تمت خطة الإعداد الحارجي على أكمل وجه، وإذا بقيت هنالك فتن هنا وهناك مسع القرامطة فهذا مدخول عليه ولايزيد من أمر الدويلات

البربرية الزناتية أو انتفاضات صقلية المحلية التي لم تقاق راحة الدولــــة الفاطمية ولاهي بلغت مبلغا يمكن أن تؤخد له العدة ويفزغ منـــه.

قال ابن عذاری :

« ولمسا وصلت البشارة من الشام بكسر عساكر أبي عبد الله الحسن القرمطي ( ابن طغج ) المعروف بالأعصم ، انشد ابن هاني قصيدة منها :

ماشتت لاما شاءت الأقدار

## فأحكم فأنت الواحسد القهسسار

الاعداد المالى:

قال المقريزي في كتابه (( اتعاظ الحنفا )) ص ١٣٨ :

((:: واستدعى المعز يوما أبا جعفر بن حسين بن مهذب ـ صاحب بيت المال : وهـ و بالمغرب ـ فوجده فى وسط القصر جالسا على صندوق وبين يديه الوف صناديق مبددة فى صحن القصر ، ففال له المعز : ((هذه صناديق مال وقد شذ عنى ترتيبها . «فانظرها ورتبها» قال أبو جعفر بن حسين : ((فأخذت المجمعها إلى أن صارت مرتبة . وبين يدى حماعة من خدام بيت المال والفراشين : وأنفذت إليه أعلمه فأمر برفعها فى الخزائن على ترتيبها وأن يعلى عليها وتختم فانع المحتمد عن خاتمنا وصارت إليك )) وكانت حملها فى سنة ٧٥٧ » ،

وليس همذا المال إلا بعض ماخصص من إعتمادات. قال المقريزى (ص ١٦١) قال ابن عبد الظاهر في كتابه « الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة »:

(( فلما تحقق المعز وفاة كافور ( الاخشيدى ) جهز جوهرا وصحبته العسماكر – تم برز بموضع بعرف برقادة . وخرج في أكثر من ماثة ألف"

فارس ، ويين يديه أكثر من الف صندوق من المسال – وكان المعزيخرج إلى جوهر فى كل يوم ونخلو به .

وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال ما ريد زيادة على ما أعطاه :

١ ) لبناء محلات الطريق وقصورها والإنفاق على كل محطة ومرحلة :

٢) لنفقات إعداد الرحيل وما محتاج إليه السفر :

## الباب الثالث الرحلة الميمونة

رأينا فى الباب الأول ماهى الأسباب التى من أجلها نقل المعز لدين الله الفاطمي الحلافة الفاطمية من المهدية إلى القاهرة المعزية ،

وبينا المصادر التي يمكن الاعتماد عليها حاليا . وما يمكن الاعتماد عليه منها في القريب العاجل ـــ إن شاء الله تعالى .

ورأينا فى الباب الثمانى الاعدادات اللازمة على اختلافها من عسكرية وسياسية وديبلوماسية ومالية وغيرها . وليس ماذكرناه منها تحديديا ولا بد ، بل إن المقام لايقتضى التوسم فأهملنا الكثير وفاتنا الأكثر . وليس الأمر الا المماءا ، ولا مزيد :

ووصلنا الباب الثالث والأخير وهو الرحلة نفسها .

فنقول قال المقريزي في كتابه ((اتعاظ الحنفاء)) ص ١٣٨.

( وفى سنة ٣٥٥ ه أمر المعز بحفر الآبار فى طريق مصر ، وأن يبنى له فى كل منزلة قصر ففعل ذلك ، ) .

هـــذا كلام مقتضب جدا . فلم يذكر المقـــريزى ما هي المنـــازل أي المراحل التي بنيت فيها القصور ولا من تولى بناءها .

على أن المسافة بين المنصورية التى خرج منها المعـــز لدين الله بقافلتـــة فى ٢٢ شوال ٣٦١هـــ ٧ أغسطس ٩٧٢، والإسكندرية التى وصلها يوم الجمعة ٢٤ شعبان ٣٦٧ هـــ ٩٧٣ كم .

وقد مرالمعز باجدابية في مشارف برقة يوم ١٤ جمادي الأولى ٣٦٢ ه. فيكون قضى من المنصورية إلى اجدابية في برقة ٢٠٢ يوما منها ثمانية أيام باقية من شهرشوال ٣٦١ ه وأشهركاملة: ذوالقعدة وذو الحبجة من سنة ٣٦١ ه و محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني من سنة ٣٦٢ ه و ١٤ يوما من حمادي الاولى سنة ٣٦٢ ه ، والمسافة بين المنصورية واجدابية هي ٢٠٠٠ كم فيكون معدل مسير القافلة ١٠ كم في اليوم : ولا شك أن السرعة كانت أكثر من ذلك باعتبار طول الإقامة وقصرها حسب أهمية المنزلة المقام مها .

أما المسافة بين اجدابية والأسكندرية فهي ٦٠٠ كم تقريبا .

وقد طواها المعز بين ١٤ جمادى الأولى ٣٦٦ه و٢٤ شعبان ٣٦٢ فى مدة ١٠٠ يوم ولاتستغربن هذا الابطاءفإن المسالك فى الجبل الأخضر الذى هو كله جبال عالية مشرفة على البحر وغابات كثيفة ثم صحراء مريقسة ، ولا شك أن المعز قضى مدة استراحة واستجمام بالقصر السلطاني الرائع الذى بناه له ولده تميم بمدينة اجدابية التي كانت يومئذ عاصمة برقة. وقد انتهى من المفاز ةالصحراوية الكرى التي طولها ١٠٠٠ كم نخليح سرت الكبير بين مصراتة واجدابية ؛ ودخل منطقة الزيانين والغابات . فاحتاج إلى أن يستريح قليلا .

واجدابية عاصمة علم وأدبوادارة : وبها جامع سحنون بن سعيد التنوخي الذي درس به طوال ستسنوات : وهي مركز المدرسة البرقاوية المالكية. ومنها العلامة

اللغـــوى أبراهيم الاجدابي صاحب كفاية المتحفظ ونهــاية المتلفظ وهو عالم ظهر بعد هذا التاريخ بقرن ونيف و تدل مرتبته العلمية و تصانيفه على المستوى الثقافي الذي بلغته اجدابية يومئـــذ :

ولايزال قصر المعــزالذى بناه له ولده تمــم موجودا فى حالة خراب. وقد درس دراسة سطحية نشرت فى المجلة الاثرية الليبية لسنة ١٩٦٥ – ١٩٦٦ ، ونقلت زخارفه الراثعة إلى متحف الشحات قرب البيضاء : وهو لايزال يحتاج إلى تنقيب متواصل : ونجد فى المجلة المذكورة صور الاسود المنحوتة التى كانت تزخرف أروقة هذا القصر :

كما لانزال نرى باجدابية جامع سحنون بن سعيد التنوخي زعيم المدرسة المسالكية بالمغرب فلايزال محرابه قائمها وأعمدته وبيت صلاته وصحنه وأما زخارفه المنقوشة في الحص أوفي الحجر والتي فيها كتابات كوفية بخط الطومار لي أكبرخط عربي وعلمي (٣٣مم) فانها نقلت إلى متحف الشحات ولم ينشر عنها شي إلى الآن:

وقد زرت مدينة اجدابية فى شهر أكتوبر ١٩٦٦ واطلعت على القصر وعلى جامع سحنون وذهبت إلى متحف الشحات سنة ١٩٦٦ وسنة ١٩٦٨ وطالعت الخصطوط الكوفية التى هناك ، وشاهدت مرة أخرى الزخارف المذكورة . ولم يكن لى من الوقت يومئذ مايسمح لى بدراسة الموضوع مع أن السيد مدير المتحف أبدى رغبته الطيبة ، بارك الله فيه – فى أن تسند إلى تلك المهمة . ورغبتى أنا هى أن يتولى ذلك أحد ابناء ليبيا المتخرجين من الحامعة الليبية وهم قادرون على ذلك وزيادة .

إن الحملة التي أوردناها أعلاه لثمينة جدا مع أنها مةتضبة . فهى لم تذكر لنا من هي الشخصية اللازمعة التي كلفها المعز بالاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة والشاقة ؟ . النصوص التي بين أيدينا صامتة عن ذلك ، وتأتى الآثار فتخبرنا بوضوح وبما لايحتمل شكا أنها شخصية تميم بن المعز الشاعر :

فقد نقش اسمه بجلاء فوق الأحجار التأسيسية التى عثر عليها وحفظت متاحف ليبيا ولا سيا المرج ومتحف الشحات : فقد ورد فيها باتفاق شاهل : ((مما أمر بعمله الامير تميم بن المعز . . . . )) .

فتميم هوصاحب الاشغال والمكلف بهذه التأسيسات التي تبلغ العشرات ومع ذلك فالنصوص تصوره لنا شاعرا خليعا مخلدا للذات ليس الاحتى اضطر المعز إلى إبعاده عن الخلافة وتولية أخيه .

من الذي كتب هـــذه النصوص ؟

ولمساذا أهملوا هذا الحادث والحوا على حوادث أخرى ثانوية الأهمية ؟

ولمساذا وصلنا ديوان تميم فى القسم المصرى و المشرق وضاع القسمان التونسى ، ولا سيما الليبى الله قد يفيدنا عن أعمال تميم بالقطر الليبى الشقيق وحياته العملية الشغيلة هناك المليئة بالاحداث والتشييد والانجاز . أليس كل ذلك إلا من أجل مكيدة (( تآمر الصمت )) التى نسجت احبولتها لتميم والتي كان أكبر ناسجيها الأستاذ جوذر ؟

لكن التاريخ لايظـــلم احدا . وطال الزمان أم قصر فإن الحقيقة سوف تظهر ويتبين الغث من السمين والصحيح من المهرج المزيف .

 أما الآن فقد آن الأوان لاستعراض مانعرفه من المراحل التي مرت بها القيافلة :

(١) ممن ومما ذا كانت تتركب القافلة الميمونة ؟

نعلم بعض ذلك مما أورده المقريزى ص ١٨٦ .

(( ::: و دخل معه جميع من كان وفد اليه ، وجميع أولاده وإخوته وعمومته وسائر ولد المهدى وأدخل معه توابيت آبائه المهدى والقائم والمنصور )) وهــــذا كلام مقتضب نستطيع أن نشرحه بعض الشرح مما أورده المقريزى في (( اتعاظ الحنفاء )) :

(۱) اخوته (اتعاظ ۱۳۲) حیدرة مات بمصر فی جمادی الآخرة سیة ۳۷۲ ه و صلی علیه العزیزبالله ، هاشم : مات بمصر فی ربیع الأول سنة ۳۲۸ه و ضلی علیه العزیز بالله :

وأما اللذان مانا قبل الرحلة فها : طاهر: مات فى المحرم سنة ٣٥٩ ه بالمهدية . والحسين مات بالمغرب :

(Y) أخواته وهن خمس : ثلاث ، وهن هبة وأشماء وأروى ، متن بمصر أيام المعز لدين الله . وأم سلمة ماتت بمصر أيام العزيز بالله فهن قد شاركن فى القافلة : وأما أخته منصورة فقد ماتت بالمغرب ?

(٣) عمومتــه ابناء القائم بن عبيد الله .

أبو عبد الله جعفر ومات فى أيام المعز بمصر على مايظهر: وحمزه وعدنان وأبو كنانة قبضوا بالمغرب: ويوسف مات اثناء الرحلة ببرقة سنة ٣٦٢ه،
 وعبد الحبار توفى بمصر سنة ٣٣٧ ه قبل الرحلة الميمونة ?

وترك القائم أربع بنات لانعـــلم على وجه التحقيق من ماتت منهن بمصرومن ماتت بالمغرب: اما الحلفاء الثلاثة الذين سبقوا المعز على العرش الفاطمى بالمهدية ققد نقلوا في توابيت إلى القاهـــرة في صحبة القافلة:

وكذلك انتقل الهيكل الحكومى بأسرة مثل وزير المــــال (صاحب بيت المـــال) محمد بن الحسين بن المهذب ( اتعاظ ص ١٩٦ ) النعان واولاده :

وانتقلت القبائل البربرية من كتامة ومصمودة، وجاءت نخبة من الشعراء والفقهاء والعلماء والمطربين والمهندسين ورجال السياسية الخ:

(٢) القافلة ــ قال المقريزى: ص ١٤٤ :

((:: ولمساعزم على الرحيل إلى مصر اتاه بلكين بن زيرى بالني حمل من ابل زنانة وحمل له بالقصور من الذخائر وسبك الدنانير على شكل الطواحين (الطواجين ؟) جعل على كل حمل قطعتين في وسط كل قطعة ثقبسا تجمع به القطعة إلى الأخرى :

فاستعظم فلك الحند والرعية ، وصار يقفون فى الطرق لرو ية بيت المـــال المحمول : : : ))

الفان من الإبل لحمل المسال: فكم من ابل وخيل وبغال وحمر لحمل الرجال والمتاع ؟ وكم من قباب محمولة للوقاية من الحر والقر لحمل النساء؟ لاشك أن هذه القافلة التي خرجت من المنصورية إلى سرد انيا كانت تمتد من المنصورية إلى طريق السبيكة ، وأن أهل القيروان ، التي لم تكن تبعد عن المنصورية الا طريق السبيكة ، وأن أهل القيرون القافلة من المناثر والسطوح وأعالى الأسوار وأبراج باب سلم ومقرة قريس المشرفة على المنصورية .

(٣) تاريخ الخروج ـ قال المقريزي : ص ١٤٤ :

(( . . . وخرج المعز من المغرب يوم الاثنين لثمان بقين من شوال سنة ٣٦١هـ)

وفى ابران السمائم المسماة بتونس (أوسو) وهى اربعون ، يوما (نصفها صيف ونصفها خريف ويبدأ النصف الثانى الذى هو الحريف التونسي الحميل يوم ١٥ أغسطس ويدوم إلى أوائل الرمان أى إلى نوفمبر بدخول الغاية وإذن فقد اختار المعز الوقت المناسب:

ـ ثم قال المقريزى :

(( : . : وخرج من المنصورية ــ ومعه بلكين ــ إلى سردانيا )) .

والمنصورية معروفة منتزه ملوكى بنساه الحليفة المنصور إثر انتصاره على أبى يزيد وجعله لايبعد إلا ٨٠٠ م عن القيروان فى الحنوب منها - ويسمى الآن صرة .

وسردانيا معروفة : وهى ليست الحزيرة الايطالية الواقعة شمال صقلية وجنوب كرسكة وإنما سميت باسم الحزيرة ذكرى لفتحها . وهى قصور أنيقة وحدائق غناء بين جبال عالية تمر مها حنية تجلب الماء من الشريشيرة إلى القيروان على بعد ٤٠ كم . وهى غرب القيروان فى طريق سبيطلة على الشمال منه .

والمعزالذى كان (يقول بالفال) قصد المنصورية ثم سردانيا لأن الأولى تذكره بالانتصار والثانية بالفتح: ولأنه أراد أن يستريح وبشتم نسيم سردانيا العليل المعطر بعبير الفل والياسمين والورد والقرنفل والعطر ومن يدرى ؟ لعلمه أراد أن تبتى له آخر ذكرى جميلة من هـذه المشاهد الافريقية الرائعة:

والطريق من المنصورية إلى سردانيا غربا يمر بين مقبرة قريس فى المشمال وســور القبروان وباب سلم : فتبدو القبروان ولا سيا منارة جاء عقبة والاسوار المصنوعة من الآجر والمزخرفة بشكل حميل : ثم يمر الطريق بين الحــدائق والبساتين ومغارس النارز والليمون والبرقوق والحوخ والتين ومعرشات العنب . إلى أن يلاقى جبال الظهرية التونسية فى الشمال، وفى حضن تلك الحبال قد قبعت سردانيا تحت قنها الرائعة : قال المقريزى :

سلّم (( المعز)) إليه ( بلكين بن زيرى ابى الفتوح يوسف) افريقية و المغرب يوم الأربعاء لتسع بقين من ذى الحجة وأمر سائر الناس له بالسمع والطاعة ، وفوض إليه أمور البلاد ، ما خلا جزيرة صقلية ، فانه ترك أمرها لحسن ابن على بن أبى الحسين وطرابلس وأعمالها » :

وقد رأينا ذلك فيما سبق وبينا أسبابه ، فيما سلف .

تم إن المعز أوصى بلكين بما يلى :

قال المقريزى : (( إن نسبت ماوصيناك به فلاتنس ثلاثة أشياء ، إياك أن ترفع الحباية عن أهل البادية ولاترفع السيف عن البربر، ولا تول أحدا من إخوتك وبنى عمك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر مناك . وافعل مع أهل الحاضرة خيرا )) :

 $t \in [-1]$ 

واذا أمعنا النظر فى تاريخ خروج المعز من المنصورية ــ ٢٢ شوال ، وتاريخ خروجه من سردانيا ــ ٢١ ذى الحجة ــ نجده قضى هناك شهرين ــ من ٧ أغسطس إلى أوائل أكتوبر يقضى محارق (أوســو) وينتظر أمطــار الحريف لتوفير المـاء والعشب وتبريد الحو :

وتوجه المعز فى الطريق السلطانى فمـــر بصفاقس وسكت المؤرخون ـــ فيا نعلم ـــ عن وصوله ومقامه بعاصمة الجنوب التونسى لكننا نجــــد نصا عن وصوله ومقامه بقابس .

(٤) مرحلة قابس (٤٠٤كم) عن تونس فى الجنوب على خليج قابس وسط واحة من النخيل وبها الأمراء من بنى ميمون ولهم قصور قرب مقام الصاحب أبى لبابة رضى الله عنه وبها مناذه منها ساحة عنبروعين سلام. فيحسن المقام بها. قال المقريزي (ص ١٨٤).

( وفى شهر ربيع الآخـــر ٣٦٢ ه تواترت الأخبار بمسير المعـــز إلى مصر .. ووردكتابة من قابس : فتأهب جوهر لذلك : واخذ فى عمارة القصر والزيادة فــــه ) :

واذا اعتبرنا هــــذا التاريخ ــ الحروج ٢١ ذوالحجة ــ وصول الحبر من قابس ربيع الآخر فقد انقضت مدة أربعة اشهر . ولنحذف منها مدة شهرين لابد منها لوصول البريد من قابس فيكون قضى المعز بين سردانيا وصفافس وقابس رحلة وإقامة شهرين كاملين فدخل طرابلس في صميم الشتاء (ديسمبر) وهذا لابهم لأن شتاء طرابلس وطريق سرت لطيف دافئ حميل :

ويبدوأن المعزلم يطل المقام بطرابلس ولا بالطريق إلى سرت وإجدابية .
ولا نعرف شيئا عن مقامه بطرابلس – فيما نذكر وبلغ علمنا على الأقل .
ولا نعرف كثيرا عن مقامه بمدينة الحمس قرب لبدة المدينة الرومانية الحالدة :

ولكنه قطع هـــذه المسافة من مسراطة إلى اجدابية ــ وهى صحراء ــ في مثل السهم :

(٥) مقامه باجدابية ـ فقد بلغ إجدابية حتى تحدتنا عنها يوم الاثنين ١٤ جمادى الأولى سنة ٣٦٢ ه ، ونزل بقصره خارج برقة .

فقد مضت ثلاثة أشهر من خروجه من قابس لأن خبر إقامته بقابس وصل القاهـــرة فى ربيع الآخر والوصول كان فى جمادى الاولى . وقد قضى البريد شهرين فى الطريق ويضاف اليها شهر ربيع فتكون خلتها ثلاثة أشهر ج

واستراح المعز بقصر إجدابية الكسروانى الذى بناه تميم وزخرفه بالنقوش والأسود المنحوتة وخطوط الطومار مما نقلت آثاره إلى متحف الشحات . ولا يزال القصر موجودا يشهد بعظمة الفاطميين :

ووجب أن يستربح المعز بعد اجتياز مايقرب من ٨٠٠ كم من الصحراء. ثم انتقل إلى برنيق وسط غابات الزيتون والتين ومزارع الحبوب ومراعى الغنم التى اشتهرت بها برقة :

وبرنيق مدينة مشهرة هي مدينة بنغازى اليوم تقع بين بحيرة وبحر وسط واحة من البساتين والنخيل وهي تبعد ١٧٠ كم في الشمال الشرقي من إجدابية : وليست لنا وثائق عن إقامة المعز ببرنيق التي كانت عاصمة ج

(٦) برقة – ومنها انتقـــل إلى المـــرح أو مدينة برقة فى الحبل الأخضر : قال المقريزي (ص ١٨٤) :

( وفى أول رجب ٣٦٢ ه كلة جوهر الناس للقاء المعز : فتأهبوا لذلك ، وخرج أبوطاهر القاضى : وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار إلى الحيزة مبرزين للقاء المعز : فأقاموا بها أربعين يوما حتى ورد الكتاب بوصول المعز إلى برقة )) :

ومر المعز بالبيضاء والشحات وسوسة ودرنة وطبر ق . وهو يواصل السير حتى اجتاز الحدود الليبيــــة المصرية .

(٨) الوصول إلى الإسكندرية :

قال المقريزى : (( ولحمس بقين من شعبان ٣٦٢هـ ورد الحبر بوصول المعز إلى الإسكندرية ولقيه أبوطاهر القاضي ومن معه . فخاطبهم بخطاب ملويل,

وأخبرهم أنه لم يسرلازدياد في ملك ولارجال ولا سار الارغبة في الجهاد ، ونصرة للمسلمين وخلع على القاضي وأجازه وهمله .

ولقية أبوجعفر مسلم في جماعة الأشراف ومعهم وجوه البلد بنواحي محلة حفص : وترجلوا له كلهم : وكان سائراً فوقف :

وتقدم اليـــه أولا أبو جعفر مسلم ، ثم الناس على طبقاتهم ، وقبلوا له الأرض وهو واقف : حتى فرغ الناس من السلام عليه :

ثم ساروسايره أبوجعفرمسلم - وهو يحادثه - وسأل عن الأشراف . فتقدم اليه أكابرهم ٢٠٠٠ ، ثم عزم على الشريف مسلم وامره بركوب قبة لان الحركان شديدا وكان الصوم فقدمت اليه قبة محلاة على ناقة ، وعادله غلام له : ))

(٩)» الوصول إلى الحيزة. تم قال المقريزى: « ونزل المعز إلى الحيزة » وقال ص ١٨٦ ونزل المعز إلى الحيزة فخرج إليه جماعة من بقى : وعقد جوهرجسر الحيزة وعقد جسرا آخر عند المختار بالحزيرة حتى سار عليه إلى الفسطاط ثم إلى القاهرة : وزينت له الفسطاط فلم يشقها :

(١٠) الوصول إلى القـــاهرة : وصل القاهرة الثلاثاء لبع خلون من شهر رمضان ٣٦٢ هـــودخل القصر الذي أعده له جوهر فى نفس اليوم : . قال ابن زولاق :

ولما وصل المعزالى قصره خرّ ساجدا ثم صلى ركعتين وصلى بصلاته كل من دخل معه واستقرفى قصرة بأولاده وحشمة وخواص عبيده . والقصر يومئذ مشتمل على مافيه منعين وورق وجوهر وحلى وفرش وأوان وثياب وسلاح وأسفاط وأعدال وسروج ولجم ، وبيت المال بحاله بما فيه. وفيه جميع ما يكون للملوكو» إلى هنابلغناخاتمة المطاف تاركين لحضر ات الباحثين المجال فسيحا ليدرسوا مانتج عن الرحلة الميمونة من نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية فقد كانت قافلة المعز تشمل العلماء كما تشمل الجنود وتشمل الشعراء كما تشمل الأمراء وتشمل المعاريين كما تشمل القضاة والمفكرين ، وتشمل الفنانين كما تشمل التقنين فالبحث عن وجوه هذه البعث فسيح المجال وفيا أوردناه كفاية القنوع واستحقاق للولوع وفوق كل ذى علم علم .

# جَمال الدين الأفغاني في القاهرة

الأستاذالدكتورعثمان أمين

# جَمال الدين الافغاني في القاهرة

# الأستاذ الدكتور عثمان أمين

رائد التحرير:

جمال الدين الافغانى شخصية من ألمع الشخصيات الشرقية ، فهو علم من أعلام النهضة الفكرية الحديثة،وزعيم روحى شرقى ، ومصلح إجباعى عصرى وداعية سياسى ثورى :

اجتمعت له مواهب عقلية نادرة وصفات أخلاقية عالية جعلت لشخصيتة مغناطيسية تجذب النفوس: فهو باعتراف الجميع كاتب مبدع وخطيب بليغ ومحادل مقنع ومتحدث بارع. وهو أيضا كما وصفه تلميذه الأمام محمد عبده: سليم القلب، حاذ المزاج، شديد العزم، شجاع مقدام، كثير البذل، قوى الاعتاد على الله لا يبالى بصروف الزمان، قليل الحرص على الدنيا، بعيد عن العرور بمتاعها وزخرفها راغب عن المسادة متعفف عن لذات الحس، مؤثر لمتع الروح كلف لمباهج المعسرفة لم يتزوج وأبى أن يعلق قلبة بالمسال أو البنين أوالرتب والمناصب وإنما أراد أن يقضى حياته حرا طليقا كالهواء أو كالطير على الغصون أو كالليث لا يعدم فريسة أينا ذهب « كما وصف هو نفسه » تولد السيد خمال الدين الإفغاني في قرية «أسعد أباد « من قرى كنر» من أعمال

كابول فى أفغانستان وأبوه « صفتر » من سادات الأفغانيين ينتسب إلى السيد على النرميذى المحدث الذى يرفى نسبه إلى الإمام الحسين بن على بن أبى طالب وقد كانت أسرة حمال الدين ذات بأس وقوة ومكانة فى أفغانستان .

وقد تنافس كتاب الشرقين في نسبة حمال الدين إلى بلادهم فذهب بعض الإيرانيين إلى أنه إيرانى ولد فى « أسعد أباد » بإيران وحاول بعض الأتراك أن يثبتوا أنه من أصل تركى وأنه ولد فى أزربيحان كما ذهب بعض الهنود إلى أنه نشأ فى قرية « شيرون » فى بلاد الهند فترحمت إلى « أسعد أباد » لأسباب دبلوماسية .

و محلو لنا بصدد إختلاف الأقوال فى نسبة حمال الدين إلى الأفغان أن تقول ماقاله « دالا مبسير » بصدد نزاع من هلذا القبيل : أن الرجال الممتازين ينتسبون فى الحقيقة إلى القرية وإلى الأمة التى تفاخر بهسم : أنهم قليل عددهم وقد ألقت بهم المقادير على سطح الارض. فليسوا زينة ولا قنية لأحد بلهم أفذاذ من النوع الإنساني الذى لاسبيل إلى تعريفه »

ولقد ترك الزعيم الأفغاني في نفس المفكر الفرنسي رينان انطباعاً قويا أشار الله «رينان » في مايوسنة ١٨٨٣ بقوله: «كنت أتحدث اليه (أي إلى الأفغاني)

فكان يخيل إلى من حرية فكره ونبالة طبعه وإخلاص قلبه اننى أرى وجها لوجه أحد معارفي القدماء وأنى أشهد أبن سينا أو ابن رشد أو أحدا من أو لئك الأحرار العظام الذين مثلوا خلال خمسة قرون تقاليد الفكر الانسانى . «ذلك حمال الدين الأفغاني في رأى « رينان » :

ولايتسع المقام لاستيفاء تاريخ ذلك النابغة الأفغانى الذى أختلفت فيه الأقوال وحارت فى فهمه العقول. حتى قال فيه الكاتب الفرنسى « روشفور » : السيد حمال الدين الأفغانى من سلالة النبى ويكاد هو نفسه أن يكون نبيا : فبينما يراه رنان فيلسوفا كبيرا ومفكرا دينيا متحررا يراه روشفور من كبار دعاة الأديان وقريبا من طبقة الأنبياء :

كان هـــذ االرجل ذوالعبقرية القذة رائد الحرية الدينية والسياسية في نظر الشعوب الشرقية كما قال ولفرد بلنت فقد جذبت اليه قوة شخصيته وسحرها في القاهرة وفي استانبول قبلها جماعه من الشباب المتحمسين كان في وسعه أن يذيع بينهم في غير ماتحفظ ذخيرة معارفه المتنوعه ويوليهم قبسا من روحه النافذة ، ويبث فيهم شيئا من شجاعته النادرة . والواقع أنه كان لابد للانسان في ذلك العصر من أن يكون ذا حظ عظيم من الشجاعة حتى يعبر عن آرائه في حرية : فلم يكن الحسديو أسماعيل يطبق أي معارضة وكانت السلطائ في حرية : الله يكن الحسديو أسماعيل يطبق أي معارضة وكانت السلطائ الدينية العليا – التي لاذت بالصمت أزاء المظالم عهدا طويلا – قداستكانت الملئان وأيدتها بالسمع والطاعة ه

فى تلك الظلمه الحالكه التى أطبقت على الحياة الأخلاقية والعقلية فى القاهرة فى ذلك الحين انبثت تعاليم جمال الدين الحريثة كبريق بأخذ بالأبصار ه

#### الأفغاني وتلاميذه في القاهرة:

التف حول حمال الدين صفوة القوم في القاهرة، ونشط الأفغاني لبث تعاليمه الحرة التي لم يكن للناس عهد بها من قبل ، وأخذ يقرأ لتلاميذه طائفة من الكتب العربية القديمة والكتب الأوربية المعربة في الفلسفة والتاريخ والسياسة والاجتاع ، فكان ذلك فتحا في موضوعات التعليم — ومن المحقق أن عمال الدين كان يفيض قوة ذاتية وسحرا فطريا . فاستطاع أن ينفخ من روحه في تلاميذه كما قال جرجي زيدان : « ففتحوا أعينهم وإذا هم في ظلمة وقد جاءهم النور فاقتبسوا منه ، فضلا منه ، العلم والفلسفة ، روحانيه أربهم حالهم كما هي ، إذ تمزقت في عقولهم حجب الأوهام فنشطوا للعمل في الكتابة وأنشأوا الفصول الأدبية والحكمية والدينية :

قدم السيد الأفغاني إلى القاهرة للمرة الأولى سنة ١٨٦٩ وكانت شهرته قد سبقته إلى هـذه البلاذ . ولحا سمع الشيخ محمد بمقدم ذلك النابغة الكبير ذهب لزيارته في صححبة الشيخ حسن الطويل الذي كان أستاذا للمنطق في الأزهر : وتحدث السيد حمال الدين الأفغاني إلى زائريه أحاديث طلية طريفة في تفسير القرآن وفي التصوف الإسلامي فكانت شخصيته تخلب الباب سامعيه : ولحلا عاد حمال الدين إلى القاهرة للمرة الثانية سنة ١٨٧١ بادر محمد عبده إلى لقائه وتتلمذ له وأصبح يلازمه كظله ووجد الشاب المصرى عند السيد الأفغاني روحا جديدة غير مألوفة لدى شيوخ الأزهر : وجد عنده مذهبا فلسفيا واحداً ونظرة إلى الحياة عميقة وصورة عن الكون منظمة ، وبالإحمال فلسفيا واحداً ونظرة إلى الحياة عميقة وصورة عن الكون منظمة ، وبالإحمال وجد عنده تلك الفلسفة المنسقة الشاملة التي تتناول مجالي النظر والعمل وتشمل الله والعالم والإنسان : وكان طبيعيا — وقد اتصل الشاب الأزهرى بتلك الشخصية الحذابة القوية — أن يفتن بها وأن ينساق إلى الطريق التي رسمها له : فلا بدع

إذن أن ترى محمد عبده الذي كان يناصر في كتاب العقيدة المحمدية «آراء السنيين والأشاعرة ـ وهم يمثلون حزب المحافظين في الإسلام ـ لايتردد الآن في التحول عن تلك الطريق وإذا به في كتاب « الحاشية على شرح العقائد النسفية» ينقلب مناصرا للمعتزلة والعقليين وحميع النظار من الأحرار والمتسامحين : ولا بدع أيضا أن ينصرف الشاب الصوفى عن ممارسة الزهد واعتزل الناس وأن يآخذ فى تذوق الحياة العاملة مقتديا بأستاذه حمال الدين وأن يقبل على دراسة العلوم المحتلفة التي خلت مها مناهج التدريس في الأزهر محمدعبدة فى صحبة حمال الدين شهورا يحيا حياة الفكروالروح وهومبهج متحمس نشوان متعطش إلى ارتشاف المعرفة من يد ينابيعها الصافية متشوق إلى شهود العهد الميمون الذي تتحقق فية مثل الحق والحمر والحمال : ولم يفته أن يسجل فى نغمة صوفية سارة اعجابه بأستاذه وحماستة له : فمن ذلك ماكتبه فى نسخة نَقَلُهَا نخطه من كتاب قديم حيث قال في خاتمتها : 8 وكان الفراغ من قراءته وتقريره عند لسان الحق وقائد الخلق إلىجانب الحق خلاصة من تجلس بالحكمة حمال الدين «ثم هو لايتردد في اعلان حماستة تلك لأستاذه في باكورة مصنفاته: نجده يتحدث عن الأفغاني سنة ١٨٧٤ في بداية « رسالة الواردات ، فيصفه بصفتي ه الحكيم الكامل و الحق القائم ».

### الأفغاني والمحفل الماسوني في القاهرة:

لمساكان جمال الدين ميالاً بفطرته إلى السياسة عالمسا فى دقائقها ، فقد نظر فى حال مصر نظر المدقق الحكيم ورأى ما آلت إليه من تدخل الأجنبى وتفاقم أمره يوما فيوم فعلم أنه لابدمن تغيير أحوالها وكان قد انتظم فى سلك الجمعية الماسونية:

وكان المحفل الماسوني – في ذلك الوقت يحبذ تبادل الأفكار بين الرجال الواقفين على دخائل السياسة وينشئ بينهم رابطة من التضامن والتعاون ،

وأول نقد وجهه حمال الدين إلى المحفل المساسونى بالقاهرة ردّه على قول أحد الأعضاء بأن المساسونية لادخل لها فى السياسة ، وأنه يخشى على المحفل من بأس الحكومة وبطشها، ونهض حمال الدين : وقال :

كنت أنتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة، ولكن ماكنت لأنخيل أن الحيد يمكن يدخل بين اسطوانتي المحافل الماسونية . إذا لم تتدخل المساسونية في سياسة الكون وفيها كل بناء حر، وإذا كانت آلات البناء التي بيدها لانستعمل لهدم الفاسد ولتشييد معالم حرية صحيحة واخاء ومساواة ولدك صروح الظلم والحور، فلا حملت يد الأحرار مطرقة حجارة، ولا قامت لبنايتهم زاوية قائمة . ثم قال : «أول ما شوقني لأنضاى إلى البنائين الأحرار شعا كبير خطير يدعو إلى الحرية ، المساواة ، الأخاء، ويعمل على تقدير كرامة وأقامة ميز أن العدل « فارتسم في ذهني معنى للماسونية هوهمة للعمل وعزة وأقامة ميز أن العدل « فارتسم في ذهني معنى للماسونية هوهمة للعمل وعزة ولكن مع الأسف أرى أن جرائم الأثرة والأنانيسة وحب الرياسة وانسياق الحماعات إلى العمل إرضاء لشهواتها وجنيا للمنافع الحاصة وغير ذلك من الأمور التي قامت الماسونية الحرة للقضاء عليها مازالت متفشية بين أعضائها .

ثم قال فى ذلك المحفل أيضا ردا على خطاب لأحدهم : « أنتم اليوم بين رئيس ومروئس، تابع ومتبوع ، [مال يجمع، وجزية للشرق تؤدى، وليس من عمل يدل على أدنى أثر من الحياة الماسونية فى الشرق : »

ولما يئس جمال الدين من المحفل المساسوني الإسكتلندي أنشأ محفلا وطنياً جديدا قسمه شعبا ، شعبة مهمها مراقبــة الشئون العسكرية لمطالبة « ناظر

الحهادية » بإنصاف الضباط الوطنيين الذين تجاوزوا فى الحدمة بالسودان الحد الذي تستوجبه القوانين ، وشعبة ثانية للحقانية ، وثالثة للمالية وأخرى للأشغال :

وبقية الوزرات والمصالح الحكومية مهمها المحافظة على حقوق المواطنين ومساواتهم بغسر المصرين ممن كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة . وهال الأمر الحديوى توفيق ، فطلب مقابلة خمال الدين ، فذهب إليه بعد مماطلة أيام : وقال الحديوى لحمال الدين : « إنبي أحب كل خبر للمصرين ويسرنى أن أراهم في أعلى درجات الرقى ولكن أكثر الشعب خامل جاهل لايصلح أن يلقى عليه ماتلقونه من الدروس والأحوال المثيرة للنفوس فيلقون أنفسهم والبلاد في تهلكة : فأجابه حمال الدين «ليسمح لى سمو الحديو أن أقول في حرية وإخلاص أن الشعب المصرى كسائر الشعوب لانحلو من وجود الحامل والحاهل بين أفراده ، ولكنه ليس محروما من وجود العالم والعاقل . فالنظر الذي تنظرون به إلى شموكم . فان قبلتم نصح هذا المخلص بن أواده ، ولكنه ليس محروما من وجود العالم والعاقل . فالنظر الذي تنظرون به إلى المحرك أو أمرتم بإجراء انتخاب به إلى اللهمة في المراك الأمة في حكم البلاد حكماً صورياً ، وأمرتم بإجراء انتخاب نواب من الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمكم وإرادتكم كان ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم » وبالطبع غضب الحديوى أشد الغضب على السيد حمال الدين ولكنه لم يظهر له شيئا ، وأسرها في نفسه .

### الأفغانى المصلح الدينى والسياسي :

كان جمال الدين رائداً لحركة تحرير ديني وسياسي ، كان يرى أن أساس حركة الإصلاح الديني هي الاهتمام بقلع ما رسخ في عقول العسوام والحواص من فهم بعض العقائد الدينيسة ، والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيق مثل حملهم القضاء والقسدر على معنى يوجب ألا يتحركوا لطلب مجسد ، ولا لتخلص من ذل ، ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على

فساذ آخر الزمان فيا حملهم على عدم السعى وراء الإصلاح والنجاح فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة بين أفراد الحمهور وشرحها لهم على وجهها الصحيح، لكى تقودهم لمسا فيه خيرهم فى الدنيا والآخرة .

ولذلك دعا جمال الدين المستنبرين من المسلميين إلى النظر فى حالهم لتحقيق نهضة دينية تجديدية تلائم مقتضيات العصر الحديث وتبين لهم أن الإسلام إذا فهم على وجهه الصحيح يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا وأن يتقدم تقدما مجمع بين المصالح المتجددة للحياة العملية وبين المطالب العالية للنفس الإنسانية .

وما من قطر من أقطار الشرق إلا أثر فيه حمال الدين مثل تأثيره في مصر : فهو من أول العاملين على تطور الروح الوطني في هــــذه البلاد وقد نسب اليه ــ محـــق الدور التارمخي ــ « أبوالقومية » وقد استطاع الرجل مخطبه الملهبة أن يبث في النفوس تزوعا إلى الحرية ، ورغبة في العدالة ، خطب مرة قبل خلع الحديوى اسماعيل فقال: أنت أمها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت ماتسد به الرمق وثقوم بأود العيال : فلماذا لاتشق قلب ظالمك ؟ لماذا لاتشق قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك ؟ مهذه الحرأة كان حمال الدين مخطب ويتكلم وكان لكلامه أثر عميق في إيقاظ الناس ، وتنبيه المحكومين إلى حقوقهم قبل الحاكمين : فاتجه الناس إلى نقد تصرفات أصحاب السلطان وأخذت تتضائل عقيدة سيادة الحاكم وحقه المطلق فى التصرف فى شئون الرعية ، وكذلك بذل حال الدين جهدا كبراً فى تنبيه المصريين إلى مضار الاستكانة لتدخل الأجانب في شئونهم وطفق مخاطبهم مستثيراً فيهم معانى العـزة القومية ، ومما قاله مرة فىخطابله: « لوكان فى عروقكم دم، وفىرؤوسكم أعصاب تتأثر، فتثير الشعور والحمية ، لمــا رضيتم لهذا الذل، ولمــا قعدتم على القضاء وأنتم تضحكون . تناوبتكم أيدى الغزاة من كل جنس ، وأنتم كقطع الصخر الملقاة في الفلاة ، لاصوت لهم ولا حس ،

وعلى أثر ذلك أخذت الحركة الفكرية الوطنية في الظهور وأخد الوطنيون يطالبون الحديوى بإنشاء مجلس نيابي وبدأ الحذيوى وكأنه مرحب بهذه المطالب فانبرى حمال الدين محله الوطنيين من الإستنامه للوعود المعسوله وقال : « أيها الاخوان : أن القوة الوطنية لأى أمة لا يمكن أن تحوز معناها الحقيقي الا إذا كانت نابعة من نفس الأمة . وأى مجلس نيابي يأمر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية محركة لهما فثقوا أن حياة تلك القوة النيابية موقوفة على إرادة من أحدثها : : : فأى مجلس نيابي يقوم على إرادة خارجة عن ارادة الامة – مثل هذا المجلس لاقيمة له ولن يعيش طويلا ولاترجي منه للأمة فائدة .

ثم قال ضاحكا ضحكة متألم: «سترون أن الذى سيكون نائبا عن شعب قد سلبت حريته وابتلى بما ابتلى به هو ذلك الذى كان آلة حماد بيد القوة الى عملت على وصول وطنه ومواطنيه إلى ماوصلوا اليه من بوئس وهو أن نائبكم سيكون . . . هو ذلك الوجيه الذى امتص مال الفلاح بكل مساعيه وذلك الجبان البعيد عن مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه همة ذلك الرجل الذى لايستطيع مواجهة الحاكم الطلسالم بأى حجة ولوكانت من الحجج الساطعة، وذلك الرجل الذى يرى فى إرادة القوة الحائرة كل خير وحكمة ويرى فى كل دفاع عن وطنه وفى كل محاولة لرد الاعتداء قلة أدب وسوء تدبير ه

وما لبث الوطنيون أن تأثروا بأفكار جمال الدين وما يبثه فيهم من النفور من السياسة البريطانية في مصر وقد ترجمت أقوال السيد وأرسلت إلى جرائد انجلترا . وبلغ من أهمامهم بها هناك أن تولى « جلاد ستون » رئيس الوزراة البريطانية أمر مناقشها . وداخل الحوف مستر « فافياني » قنصل انجلترا اذ ذاك فجمع عن طريق من بثه من الرقباء والحواسيس ما أرهب به الحديوى الذي

كانت فى نفسه أشياء من حمال الدين اذ لم ينس ماسمعه منه شخصيا فى المقابلة التى أشرنا اليها فأصدر أمره باخراج السيد حمال الدين من مصر فغادرها سنة ١٨٧٩ ؟

### معارضة جمال الدين والطعن فيه :

كان طبيعيا أن يثير موقف حمال الدين معارضة له وسخطا عليه من كل صوب: من رجال الدين المحافظين الذين أخذوا يتقولون عليه ويرتابون في تعاليمه بدعوى أنها خطر على العقيدة ، وكذلك من أحكام المستبدين ومن الأجانب الطامعين: وكانت أحوال مصر السياسية والمسالية قد ساءت مما أدى إلى التدخل الاوربي في شئونها بحجة « المراقبة الثنائية » من انجسلترا وفرنسا ثم إلى عزل الحديو أسماعيل نتيجة بذخه وطغيانه . وكان توفيق قبل ارتقائه إلى العرش قد عاهد حمال الدين الأفغاني وأصحابه الأحرار على تأبيدهم في مطالبهم الإصلاحية . ولكن سرعان ما تنكر لهم حين آل الحكم إليه وانهى به الأمر إلى أبعاد السيد حمال الدين عن مصر ، كما سبق أن بينا ـ ارضاء لنصيحة من الانجليز والفرنسيين الذين كانوا يخشون أقامة حكم نيابي في البلاد :

كثرت الاقاويل والمفتريات التى روجها المغرضون بقصد أن بحجبوا أنظار الجمهور عن الشخصية الحقيقية للسيد حمال الدين ، شخصية المفكر المصلح الذى لم يكن يبغى من دعوته إلا استنهاض العالم الاسلامي الذي قضى عليه بالعجز والعقم نتيجة تخبط المحترفين من رجال الدين والحكام السياسيين ، ومن قبل المفتريات البذيئة التي وجهت للطعن في شخصية حمال الدين وريقات نشرت في القاهرة بعنوان : « تحذير الأمم من كتب العجم » كلها تجريح وقح، وبهجم رخيص لالشي إلا أنه اعتنق قضية الفكر الحر والثورة على الفساد أيا كان وحيما كان : حتى قبل فيه أنه كان يتناول السوط بيمناه ويوزع الثورة بيسراه ؛

أشرنا فيما سبق إلى أثر حمال الدين في الاصلاح السياسي ، وليس هنالك شاك في أن لجمال الدين يدا في الحركة العرابية . ومن المحقق أن المبدأ الوطني اللدى سيطر على تلك الحركة من غرسه كماقال شكيب ارسلان: « وأن كان هب على ذلك الزرع من شموم الجهل ، ونقصان التربية السياسية ، ولفحة الدسائس السياسية ، ماصوح نضرته ، شأن تلك الدسائس على كل تهضة تحدث في الشرق ، أو حركة أصلاح تشفق من وراءها الدول أن تتمسزق حجب الغباوة التي هي أصدق أعوان الاستعار : »

على أن حمال الدين قد عرف بالدعوة إلى « الحامعة الإسلامية » التى ترمى إلى اتحاد حميع الشعوب التى تعيش فى كنف الإسلام لكى يتبسر لها التخلص من سيطرة الأجنبى . وقد كان السيد يقول فى هذا الصدد : أن الدول الغربية تنتحل الأعذار فى هجومها وعدوانها على البلادالإسلامية وإذ لالها وإكراهها بقولها : « أن الممالك الاسلامية هـذه ، إنما هى من الانحطاط والهـوان عيث لا تستطيع أن تكون قوامة على شئون نفسها بنفسها فى حين أن تلك الدول عيها لاتكف عن التذرع بألوف الذرائع حتى بالحرب والحديد والنار للقضاء على حركة الهضة والإصلاح فى البلاد الاسلامية . ومن ثم بجب على العالم الإسلامي أن يتحد فى حلق دفاعى كبير ليستطيع بذلك أن يصون نفسه من الفناء » .

غير أن حمال الدين لم يكن يعنى بالحامعة الإسلامية إحلال قومية الدين محل قومية القطر ، وإنما كان يرغب فى أن تتحد حميع الاقطار الاسلامية مع استقلال كل منها عن الآخر إلى هدف واحد هو التحرير السياسي ومن أجل النهوض بالوطن الافغاني أو المصرى أو التركي أو الفارسي . كان يعمل على نهضة الإسلام الذي يتغلغل فى الحياة السياسية والاجهاعية للأقطار

الإسلامية المختلفة. على أن عبء النهوض بمهمة الإصلاح الديني سيقع فى صميمه على عاتق تلميذه الغيور محمد عبده الذي سيكون « لوثر » الشرق حقا.

ولكننا نعتقد أن الجامعة الاسسلامية التى اشهر جمال الدين بالدعوة إليها لم تكن إلا تمهيدا لتحقيق جامعة أوسع هى ما يمكن أن نسمية « بالجامعةالشرقية» فهو قد رأى فى الشرق تخلفا ناشئا عن ضعف الإرادة وانحلال القومية وتفرق الكلمة والاستسلام والتخاذل ، ورأى فى الغرب تقدما ماديا عقليا وروح تعصب على الشرق وعدوانا على بلاده وسعيا إلى شعوبه بحجة ضعف الشرق عن أن يكون قواما على شئون نفسه : فسعى سعيا حثيثا لجمع شتات أهل الشرق وتوحيد كلمتهم وإيقاظ هممهم للذود عن كيانهم والخلاص من الخطر المحدق بهم: ورأى أن السبيل إلى ذلك أن يسعى كل ملك أوأمير فى الشرق إلى ترقية شعبه وتحصينه بالحكم الدستورى ووقفه على التقدم الغربي وتقويته للتحالف على الإتحاد مع الأمم الشرقية الأخرى لتلتقي جهود الجميع عند الغرض المشترك وهو التحرر السياسي :

وقد كان الشرق هوالهم الأكبر لجمال الدين الأفغاني يهتف باسمه ولاينقطع عن ذكره ليله ونهاره :

روى المخزومى باشا أن الأفغانى كثيرا ماكان يقول : « الشرق الشرق الشرق لقد أمضيت فكرى لتشخيص دائه وتحرى دوائه ، فوجدت اقتل أدوائه وما يعترض سبيل توحيد الكلمة فيه ، داء أنقسام أهليه وتشتيت ارائهم واختلافهم على الأتحاد و أتحادهم على الاختلاف . فقد أتفقوا على ألا يتفقوا ولا تقوم على هـــذا لقوم قائمة :

والحق أن قدوم السيد جمال الدين إلى مصر كان مبدأ النهضة الفكرية والسياسية التى نشهدها الآن في البلاذ والتي نراها في رؤسساء البلاد الافريقية

الآسيوية رامية إلى اكتناه أسرارالقوة الغربية وإعادة الشرق سيرته الأولى من العلم والمدنية .

وما أحسب الجامعة الشرقية التي دعا اليها جمال الدين إلا جامعة المستقبل، وما أحسب إلا أننا سائرون في طريقها لأنها مناط أمل الشرق في دفع مطامع الغسرب:

ونعتقد أن خبر مابصــور شخصية الأفغانى فى طموحه وأبائه وحقيقة الرسالة التى اضطلع بعبثها طول حياته والتى أراد أن يترسمها تلاميذه من بعده هو ذلك المعنى الذى عبر عنه الشاعر حين قال :

عش عزيزا أو مت وأنت كريم

بنن طعن القنا وخفق البنود

عض من الأسس الاجتماعية والإقتصادية التي قامت عليها جماعة العلماء ف القرن الثامن عشر

د کتورهٔ عفا*ف لطفی کسید* 

ملخص

### عض من الأسس الاجتماعية والاقتصادية التي الماء عشر

### د كنورة عفاف لطفي السيد

### ملخصر

أن حماعة العلماء باعتبارها عنصراً هاماً فى السياق الإجتماعى والإقتصادى للحياة فى القرن الثامن عشر ، أنما تستحق أن تفرد لها دراسة مهتديه بهذا الضوء ولسوف تكشف هذه الدراسة عن جوانب ذات قيمة كبرة فى مجالات المعاملات الاقتصادية والمالية فى ذلك العصر : ولهذا فان مصدر الدخل لحماعة العلماء واستماراتهم ، لهذو أمر يعد مجالا شيقا من مجالات الدراسة التى لا يستطيع المرء ايفاءها حقها فى هذا البحث ،

و يمدنا عبد الرحمن الحبرق بتفصيلات لمصادر الدهل لدى كثير من كبارعلماء عصره، ولقد ركزت الضوء في هذا البحث على أربعة من أبرزهم، هم الشيخ الشرقاوى شيخ الأزهر والشيخ المهدى والشيخ السادات والشيخ البكرى، وقد عرفنا من الحبرتي ومن غيره من المصادر أن كبار العلماء الذين لم يكونوا يتلقون أى رواتب لقاء ما يقومون به من تدريس ، كانوا مع ذلك يحصلون على مرتبات من مصادر رسمية ، كبيت المال أو الأموال الموقوفة على المدن المقدسة ، وإن كانوا قد اعتمدوا بصفة عامة على الأوقاف باعتبارها المصدر

الرئيسي للدخل. وكان هذان الموردان بطبيعة الامر يتركزان في أيدى المماليك مثلما كان الوضع بالنسبة لمنح أحقيات الإلتزام: ولذلك فإن المسرء يستطيع في نهاية الأمر أن يقول إن العلماء كانوا معتمدين على ولاية المماليك ورعايتهم؟ ومن ناحية أخرى كان المماليك يعتمدون على العلماء باعتبارهم حلقة الوصل بينهم وبين مجموع السكان: ومسع اطراد ضعف سلطان المماليك في آواخر القرن الثامن عشر، وازدياد حاجتهم للتأييد الشعبي، نجد أنهم ضاعفوا ماكانوا يغدقونه من أموال على « العلماء » ؟

ونستطيع أن نرى صورة أشد دقة لمختلف الدخول المالية حين نبحث الوقفيات التى حددها العلماء ، مثل تلك التى أعدها محمد البكرى فى عام ١٧٧٩ م (١١٩٣ه) ؟ وتحدد همذه الوقفية ممتلكاته ، وتطلعنا على تفاصيل رواتبة ومصادرها ؟

ونحن نلحظ فى الختام أن كبار « العلماء » ــ شأنهم شأن أغلب القاهريين قد استثمروا أموالهم فى الضياع الزراعية أول الآمر ، ثم امتد نشاطهم إلى الحوانيت والوكالات والحمامات الخ ، وانعطفوا أخيرا إلى ميدان التجارة ; أما من كانوا يتمتعون بحيثية كبيرة أو كانوا ذوى أصول ريفية فقد حصلوا على الترامات ، وأن كانت الإستثمارات فى مجال الأراضى فى القرن الثامن عشر تعد من قبيل المجازفة إلا لمن كان ذا سلطان : واستمر هذا الوضع القلق بضع سنين فى القرن التاسع عشر إلى أن أقر سعيد بالملكية الحاصة للأراضى .

### قاهرة الناصرخسرو الناصرخسرو فالنسكوجابريالي

### قاهرةالناصرخسرو

### فانشسكوجابرسيللى

#### ملخص

إن نشر ( السفرنامه » وترحمها الفرنسية بقلم ( شارل شيفر » \_ على الرغم من عيومهما \_ قد قربا إلى الاذهان ، منذ بهاية القرن المساضى ، ذلك السفر الفريد الصادر في منتصف القرن الحادى عشر ( القرن الحامس للهجرة ) والذي يرسم صورة حية لحزء مرامي الأطراف من العالم الاسلامي في ذلك العهد . والذي يهمنا الآن من كتاب رحلة الناصر خسرو هو وصفه للقاهرة التي أقام فيها مدة سنة ، فقدم لنا عنها صوراً رائعة وتفاصيل طريفة ، في مذكرات بنت الساعة ، كتبت باسلوب عتيق خشن يتجاهل قواعد اللغة ؟

ونرى فى هذا الوصف وهومن أقدم مالدينا عن هذه الحاضرة الإسلامية مدينى « مصر» ( فسطاط عمر والقديمة مع ما أضافه اليها العباسيون والطولونيون)، والقاهرة مقرالفاطميين الحديد، مستقلة كل منها عن الأخرى، وكل منها موضع ملاحظات مختلفة كل الاختلاف. يبسدأ المؤلف بوصف عاصمة الحلافة الحديدة، بدور أمرائها، وقصور الخليفة القسائمة فى أماكن منعزلة فى حماية الحرس الإمبر اطورى، والمبانى الأخرى المخصصة للسراة، كل منى بعيد عن الآخرو محاط محدائق، والمساجد الرئيسية الأربعة ( وفى طليعتها مبنى بعيد عن الآخرو محاط محدائق، والمساجد الرئيسية الأربعة ( وفى طليعتها

الأزهر) ، ومجموعة الدكاكين المملوكة للحاكم والمؤجرة لذوى الحرف . ويلى ذلك صفحات معروفة عن الحليج ، والاحتفال بوفاء النيل وما يصحبه من استعراض للجيش فى حضور الحليفة الشاب المستنصر وهو حليق الرأس ، مرتديا ملابس عادية ، رغم الأبهة المتجلية فى موكبه ؟

وتعالج فقرة أخرى من الكتاب وصف المدينة القديمة ، مدينة مصر قبل الفاطميين مجوامعها السبعة، التي إذا ما أضيفت إلى جوامع القاهـــرة الأربعة ، جعلت للمدينتين خسة عشر جامعاً على حد قول الناصر الذي مزأ يقواعد الحمع -وأولها جامع ابن طولون محاطا بأسواره الحبارة ، ثم جامع عمرو بجدرانه المكسوة بالرخام الفاخر وشمعدانه الفضى العملاق بمصابيحه السبعائة ، وهو يعج بالأساتذة والطلبة والمقرئين والكتبة الذين يحررون الحجج والعقود ، وبالقرب من جامع عمرو يقع سوق القناديل المتخم بالسلع والمنتجات النادرة النفيسة التي يستعرضها المؤلف ويعددها بما طبع عليه من حب الاستطلاع ، فيبدى إعجابه بمسا تحويه أسواق القاهسرة من مختلف الأعشاب والفواكه ه ويشــــــر إعجابه أيضا المبانى الشاهقة ذات الطوابق الأربعة أو السبعة أو حثى الأربعة عشر على حد قوله ــ وهي ممثابة ناطحات سحاب القرون الوسطى ــ بما فيها من ورش لاتبطل حركتها ، وحشود المارة فى الشوارع ـــ وكثير منهم ممتطون الدواب ــ وشبكات الأزقة في الأحياء الكبرى المكتظة بالسكان كما هي قائمــة حتى الآن في المراكز التاريخية القديمة في الشرق والغرب آ والحوارى التي تحجب عنها نور الشمس المبانى المرتفعة المتلاصقة حتى تحيط مها ، فتدعو الحال إلى إنارتها بالمصابيح :

ثم ينتقل الوصف من القاهرة القديمة إلى قصور الحليفة التي زارها الناصر بفضل موظف من أصدقائه ، فيشيد بكنوزها — كنوز الفاطميين — ومطابخها العامرة وما تقدمه للمرضى والمساكين ، إذ أن مااسترعى نظر هــــذا الرحالة ،

وكان يردده باستمرار في فصول كتابه الحاصة بمصر والقاهرة ، هو العدالة والإنسانية والرعاية التي كانت هدف الامبراطورية الشبعية تحيطها الشعب ، والعطف الذي كان بيديه الحليفة نحو رعاياه واههامه البالغ بشئوبهم ، إلى حد أنه كان يردعهم عن أداء فريضة الحج في سنوات الفاقة في الحجاز ، ويرفض المال الذي قدمه أقارب ثرى من الهود بعد اغتياله لبشتروا به سلامهم، ويروى المؤلف أن ذميا آخر كان من المسيحيين دعاه الوزير بكل كياسة ، من قبل الحليفة ، لمساعده السكان الحائمين عا لدية من عزونات القمح ، سواء على سبيل الاعارة أو البيع ويقرر المسيحي بأنه سعيد بوضع أمواله تحت تصرف الحكومة . وهكذا نرى تعاطفا قلبيا بين الأديان سائدا في وادى النيل أمام المستنصر ، تحت شعار الحبة للجنس البشرى ، الأمر الذي حظى دون شك بموافقة قلبية من حكيم المعرة الضرير الذي زاره الناصر في نفس هدفه الرحلة . أما نحن فلنا أن نكون أقل تفاولا بالنسبة لهذه النقطة لمعرفتنا الاوفي بتاريخ مصر الفاطمية وبتاريخ الإنسانية أيضا ولكن الأمر الذي لانزاع فيه من رفاهية وثراء وأمن اجهاعي ، فكان دائما يردد هذه النغمة :

وهناك مسألة كسبرى ماز الت تفتقر إلى الحل منسذ عرفت بقية مؤلفات الناصر ودوره كتابع من أنباع الإسماعيلية ومروج لها فى بلاده: وإيمانه الراسخ العميق بالدعوة الفاطمية التى نادى بها حتى مماته فى جبال « بامبر » الشامخة الواعرة ، فللمرء أن يتساءل لماذا لا أوجد كلمة واحدة فى « السفرنامة »، وفى الفصل المتعلق بمصر بالذات ، عن عقيدة الفاطميين ومذهبهم و تنظيمهم و « السفرنامه » ، كما وصل إلى أيدينا على الأقل ، هو كتاب مشرب بالروح السنية ، كان لأى مسلم بعيد عن بدعة الشيعة أن يكتبه ، لأنه يشجب التعصب الشيعى فى « طبرية » الذي يحول دون زيارة المسافرين لقبر « أبى هريرة » ،

وهو إذ يتكلم عن « قرمط » البحرين ، مبديا إعجابه بتنظيمهم الإقتصادى والإجهاعى ، يصفهم بأنهم منشقون خارجون على الإسلام . ومع ذلك يرى بعض العلماء العصريين مثل ( إيقانو ) و « برتلز » أن اعتناق الناصر لمذهب الاسماعيلية سابق لقدومه إلى مصر الذى ثبها فى عقيدته فحسب ، وحتى لو أنه جاء إلى وادى النيل وهو سنى ، كما ظن البعض فى البداية ، وشاهد مصر الفاطمية برخائها وحسن تنظيمها مما حمله على اعتناق الإنشقاق أو سهله له ، فكيف لم يذكر كلمة واحدة ، عن تحوله هذا فى سرد رحلته ، وكيف تعمل أن يتجاهل مالهذه الدولة وملوكها من طابع الإنشقاق ، فتكلم عن المستنصر وقد اقتبس اسمه فيا بعد حتى فى أشعاره الدعائية فتسمى بالمستنصر باعتباره مجرد وسلطان » البلاد كأى عاهل آخر فى العالم الإسلامى والمعرو من أذهذه المشكلة حملت أحد الباحثين على انكار تطابق شخصية مؤلف والمعرو من وشخصية هذه هو الناصر خسرو ذاته فها كتب :

وقد حاولت في مقال كتبته في شبابي تعليل خلو «السفرنامه» من كل إعراف وكل إشارة مذهبية، بذلك الإنجاه الحاص الذي تتميز به كتب «الرحلات» من أنها لا تحتوى عموما على مناقشات عقائدية ويكني مؤلفوها بوصف موضوعي لما رأوه في أسفارهم. ولست أجهل ، عند العودة إلى نفس الموضوع بعد ثلاثين عاما ، أن هناك ميلا إلى اعتبار «السفرنامة» المتاح لنا الآن، مختصر امن المؤلف الأصلى، حرره وهذبه أحد السذين : هدذا افتراض كنت قد حاولت أن أفنده في مقالي على اعتبار أن لاداعي له، ولكن يجب الآن إعادة النظر فيه بسبب ظهور آثار مرجحة لنص آخر غير مهذب من «السفرنامه» نقلت الينا عن مؤلف فارسي عصرى، محتوى على تفاصيل هامة عن إقامة الناصر في مصر ومن ضمنهامقابلاته مع المستنصر)، ومن المستبعد أن تكون مزيفه : وعليه

فإن احمال أن يكون المؤلف برمته، وخاصة الفصل الحاص بمصر، قد اختصر وحذفت منه تفاصيل جارحة عن المذهب القويم، (وأن يعتر في الشرق يوما ماعلى نص أكمل)، هذا الاحمال ليس بما يجب استبعاده، ومع ذلك فإن بعض الشك قائم و يحيط بهذا المؤلف الغريب مما يثير فضولنا ولا يشبعه، فكيف نفسر أن المنقح الذي أبقي على لقب أمير المؤمنين الذي أطلقة الناصر ليس فقط على الحسين بن على جد الفاطهين، بل مرتين أيضا على خليفة القاهرة الذي دعى على الحسين بن على جد الفاطهين، بل مرتين أيضا على خليفة القاهرة الذي دعى دامما بالسلطان ؟ ومن وجهة أخرى لو أن الأمر كذلك ، لسرعان ماحذف بعض الفقرات عن العلاقات بين الناصر و الحليفة، وهذا لا يكني ليعلل تماما تلك اللهجة الموضوعية الحيادية السائدة في الكتاب كله، فيما يتعلق بالمسائل العقيدية والدينية عامة . وإني أرى تعليلا أفضل لها في رغبة الكاتب في التزام قواعد المصنفات الأدبية التي تأبي عليه أن يقحم في مشاهداته خلال رحلته ، شيئا من اختباراته الشخصية كمعتنق لمذهب جديد .

وعلى أيه حال، فهذه المشكلة المتعلقة بتلك الشخصية الغامضة التى الفت الكتاب، وعنطق تطورها النفسى الذي يصعب تتبعه، لاتعنينا كثيرا، أن ما يعنينا ليس ماتوارى عنا من طيات كتابه، أو ما لم يكن له أى وجود فيه، بل ما وصل إلينا منه: وهو لقاؤه بعاصمة النيل، التى تجلت فيها المدينه الإسلامية في مصر بأبهي معانيها. أن الناصر خسرو شاهد وبسط أمام أعيننا تلك المدينة – أو بالأحرى المدينتين – اللتين سرعان ماكونتا مدينة واحدة، مثالا رائعا لحاضرة في القرون الوسطى، زاخرة بالسكان، يعلوفها ضجيج التجار وأرباب الحرف، مرصعة بقصور بهيجة وحداثق غناء، حيث كانت تقام احتفالات البلاط الفاطمي التي حدثنا عنها كتاب آخرون معاصرون، ويبدو أن الناصر لم يعر الحياة الفكرية التفاتا في العاصمة حتى بلغت أوج ازدهارها في عهد الفاطمين: ومن الحائز أنه عالج هذه الناحية فيا حذف من اجزاء

كتابه ، إن كان هناك حذف : ولكن الأمر الذى ركز عليه والذى يسجل بالفخر للأسرة العبيدية ، دون إن ينال منه أية كراهية دينية ، هو ماكانت تشعه حولها من شعور بالأمان والعدالة : إن العدالة والأمان الإجتماعي طالما راودا أحلام الإنسان ولاسيافي البلاد المفتقرة إليها ، وكان يظن في البلاد الإسلامية أن تحقيقها لن يكون إلا على يد رجل مختار أو مهدى مرسل من السماء ، ولكنهما مع ذلك تجسدا في حقيقها التاريخية ، على ضفاف التيل ، في عهد أسرة منحدرة من مهدى منتظر «ليملأ بالعدالة الأرض المليئة بالظلم » في عهد أسرة منحدرة من مهدى منتظر «ليملأ بالعدالة الأرض المليئة بالظلم » موسل من النجاوز أن نقرر بأن هذا التوفيق بين حلم لايستطيع تحقيقه إلا مهدى مرسل من السماء والواقع الذي تجلى في المدينة التي كان بجلس على العرش مرسل من السماء والواقع الذي تجلى في المدينة التي كان بجلس على العرش فيها أحفاد المهدى الفاطمي ، هذا التوافق هو خير ثناء قدمه الناصر خسرو في كتاب رحلته إلى خلفاء مصر الخوارج، وقد أصبح لهم فيا بعد في وطنه داعيا ومبشرا لايعرف الكلال :

## تستيد مدينة القاهرة

### تشييدمدينة القاهئرة

### کٹ کریزویل

#### ملخصر

لم يأت فتح الفاطميين لمصر مصادفة بل نتج بناء على سياسة مرسوه ومدر وسه من مدة طويلة ، اذ كان الفاطميون وحتى قبل تشييد مدينتهم المهدية في تونسي (في ذي القعدة عام ٣٠٤ه) قد احتلوا الأسكندرية لمدةستة أشهر ، ولم تفشل حملتهم الثانية على مصر (في عام ٣٠٠ه) إلا بفضل إمدادات عسكرية جي بها من بغداد . كما أن الحاكم الفاطمي المعز لدين الله منذ توليه الحكم في شوال ٣٤١ه ، كرس نفسه لاعداد حملته على مصرواهتم حتى محفر الآبار وأقامة الاستراحات على طول الطريق الصحراوي المؤدي إلى الاسكندرية .

واذا كان تحديد عام ٣٥٨ الهجرى (الموافق ٩٦٩ الميلادى) لقيام المعز بحملته على مصر قد تم متأثر آ نوء آ بتنبؤات عن قيام امبر اطورية فاطمية مقبلة ، إلا أن المعز قد انحاز أساسا لرأى يعقوب بن كلس ، أحد المنشقين من القيادة المصرية – وكان منحرفا بعض الشئ – اللى كان قد فر هاربا عام ٣٥٦ه إلى المهدية وأخذ يحث المعز على انتهاز ضعف مركز مصر السياسي والاقتصادي في ذلك الحين ، فأرسل جوهر القائد على رأس جيش قوامه ، ، ، ، ، ، جندى

وبعد هزيمة القوات المصرية هزيمة حاسمة في ١٧ شعبان ٣٥٨ استقرت القوات الفاطمية في متطقة تقع شمالى الفسطاط . وشرع جوهر القائد في المساء ذاته في وضع الأساس لقصر المعز، إذ كانت العادات المأثورة حينذاك تحتم إقامته بعيدا عن المناطق الآهله بالمدنيين :

وكان ذلك الموقع يسمى باسم المنصورية ، وكان هذا بدون شاك تشبها بعاصمة الفاطميين السابقة صبرة المنصورية خارج القيروان . أما مايروى من أن إطلاق إسم القاهرة عليها قد نتج عن تصادف مرور كوكب (قاهر الفلك) في سماء هذه البقعة عندما نعق غراب معطياً بذلك إشاره البدء في الحفر لإرساء الأساسات ، فهو أمر يكاد يكون أسطورة خرافية . وبرجح أن يكون إسم القاهرة قد أطلق على المنصورية عند قدوم المعز في موكب النصر ودخو له المدينة بعد ذلك بحوالي أربعة أعوام . وكانت الأسوار الأصلية للمدينة وقد أختفت هذه الأسوار تماما عندما تولى بدر الحمالي ثم صلاح الدين إعادة أختفت هذه الأسوار الأصلية وبالتفصيل يفضل شرح المقريزي لها في كتابه اقتفاء أثر هذه الأسوار الأصلية وبالتفصيل يفضل شرح المقريزي لها في كتابه

ويبدوا أن قصر الخليفة – الذي كان داخل الأسواروله عشرة أبواب واثنا عشر جناحا (قصرا) فيا يقال – قد بني جزء منه على الأقل بالحجر ، إلا أن مسجد الحامع الأزهر وهو المبنى الوحيد الباقى من العهد الفاطمي المتقدم داخل الأسوار قد بنى من الطوب المحروق . وقد بدأ في بنائه في ٢٤ خادى الأولى سنة ٣٥٩ ه .

وقد تم الإعتراف بهذا المسجد رسمياً في عام ٣٧٨ ، واحتفظ له بطابعه الأصلى باعتباره مؤسسة تعليمية ، فلم يطرأ على بنيانه أى تعديل معمارى ويبدو من تصميمه أنه كان المثال الذي كان اتحذه الحاكم في بناء مسجده ، رغم أنه مازال من غير الواضح تماما ما إذا كان قد اشتمل في الأصل على بوالك في ثلاثة من جوانب الصحن ، كما هو الحال في المبنى القائم حالياً م

### عماقالأضرجة فى داخل مدينة القالفرة المريد ال

### عماة الأضيعة في داخل مدينية القاهرة

### كريسيتل كسيبلز

### ملخصر

رغم مانص عليه الإسلام من منع إقامة عمائر الأضرحه ، الإ أن هسده العمائر قد تمت وانتشرت ، وأخذت تؤدى دوراً هاماً فى داخل مدينة القاهسرة : فقد بدأت فى الظهور حين شرعت الطبقات الحاكمة فى إعداد الأضرحة لأفرادها ، أو لأسرهم ، تحت إشرافها مباشرة . وكانت تأصلت فى سوريا فى ظل حكم الأيوبيين لها ، وانتقلت إلى العاصمة فى أواخر عهدهم ( انظر ضريح السلطان الصالح نجم الدين أيوب ١٢٥٠م ) ه

وكان الضريح يقام دائما فى الشارع الأساسى الذى يربط مجموعة من الأبنية بعضها ببعض ، ذلك أن الضريح كان يعد بمثابة رمزله مكانته ، ويستلزم من ثم مكاناً بارزاً . وكان الوضع الأمثل للضريح فى داخل المدينة هو أن يقام فى الحانب المواجه للكعبة . ونادراً ماكان يحدث ذلك بسبب صعوبة إيجاد قطعة أرض مناسبة للبناء داخل المدينة تتوفر لها — مثلما تتوفر للشارع فى نفس الوقت — مزية مواجهة الكعبة . ولابد أن الإهتمام بتحقيق مثل هذا الوضع المثالى قد أدى بالسلاطين إلى تشييد مبانيهم على الحانب الغربى من القصبة المثالى قد أدى بالسلاطين إلى تشييد مبانيهم على الحانب الغربى من القصبة (قلاون والناصر محمد وبرقوق والمؤيد وبرسباى) ،

وكان الضريح فى العادة ينجه ناحية الكعبة ، فكان يخضع من ثم إلى نفس الإجراءات المعمارية التى استهدفت تكييف الأبنية الأصيلة فى المدينة لاعتبارات تخطيط الشوارع وقد تمت بنجاح عملية معالجة التنافر الغريب فى مجال تخطيط العائر الدينية والدنيوية ، وذلك خلال حكم المماليك الحراكسة ( انظر بن تغرى بردى ١٤٤٠م و فيجماس ١٤٨٠ م ، وخايربك ١٥٠٢م ) :

على أن الاهمام بالحوانب الدينية كان يضعف بين الحينوالحين ، وذلك لنزايد العناية بأمور تخطيط المدينة ، وبالتالى لم يتحقق للضريح توجيهه الملائم ناحية الكعبة ، مما جعله متسق مع وضع المكان المخصص للصلاة فى المسجد ( انظر مجمع بيماس ١٣٣٠ م وايدو مر البلوان قبسل ١٤٦٣م وسودون القصراوى ١٤٦٨ م ) : وقسد جرت العادة على الاهمام بالحوانب الملاينة الدنيوية على حساب غيرها من الحوانب ، كلما نشأ صراع أو خلاف .

# بخارالقاهرة الأجانسب فن عهد الفاطميين والأبوبيين كلودكا هِن ملخص

### بخيار القاهرة الأجانسين ف عهد الفاطميين والأبوبيين

### کلودکا هـن ملخص

من المعروف جيداً أن التجار الغربيين في القرون الأخيرة من الأجيسال الوسطى كثيراً ما ترددوا على مصر ، وكانت الإسكندربة طبعا محط رحالهم ، وسرعان ما حصل معظمهم فيها على امتيازات مختلفة ، وحق الإقامة في فنادق خاصة لكل أمة ، وكان للقاهرة أيضا مع ذلك أن تجلبهم باعتبارها مقسر الحكومة والبلاط ، وأكبر مدينة في البلاد ، إلا أن أحوالهم فيها كانت متقلبة ، فكان من حقهم دائما – إلا في زمن الحرب – أن يأتوا إليها بصفة موقتة ، ولكن لم يكن لهم في عهد الأيوبيين والمماليك أي مقسر ثابت شبيه بفنادق الإسكندرية ، وعلى النقيض من ذلك فإن مراجع كثيرة ، لم يعسرف أغلبها إلا أخيرا ، مثل و الحنيزة » الهودية العربية بالقاهرة ، والمعاهدة الفريبية للمخزومي ، وحتى يوميات يحيي الأنطاكي ، تشير إلى أن الغربيين كانوا يتر ددون بكثرة على مصر في عهد الفاطميين كله – أي قبل الحسرب الصليبية — وأن المعاملة التي كانوا يعاملون بها ، حتى بعد الحرب الصليبية ومعظم الإيطاليين الذين تر ددوا على مصر والقاهرة في القرن الفاطمي الأول،

كانوا على ما يظهر من مدينة «أمالتي"، وكان مائتان منهم على وجه التقريب في العاصمة المصرية في صيف السنوات الأخيرة من القرن الرابع (الهجرى) العاشر (الميلادى) ، واحتل إيطاليو الشمال تدريجيا فيما بعد المكان الأول ، ولدينا فيما يتعلق بتجار مدينة «بيزا» وثائق مستخرجة من المحفوظات الفاطمية

فنى البداية كان الروم كافة مجموعين فى مبنى خاص أطلق عليه ، كما فى البداية كان الروم كافة مجموعين فى مبنى خاص أطلق عليه ، كما فى الاسكندرية اسم غامض هو ( دار المناخ» . ثم بدأ اتجاه فى القرن السادس ( الهجرى ) الثانى عشر ( الميلادى ) نحو السماح بفنادق خاصة لكل أمة ، وعندما استقر الفرنجة فى سوريا وفلسطين ، أصبح من المتعذر التمييز بين التجار الغربيين الجديرين بالتشجيع ، والأعداء الواجب محاربتهم ، وكانت الصفتان تجتمعان أحياناً وحسب الظروف فى نفس الأشخاص ج

وعندما اشتدت الحرب بين الفرنجة ومصر، وتولى الأمور فيها صلاح الدين، الذي كان يميل أكثر من أسلافه إلى الحرب المقدسة ، اتخذت تدابير لتقييسه حرية تنقل التجارفي داخل البلاد، وعليه فإن العهد الفاطمي كان من هسده الناحية ، ومن نواح كثسيرة غيرها ، عصراً منسها بقسط وافر من التفتح واللير البسة ،

### زبارة الرحالة العربي الأندلسي السهارة الرحالة العربي الأندلسي الشهار المرالي المنية القالة في القوالسابع عثر

كليليا سارتللي تشيركوا

ملخصن

### زبارة الرحالة العربي الأندلسي "الشهاب احمد للجي" لمنية القالة في السابعثر

### كليليا سارلللى تشيركوا

### ملخص

خلال إقامي الأخيرة بالقاهرة في أكتوبر ١٩٦٤ ، وجدت في دار الكتب على القوط عند طوطا جذب انتباهي ، وهو كتاب « ناصر الدين ، على القوم الكافرين ، وهو السيف الأشهر على كل من كفر ، وموالفه الشيخ الشهاب أحمد بن قاسم الحجرى الأندلسي ، ولهذا المخطوط أهمية كبرى ، فهو عمل من أعمال السير الذاتية ، مع ملاحظات للدفاع عن الإسلام إذا قورن بالمسيحية وهو لمسولف عربي أندلسي أقام في المغرب ثم بعشمه السلطان مولاي زيدان في مهمة إلى فرنسا وهولندا ، وبعد ذلك زار مصر وتونس .

وهذا المخطوط الموجود في دار الكتب ، والذي يعتبر النسخة الوحيدة الكاملة المعروفة ، قد كتبه المؤلف بنفسه بخطمغربي ، وهو مفهرس تحت رقم ط ١٦٣٤ ، وبحتوى على ١٣١ ورقة ( ٢١ سم ١٤) وكل ورقة تحتوى على ١ سطراً، وقد تم تحريره في شهر رجبسنة ١٥١ هـ ١٦٤١ م: وبعد أن وجدت هذا الكتاب الذي كان يعتبر مفقوداً، وبعد أن قمت ببعض أبحاث عن المؤلف ، استطعت إضافة بعض التفاصيل إلى ما كنا نعرفه

عنه من قبل ، فبالنسبة لمؤلفاته نجد أن أقدمها هو « رحلة الشهاب إلى لقداء الأحباب » ، وقد كتبه في القاهرة ، ولم نحصل من هذه الرحلة المفقوده إلاعلى بعض أجزاء منها وبطريقة غير مباشرة ، أما الكتاب الثانى ويسمى « كتاب ناصر الدين » فقد نشر منه حتى اليوم أربعة فصول .

و بمناسبة ندوة تاريخ القاهرة ، فإن فى نيتى عرض انطباعات الحجرى عن هذه المدينة ، ونقل ما يقوله فى مؤلفه «كتاب ناصر الدين » عن الأشخاص الذين التمي بهم فيها .

ويقول كاتبنا معجباً بعظمة القاهرة ﴿ وتقــول النصارى إِن أعظم مدن الدنيا القسطنطبنية ثم هذه المدينة يريش (هكذا ) ثم مدينة إشبونة ببــلاد الأندلس وكان من حقهم أن يذكروا مصر ، إلا أنهم يقولون لهــا القاهرة الكبيرة ، وإذا جمعنا مع مصر مصر العتيق (هكذا ) وبولاق وقاية باى (هكذا ) لم ندر من هي (هكذا ) أعظم بريش أو مصر بما ذكرنا » .

ويقول في جزء آخر من الكتاب :

« نأما مصر المحروسة بالله فهى من أعظم مدن الدنيا، هى مثـــل
 بريش بفرقصة إذا أضفنا إليها مصر العتيق ( هكذا ) وبولق (هكذا)، وهى تحتوى على اثنى عشرة ألف قرية . »

ومن رواية الحجرى نعرف أيضا أنه قد أتيحت له الفرصة في القاهرة لمعرفة علماء الأزهر ، وإقامة علاقات مع الرهبان المسيحيين ، وهذا يعسد دليلا آخر على اهتمامه الشديد بالعلاقات القائمة بين الإسلام والديانات الأخرى وهذا الإهتمام يعود إلى أصله المراكشي ، وبالذات إلى هذا الاتجاه الموجود عند المراكشين الذي يدفعهم إلى إقامة جسر بين الإسلام والمسيحية .

# مصرفی یومیات "مارین سانودو ماریا نالینو ماریا نالینو ماخص

# مصرفی یومیات "مارین سانودو سارا ناسینو

#### ملخص

فى نهاية القرن الحامس عشر، وبالذات ، ابتداء من أول يناير ١٤٩٦ م بدأ نبيل من نبلاء فينيسيا، هو مارين سانودو ( ١٤٦٦ – ١٥٣٦ م ) فى تلوين جميع الأحداث التى كانت تقع فى مدينته يوما بيوم ، على قطع كبيرة من الورق . وكان سانودو – بصفته عضوا فى مجلس المدينة ثم عضوا فى مجلس شيوخ الحمهورية – لايتاب عأحداث مدينته متابعة مباشرة فحسب بل يتابع الأحداث فى حميع دول أوربا وآسيا وأفريقيا ، التى كانت ترتبط بها فينيسيا بعلاقات سياسية أو نجارية. أن مجرد كتابة ٥ يوميات ٥، وتسجيل أحداث العالم بما كان فى ذلك الوقت بدعة منتشرة بين نبلاء فينيسيا وصحيح أنه قد عثر على يوميات مشامة عن هده الفترة، ولكن لاتوجد يوميات تمتاز بدقة يوميات سانودو واتساع مجال معلوماتها . أن مؤلفنا يضيف يوميات التى يقدمها عن الأحداث السياسية كل أنواع المعلومات عن الحياة الاجتاعية ، والحياة الثقافية ، والتجارية والعادات : وهذه المعلومات عن الحياة بالمدقة الفائقة ، لأنه لم يكن يكنى يكنى سبيل الاحتفاظ بمرجع دقيق وأمين بالدقة الفائقة ، لأنه لم يكن يكنى عذه الفترة – بأن يروى الوقائع بأسلوبه هو ،

بل كان يقوم بنسخ المستندات الرسمية ، والمخطوطات والروايات التي كان يرسلها ـ فراء فينيسيا وقناصالها لحكومة الحمهورية ، بل ينقل نخطه خطابات التجار أو الاشخاص الذين كانوا يزورون البلاد الأخرى لأى سبب من الأسباب ، ويرسلون تقارير إلى حكومتهم. ولقد استمر سانودو في القيام بعمله هذا حتى سبتمبر ١٥٣٣م . وبعد أن قضي نحبة في ١٥٣٦م، أصبحت « يومياته » ( وهذا هو الاسم الذي أطلق على هذا المؤلف باللغة الايطالية ( ملكا للجمهورية ): والمؤلف يتكون من ٥٨ محلداً كبيرا ( ٤٠,٠٠٠ صفحة مكتوبة بخط حميل واضح) تعتبر مصدراً ممتازاً قيما لدراسة تاريخ هذه الحقبة . وهذه المجلدات محفوظة في الوقت الحاضر في المكتبة الرسمية بفينسيا . ولاتحتاج أهمية هذه المخطوطات إلى تأكيد. فني بداية القرن التاسم عشر، أثناء حروب نابليون مدينة فينيسيا ، ولم تعـــد إلى مكتبة فينسيا إلا بعد حرب ١٨٦٦ . ومع ذلك فقد قام أحد سكان فينسيا بكتابة نسخة من « اليوميات » في عام ١٧٨٤ م ، أحنفظ مها فى فينسيا أثنـــاء غياب النسخة الاصلية : وطبعت « اليوميات » فى فينسيا فى الفترة ما بن عام ١٨٧٩ ، ١٩٠٣ م، في٥٨ مجلدا ضخما على نسخة مصورة منها م

وفيا يتعلق بتاريخ مصر في نهاية عهد المماليك وبداية العهد العباني، فإن « يوميات » سانودو تعتبر مصدراً من الدرجة الأولى . فاليوميات تبدأ كما سبق أن ذكرت في أول يناير ١٤٩٦، أي قبل أشهر قليلة من وفاة السلطان قايتهاى (٧ أغسطس١٤٩٦). وبالفعل، فقد أورد مؤلفنا، في شهر أغسطس من هذا العام، خطابا كتبه قنصل فينسيا في الإسكندرية في ٢٦ مايو. وفي هذا الحطاب نرى القنصل محيط حكومته علما بمسرض السلطان وبعزمه على أن يجعل الرعية تعترف بابنسة الشاب محمسد خليفة له: وتستمر « اليوميات » في وصف أخبار موت قايتباى ، وتقدم معلومات مفصلة ودقيقة جدا عن الفترة الصاخبة التي تمتد من تاريخ موت قايتباى حتى ارتقاء قنصوه الغورى عرش السلطنة في ابريل ١٥٠١، تلك الفترة التي توالى فيها على عرش السلطنة أربعة من السلاطين . أما الحديث عن السنوات الحمس عشرة التي استغرقها حكم قنصوه الغورى ، وهي فترة هامة بالذات فيا يتعلق بعلاقات فينسيا ، فان سانودو يقدم عنها معلومات مفصلة ، كما يقدم معلومات مماثلة بشأن الفترة التي استغرقها حكم السلطان طومان باى . كما يذكر الكثير عن الغزو التركي التي استغرقها حكم السلطان طومان باى . كما يذكر الكثير عن الغزو التركي ( ١٥١٧ م ) ، وعن السنوات الأولى من الحكم العثماني :

إن فى نيتى أن أعنى عناية فائقة بالجزء الذى خصصه سانودو فى « يومياته» لتاريخ مصر ، وأن أقوم بمقارنة ماكتبه المؤرخ الفينيسى النبيل مع مادونه المؤرخون العرب ، ولاسيا ابن أياس ومحمد بن طولون، عن نفس هـذه الفترة . ولقـد نشرت مقالة أولى عن الفترة التى تمتـد من موت السلطان قايتباى حتى ارتقاء قنصوه الغورى عرش السلطنة فى عام ١٥٠١م.وظهرت هذه المقالة فى عام ١٩٦٥م.وطهرت هذه المقالة فى عام ١٩٦٥م.وما ث

د لائل على وجود علاقات ببن المغول والماليك ساكل رومرز ملخص

# د لائل على وجود علاقات ببن المغولب والماليات

( 141 - 1771 )

### سايكل دوجسرز

#### ملخص

منذ قبيل معركة عين جالوت (١٢٥٩) حتى انصرام وقت طويل بعد هدنة حلب (١٣٢٢) ، كانت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المماليك والمغول في أشد حالات توترها . فقد كانت هناك فترة من الحروب استمرت زهاء ستين عاما ، تلبها فترة أخرى كان الطرفان فيها محتملان بعضهما بعضاً على كرة منهما . وفي نفس هذا الوقت ظهر بين المماليك البحرية في مصر وسوريا ميسل إلى الفن المغولي ، وعلى الأخص إلى الفن ذي الطسابع الصيبي ( بعد عام ١٣٧٧ ) : وقد كان لهذا الميل غلبة كبيرة ، وهو أمر يبعث على الدهشة ، خصوصا إذا علما أن المعايير الفنية الإيرانية في عجال الزخارف المعارية قد أهملت : وتتضح هذه الصلة إذا تدبرنا بإمعان أربعة أعمال فنية المعارية قد أهملت : وتتضح هذه الصلة إذا تدبرنا بإمعان أربعة أعمال فنية بالقاهرة ( تم في 1٣٠٠ ) ، وحوض فاسلوا ( مصر أوسوريا ١٢٩٠ ) ، وعراب مدرسة الناصر محمد والصورة التي تتصدر مخطوظ مقامات الحريري في فينا ( ربما نقشت بمصر ،

١٣٣٤ ) ، فضلا عما نتوصل إليه من دلائل إذا تأملنا التحف الحزفية التى ظهرت فى العصر المملوكي .

وتدل الأسانيد الأدبية والأثرية معاً على أنه من غير المحتمل أن يكون ميل الماليك إلى الفن المغولي قد استلهم كلية مما كان يرد من بلاد الصمن إبان حكم أسرة يوان، ذلك أن حجم البلاد الصينية كان محدوداً، ولا مكن أن يفسر محاكاة المماليك للتحف المغوليــة غيرالمطبوعة بالطابع الصيني، وخصوصا للقطع الخزفية التي ظهرت في سلطان أباد . والرأى السائد أن غالبية النماذج الفنية ذات الطابع المغولي ( بل والنماذج الصينية أيضًا فيما يحتمل ) وقد و صابت إلى مصر عن طريق التجمعات القبلية وموانى منطقة القرم المتصلة بها. ولكن أما واردات المماليك من هذه المنطقة فقد اقتصرت على المواد الخام والأطعمة والفراء والعبيد ، ولم تكن إيران مصدراً لأى من هذه السلع .و بميل أسهل الفروض إلى الإيحاء بوجود طريق مباشر للتجارة بين إيران ومصر ، حيث أن الطريق البرى الذي يمر من العراق إلى سوريا قد ظل مفتوحا طوال فترة الحرب بين الدولتين . غير أنه كان يمكن سواء اللاجئين أو الهدايا الشخصية أن تؤدى دوراً كبيراً في عملية النقل؛ ولا يهمنا من ثم إلا القول بأن التعجار المصريين الذين كانوا من وجهة نظر المغول يتمتعون بمنزلة السفراء ، قد أقادوا أكبر الفائدة من مركزهم الممتاز في إطار المناطق الواقعة تحت حكم المغول . وليس من المدهش ـ كما قد يبدو لأول وهلة ـ أن محدث هذا التطور الأمر جزءاً من النهضة الثقافية في مصر إبان القرن الرابع عشر ، تلك النهضة شيئا فريداً في تاريخ الإسلام ،

# إسهام القاطبين في الفلسفة الإسلامية

# إسهام الفاطهين في الفلسفة الإسلامية

#### فمجوب بن مسلاد

ليس من الهن – على الباحث المعاصر – أن يتجرد – فى هذا الزمن المضطرب الصاخب العنيف – للحديث عن حقيقة الإسهام الذى كان إسهام الفاطميين فى آفاق الفلسفة الإسلامية ، فالفلسفة الدينيسة الباطنية الى كانت عماد حركتهم أثناء دعوتهم السرية ، وعماد دولتهم أثناء اضطلاعهم بأعباء الحكم وشؤون السياسة ، أثارت من أصداء الحسدل المحتدم ، وسط عالم إسلامى ، تصدعت أركانه ، وتبعثرت أوصاله ، وتشتت أحلامه ، وتعسددت نزعاته و تباينت فرقه :

وليس يمكن لهذا الباحث المعاصر أن يحرر في شأن تلك الفلسفة الدينية الباطنية من دون أن يجد نفسه مضطر اضطراراً إلى أن يثير أهم القضايا التي هي قضايا الدين وقضايا الفلسفة، فيما للدين وفيما للفلسفة من طابع الطرافة في العناية بتخصيص « منزلة الإنسان »في هذا الوجود ، وبتقنين شروط نجاحه وإخفاقه، وخذلانه ، ونجاته وخسرانه ، سواء كان ذلك في صعيد الأفراد ، أو في صعيد الحماعات :

لاولا يمكن ــ كذلك ــ للباحث المعاصر أن يطمع فى إنصاف الفاطميين و في إنصاف محاولتهم الدينية الفلسفية، في نطاق الأجواء الإسلامية ما لم يعتبر

- حملة قبل التفصيل - جنس « المغامرة » التي كانت مغامرة العقول الاسلامية أثناء معالحتها قضايا التنزيل، وقضايا الفكر، وقضايا المصير الإنساني في كنف اطراد «المحهود الحضارى الاسلامي» عن طريق شتى المحاولات ، وشتى التحسسات، وبالرغم مما كان لاينفك يهزه من المحن والرزايا والانقلابات .

إن «الرصيد المعنوى » العتيد الذى كهرب الطبيعة العربية فهزها ، وحرك أشواقها وألهب عزمها، وفجر ينابيع صدقها، ودعاها إلى الحروج من فوضى المشاعر الحاهلية وضعه أهدافها، وفسولة اضطرابها إلى سعة آفاق الحق، وباندفاعات الضمير الحي في سبيل الحير، وسحر جمال الوجود في إعجاز توليده إنما هو « نورالتنزيل » في اشعاعه من خلال آي القرآن الكريم أولا، ومن خلال أحاديث الني العربي ثانياً، ومن خلال البطولة المعجزة التي صرفت شؤون الدعوة أحاديث الني العربي ثانياً، ومن خلال البطولة المعجزة التي صرفت شؤون الدعوة حتى جاء نصرالله، فتم توحيد الصفوف العربية الإسلامية، وتم تأسيس المحتمع الإسلامي الحديد على دعامة « عزم التقوى » :

إلا أن العقول الإسلامية سرعان ما نبهتها « الفتنة الكبرى – تنهيه الصدمة العنيفه – إلا أن إخلاصها لأنوار التريل، لا يمكن أن يكون الإخلاص الحي البصير، إلا إذا ما وفقت إلى أن « تهضم » أسرار قيمه ، و أصوله ، وغاياته القصوى ».

وللحادث التاريخي الحاسم الذي زادها شعورا بضرورة ذلك « الهضم » إنما كان اكتشاف المسلمين الفاتحين لمنطق يونان ، ولأعلام الفكر ببلاد اليونان ،

وإن أنت أجلت نظرك اليقظان ، فى النشاط العقلى المسدهش الذى حرك الأجواء الإسلامية – وتشارك فيه – العرب والعجم حميعهم – مابين عهد الفتوحات الإسلامية والقرن الرابع الهجرى قبيل ظهور الدولة الفاطمية على

مسرح السياسة الإسلامية أدركت أن كل التيارات العقلية التي تمخض عنها ذلك النشاط العقلي الحصيب، إنما كانت ترمى – على تفاوتها في الحظوظ، وتنوعها في المقاصد والأغراض – إلى هدف واحد: التعمق أكثر في فهم أسرار التنزيل، حتى يتيسر على العقول الإسلامية أن تهضم قيمه، وأصوله، وغاياته القصوى هضها أذكى فأذكى، وأشمل فأشمل . . . .

وهل يخفى على اللبيب أن اللغويين فى تدوينهم اللغة ، وأن النحاة فى تقنينهم قوانين النحو والصرف، وأن المنكلمين فى ضروب كلامهم، وأن الفقهاء فى تحريرهم المذاهب، وأن الأصوليين فى تأصيلهم أصول الفقه، وأن المحدثين فى جمعهم الأحاديث ، وأن المؤرخين فى اقتفائهم آثار السيرة والغزوات النبوبة ، وأن الزهاد فى زهدهم ، وأن المتصوفين فى خوضهم تجارب تصوفهم، وأن الفلاسفة فى نشاطهم الحلاق ما كانوا إلا ليمدوا العقول الاسلامية بالآلات الضرورية التى تصقل معادنها ، وتشحذ قرائحها ، وتاطف حاساتها ، وتوسع آفاقها ، فيتسنى لها – بفضل ذلك – أن تصبح « مخابر عقلية »تنعكس فيها – باتم معنى الكلمة – أسرار التنزيل فتهتدى بهديه – وتهدى – على بصسرة .

وبالرغم مما تشعر به تلك التيارات العقلية على اختلافها من شعارات الكلام أو التصوف أو التفلسف، وبالرغم من تداخلها بعضها فى بعض ، وحتى تأثرها بعضها ببعض، ومن تجارب بعضهامع بعض، فهى جميعها تطالب – فى صدق لاشك فيه ذو صدق – بكونها تخلص دون سواها لعين المبادئ . ولعين المصادر الروحية فى جلبة مجهود واحد -

ولست أعنى من وراء هذا أن الباحث المعاصر مطالب بأن يصدق دعاوى أصحاب تلك التيارات العقلية على اختلافها في سدل الاجتهاد، وعلى تباينها في فهم التنزيل وأسراره,

و إنما أعنى أنه مطالب بألايصدر حكمه لها أوعليها إلا بالاعتماد على البحث النزية الذى يرمى ـ عرض الحائط ـ ما ألصقه بعضهم ببعض من شتى التهم، مالم يظهر من وراء التحقيق النزيه صحة التهم المحررة :

ولبس من شك عندى فى أن الباحث المعاصر الذى يشرف على قمــة لهذه القمة أحرى بأن يشعر ــ شعور الصــدق اللاهب ــ بخطورة الإسهام الذى كان إسهام الفاطمين فى أجواء الفلسفة الإسلامية :

هو — على أى حال — حرى بأن يو كد أن الفاطميين الذين يعر ضون على محك نقدده النريه « رسائل اخوان الجامعة » أو كتاب « راحة العقل للداعى أحمد حميد الدين الكرمانى » أوكتابى « دعائم الإسلام » و «أساس التأويل للقاضى النعان القيروانى » لايقلون جهدداً ، وإخلاصاً ، وزكاة انفاس عن المعتزلة الذين يعرضون عليمه كتاب « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » للقاضى أبى الحسن عبد الحبار أو عن السينين الذين يعرضون عليه كتاب « احياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى :

فهذه الكتب جميعها حرية بأن تعرض فى « حلبة رهان الفكر الإسلامى » الشغوف باقتناص أسرار التريل ، الميال إلى التحديق فى حقيقة أبعاده ، الغيور على مصر المجتمع الإسلامى فى سلامة أركانه ، ونور قيمله ، ويمن نظامه فى كنف أشواق الضمير ، الذى لاتأخذه فى الحقلومة لائم ، مثلما كانت الدولة الأموية ، والدولة العباسية ، والدولة الفاطمية ، حرية بأن تتنافس فى حلبة التاريخ ، عا حققته فى صعيد المجهود الحضارى الإسلامى :

ولئن كان حق الباحث المعاصر الذى عرضت على محاث نقده النزيه تلك الكتب أن يبدى في شأنها ما شاء إخلاصه أن يبديه من ضروب الاحتراز وأي مجهود يسرى لبس عرضة إلى النقد من بعض جوانبه؟ - فما عليه الا أن

يبذل مابذله أصحاب تلك الكتب من صنوف الجهد، والصبر على البحث والانقطاع لأعباء مسؤليات الفكر، في كنف ماكان لهم من أصالة الثقافة الدينية ، والفلسفية ، والعلمية في آن واحد.

وإنى إذ أقول إنما أعنى من ورائه أنه لم بعد فى إهكاننا أن نحصر الحديث عن الفلسفة الباطنية ، وعن جنس الأسهام الذى كان إسهام الفاطميين فى أجواء الفلسفة الأسلامية فيا ورثناه عن خصوم الفاطميين من شى النهم ، وصنوف التحامل ، لاولا يمكن لنا أن نقنع بماتقنع به بعض العقول من أنماط الحمل المقتضبة ، والأحكام المتسرعة أو المغرضة التى يراد بها بداهة التشنيع أو التبديع ببعض مبادئ الباطنية ، كالقول بعصمة الإمام ، أو القول بالباطن والإغراق فى القول بالباطن . فبعضهم قد ينهى به الأمر إلى درجة أن يختلق النهم اختلاقا على نحو ما كان من البغدادى الذى أكد فى كتاب «الفرق » أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التى يتأولون علما القرآن والسنة . وهو لايكتنى بهذا بل يزيد : « أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرد البهود والنصارى والمحوس بل أعظم من مضرة الدهرية وأصناف الكفرة علم سه » .

فما تم نشره - فى العقود الأخيرة - من الآثار الباطنية التى كانت مخفية فلا يطلع عليها الا اهلها - يمكننا من الحزم بان الفلسفة الباطنية فى حقيقتها غير التى يندر بها البغدادى بهذا العنف ويتحامل عليها هذا التحامل الفاحش الغريب الذى يفسد العقول

هى فلسفة جاهزة تتطلب مستوى عقليا رفيعا غير مستوى العصبية التي الايعرف لحرج الضمير رسما ولا للحق ظلا .

ولما كان يستحيل على - فى هذا الحديث - أن استعرض - من خلال تلك الكتب - اجزاء ذلك الحهاز الفلسفى الدقيق التركيب ، المحكم السبك والبناء من الناحية الفلسفية الفنية الصرف ، المتعدد الحوانب والمستو يات أجد نفسى مضطراً إضطراراً إلى أن أكنى ببعض الاعتبارات العامة حى نبين بعض الملامح الحقيقية التي هي ملامح الباطنية الفاطمية . وعسى أن تعيننا تلك الإعتبارات على إنقاذ تلك الفلسفة الباطنية وأصحامها من الأجواء المتعفنة التي إراديه لها ولهم عصبية البغدادي وأمثاله ممن ترى « التقوى » لديهم تتخذ من الغيرة على الدين ذريعة لترويج شي الأنظار القاصرة أو المغرضة فترتكب بذلك عن علم أو عن غير علم صنوفا من الإثم والعدوان وتخلق ألوانا من الأفائ والمهنان وتعتبر كل ذلك احتسابا .

إن الباحث فى شؤون الباطنية ، المحلل لحقيقة أمرها ، الراغب فى أمانة التخصيص ونزاهة الحكم مضطر اضطرارا إلى أن يفضل بين وجوه ثلاثة تطالعنا بها :

فهی تبدو ـ أولا ـ كحركة سياسية ثورية ، وهی تبدو ـ ثانيا ـ كحركة دينية فلسفية ، وهی تبدو ـ ثالثا ـ كنظرة تر يوية شاملة ،

أما من حيث هي حركة سياسية فيجب اعتبار الباطنية الفاطمية حركة ثورية محكمة الننظيم، تعتمد أسرار النشاط السرى وتلجأ إلى حميع وسمائله . وتمند شبكات دعابتها بمختلف الممالك الاسلامية شرقا وغربا ، وتبلغ الحيوية والحرأة وسعة النطاق مالم يعهده الشيعة من قبل .

وهى حركة تصدت بعزم للقضاء على النظام العباسى المتصدع الأركان لبناء نظام جديد نخلفه . وليكن من المستبعد أن تعتبر أن زعماء الحركة كانوا يحلمون بتوحيد صفوف العالم الاسلامى كله تحت راية أهل البيت وفى كنف الإخلاص لأهل البيت :

وهي حركة نزعتها المثالية اللاهية لامراء فيها ولاجدال .

ممايزيدهذه النرعة المثالية لهبا أن كان قادة الحركة يعتبرون الدولة العباسية « دولة الشر» ويعتبرون الدولة الى ينشدونها «دولة الحبر» م

وانك لتشعر \_ عنيف الشعور \_ بكل ذلك عندما تطالع الكتب الى اعتمدتها الحركة من الناحية المذهبية ...

جاء فى رسائل اخوان الصفاء تبشيرا بتقلص دولة الشر وبشروق شمس دولة الخبر :

« واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تبتدئ. ولها غاية اليها ترتني ، وحد اليه تنهى واذا بلغت إلى أقصى مدى غايتها ومنتهى نهايتها ، أخذت في الإنحطاط والنقصان وبدأ في أهلها الشؤم والحذ لان وفي الاخرى القوة والنشاط والظهور والانساط.

فهكذا حكم أهل الزمان فى دولة الحير ودولة الشر : . .

واعلموا أن دولة أهل الحير يبدأ أولها من أقوام خيار فضلاء بجتمعون فى بلد ويتفقون على أى ودين واحد ومذهب واحد ويعقدون بينهم عهداوميثاقا بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون، ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعضاً ويكونون كرجل واحد فى جميع أمورهم ، وكنفس واحدة فى جميع تدابيرهم وفيما يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضاً.

<sup>. (</sup>١) راجع : رسائل إجوان الصفا ، الجزء ١١ ص ١٨٦ ، مطيعة دار صادر – دار بيروت ،

وأن أنت أردت الأعراب عن كل هـــذا بالمصطلح السياسي اليوناني قلت انهم ينشدون بناء « المدينة الفاضلة » أو المجتمع الفاضل:

وأنى ــ شخصيا ــ لأرى أن الطف إشارة إلى هذا المعنى إنما هى فيما كان من أمر الداعى الفاطمى أحمد حميد الدين الكرمانى اذ جعل كتابه «راحة العقل» لامبوبا بابا بابا ولا مفصلا فصلا فصلا على عادة الكتب فى التبويب والتفصيل بل جعله ذا أسوار وذا مشارع فإنه أراد أن يكون كتابه المشتمل على زبدة عقيدته الدينية الفلسفية « رمزا » للمدينة الفاضلة التى يغازلها : منيعة بعزة أسوارها ، حبة خصيبة بحيوية مشارعها وخصها :

وعزتها وحيوبتها وخصبها فى عزة مثلها العليا وفى حيوتها وخصبها .

وأن كنت لاتكنفي بالإشارة الرمزية اللطيفة فاردت العبارة الصريحة أحلتك على « الرسالة الحامعة » من رسائل اخوان الصفاء . جاء فيها . « ذكرنا أنا نبني مدينة روحانية فاضلة شريفة ويكون بناء هذه المدنية في مملكة صاحب الناموس الأكبر الذي عملك النفوس والاجساد :

ولكن ماهذه المدينة الفاضلة ومن صاحب الناموس الأكبر الذي سيملك الاجساد والنفوس ؟

وهذا يسلمنا إلى الوجه الثانى الذى تطالعنا به الباطنية الفاطمية باعتبا رها حركة فلسفية دينية .

وليس من شائ فى أن القضية لمن أخطر القضايا ناهيك أنها قضية الفكر فى الوجود : : : ث ألوجود وقضية المكانة الحيوية التي هي مكانة الفكر في الوجود : : :

<sup>(</sup>١) راجع : الرسائل الحاسمة ، الحزء الثانى ، ص ٣٧٣ ، مطبوعات الحجمع العلمي العربي يدمشق .

فا النظرة الفكرية التي ستحيى النفوس فتلهب العزائم وتفجر طاقات الصدق والأخلاق في الأفراد والجماعات ؟ كيف توحيد الصفوف في كنف المجتمع وكيف رفع الهم فيه إلى مستوى الضمائر التي لا تأخذها في الله لومة لامم ؟

اين سبل العزم الحلاق ؟

اما من الناحية السلبية فانه يمكن لك أن تجزم بأن الباطنية الفاطمية تفجرت عن ازورار عميق من اصحاب الكلام والحدل والمناظرات ومن زخارف الفاظهم التي لاتعقل المعانى الصحيحة لاعتمادها في تفكيرها على منطق صورى ادبر الواقع وتجنب سبكة و و و

فالحرب الكلامية والحدالية التي كانت لاتنفك نجرى بن النحل الإسلامية على اختلافها المدهش في الأصول وفي الفروع لم تكن عندهم الحركة المحبية ولا كان هدفها الأقصى الكشف عن الحق الموحد بل كان يواد منها حب الظهور وطلب الرئاسة والقضاء على الخصوم مهما كانوا . . . ولذلك كان زعماء الباطنية يعتبرون أهل الكلام والحدل والمناظرات و جهالا » وعلماء» . بل هم يذهبون إلى أبعد من هذا فيعتبرونهم أصحاب و فتنة العقول» لا أصحاب تأليف القلوب وأنه ليطول بنا الحديث لوأردنا أن نستعرض لك اقوالهم في هذا الصعيد »

جاء في كتاب « دعائم الإسلام » لأبي حنيفة النعان بن حيون القرواني عمدة الباطنية في الفقه – هذه الشكوى المرة : « لمسا كثرت الدعاوى والآراء واختلفت المذاهب والأهواء ، واخترعت الأقاويل اختراعا ، وصارت الأمة فرقاً وأشياعاً، ودثر أكثر السنن فانقطع ، ونجم حادت البدع وارتفسع ، وانخذت كل فرقة من فرق الضلال رئيساً لها من الحهال ، فاستحلت بقسوله الحرام ، وحرمت به الحلال تقليداً له ، واتباعاً لأمره ، بغير برهان من كتاب ولا سنة ، ولا بإجماع جاء من الأئمة ، والأمة تذكرنا عند ذلك قول رسول الله « لتسلكن سبل الأم ممن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » :

ونذكر هذه الشكوى المرة التى رفعها القاضى النعان القبروانى فتتردد فى أذهاننا أصداء هجات إخوان الصفاء على أصحاب الحدل ، وبالمناظرات بألفاظ مماثلة نظراً إلى أنهم « أوقعوا الحلاف والمنازعة فى الأمة ، فتفسرقت وتحزبت ، ووقعت بينها العداوة والبغضاء أبداً ، وصاروا إلى الفتن والحروب واستحل بعضهم دماء بعض » :

ولنلاحظ أن النصر الذي أبطله الباطنية هو هذه الأرثرة الحسدلية التي لا تقتنص الحقائق لا النصر مطلقاً ، ولنلاحظ كذلك أن الغزالي سسيعرب فيما بعد عن عين الشكوى المرة بألفاظ متشابهة ، وسينظم على المتكلمين هجهات أعنف وأشد وأوسع نطاقاً : : أليس هو القائل في كتاب (إحيساء علوم الدين ) : (الستغواهم الطغيان ، وأصبح كل واحد بعاجل حظسه

<sup>(</sup>١) راجع : الفاضى النعان القيرواني ، دعائم الإسلام . الحزء الأول ، ص ١ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) راجع : رسائل إخوان الصفاءج ٧ ص ١٥٢ – دار صادر ـــــدار بيروت

مشغوفا ، فصار يرى المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، حتى ظل علم الدين مندرساً ، ومنار الهدى فى أقطار الأرض منطمساً ، ولقد خياوا إلى الحلق أن لا علم إلى فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الحصام عند تهاوش الطغاه ، أو جدل يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام ، أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام ، إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام » .

هذا فيما يخص الباطنية الفاطمية من الناحية السلبية .

أما إذا ما رمت أن تخصها إيجاباً فإنه يمكن لك أن تجزم بأنها محاولة فريدة فى تاريخ التفكير الإسلامى ، ، باعتبار أنها أرادت أن تذيب فى « بوتقـــة واحدة » ما أفادته .

أولا: من التأمل فى آى القرآن الكريم ، وما غاصت عليه من أسراره، مع ما أفادته :

ثانياً : من التأمل في الإنتاج الفلسني ، سواء أكان إنتساجاً يونانيا ، أو إنتاجاً إسلاميا مع ما أفادته :

ثالثا : من التأمل فى الوجود وفى الموجودات ، وفى النجربة الإنسانية ، حتى تكون لنا « نظرة شاملة » .

وبالرغم من أن هنالك — من الناحية الفلسفية — بعض التباين بين أسلوب القاضى النعان القيروانى وأسلوب إخوان الصفاء فى رسائلهم، وأسلوب الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى فى كتابه « راحة العقل» فالهدف يبقى واحدا، وأنه ليجد أشمل عبارته وأبينها وأروعها من الناحية الفنية الصرف فى كتاب « راحة العقل ». ولم يخطئ الباطنية إذ اعتبروا هذا الكتاب أسمى قمه بلغها إنتاجهم الدبنى الفلسفى :

أما ذلك الهدف إنك تعرب عنه دقيق الإعراب عندما تؤكسد أنهم يريدون الإنهاء إلى تخصيص « المنزلة الإنسانية » أشمل من وراء الحقائق التي أثبتها الحكمة اليونانية والحكمة القرآنية ، مادامت الحكمة اليونانية والحكمة القرآنية تتعلقان. كلتاهما بتبليغ الإنسان كما له في الحقيقة حتى تكون حيساته حياة النوز الأكبر ، لا الحسران المبين ،

ولما كان الفلاسفة القدامى يعتبرون الإنسان « مختصراً » للعالم ، فكان الإنسان عالما صغيراً ، والعالم إنساناً كبيرا رأيت الباطنية يعربون عن الحقائق التي ينتهون إليهامن وراء تأملاتهم وعن طريق تجربة هي أقرب إلى التجربة الصوفية منها إلى النظر الصرف بثلاث عبارات متوازية أو بثلاث ترحمات : أولاهما قرآنية وثانيتها فلسفية وثالثها حقيقية كونية .

وهذا يستند ــ طبعا ــ إلى نظرية تسمى إصطلاحا : « نظرية المشــل والممثول » .

وهل أنا فى حاجة إلى أن أشير إلى أنهم لا ينتهون إلى ذلك إلا عن طريق أسلوبهم فى « التأويل » ، أو عن طريق فهمهم الباطن والظاهر :

وليس من شك - كذلك - فى أن أعنف الهجمات التى منوا بها من قبل خصومهم أتهم من هذه الناحية :

وبدهى أن هذا الحديث لا يمكن أن ينسع لتحليل مذهب الباطنيــة فى التأويل التحليلي الفيى الشامل الدقيق ، فقضية التأويل عند الباطنية حرية بأن تفرد بدراسة ضافية مستقلة ؟

إلا أنه من الضرورى أن نشير ــ مجرد الإشارة ــ إلى بعض خصائص « التأويل الباطني » .

وأولا فيجب علينا - فللحق أوامره - أن نؤكد أن محاولهم من أجرأ المحاولات التى حاولها المفكرون الإسلاميون في ميدان الغوص على أسرار التنزيل، وبها كان نظرهم - كما أسلفنا - إلى التجربة الصوفية أقرب منه إلى النظر الصرف ، وهي محاولة ما كان لأصحابها أن يضطلعوا بها ، لو لم ينتفعوا بكل البحوث التى تقدمهم ، سواء أكان ذلك في ميدان الكلام ، أو في ميدان الفلسفة ، أو في ميدات التصوف ، أو في ميدان التفسير ، وسواء أكانت تلك البحوث السابقة إنتهت إلى نتائج إبجابية ، أو إلى مآزق ؟

هي على أي حال محاولة تخطو بالبحوث في شأن أسرار التنزيل خطوة جديدة حاسمة ، ناهيك أنها تعدل عن أسلوب التفسير الذي يكتني بالإعماد على شرح الألفاظ شرحاً لغوياً، أو بإعراب الألفاظ والآيات من دون محاولة الغوص على « المعنى الكلى »، ولئن كانت هذه الطريقة التي يعتمدها المفسرون لها فوائدها التي لاتنكر وفيها الكفاية، أو ما يشبه الكفاية فيا يخص الحكم من القرآن ، فما أبعدها عن إشباع حاجة العقول فيا يخص المتشابه، هي على أي حال لا تني بإرضاء الأشواق الفلسفية الأصيلة ، وليس في إمكان الفيلسوف أن يقف من المتشابه موقفاً إلانكفانا معتصا بقول بعضهم : « المتشابة هو ما استأثر الله بعلمه » ، فما دام الكتاب العزيز كتاب هدى ورحمة ، فحرى بذوى القلوب الواعية الطامحة ألا تدخروسها أو جهداً في صبيل تصيد أسرار بذوى القلوب الواعية الطامحة ألا تدخروسها أو جهداً في صبيل تصيد أسرار

لذلك ترى الباطنية يستعملون لفظ « التأويل » في معناه الأصلى ، أعنى العاقبة ، وإن دل اللفظ على العاقبة دل على « الحركة » أو على التصور من عاجل إلى آجل ، ومن بداية إلى بهاية ، ومن ظاهر إلى باطن ، ودل على الناموس الذي يربط بن تلك الحقائق في إنفعالها بعضها عن بعض وفي إتصالها بعضها ببعض في كنف معجز التشابه :

هى البطولة الروحية تنشر لواءها على أساس البصر بالواقع وبتطوراته : وليس من شك فى أن مثلا أعلى كهذا ليفرض على أصحابه الشمور العنيف بأن تحقيقه ليس بالأمرالهين ، فما عسى أن تكون الآلة التى سيستعملونها فى سبيل هذا التحقيق ؟ :

وهذا يسلمنا إلى الوجه الأخير الذى تطالعنا به الباطنية من حيث هى نظرة تربوية شاملة أساسها البصر الدقيق بأصول التربية وبأسرارها، وتحسن إستقلالها لغرس « القيم الحديدة » التى هى قيمها فى المجتمع الإسلامى الحديد : فالباطنية

من هذه الناحية تريد أن تضطلع بالضبط بعين المهمة التي تصدى لها أهل السنة، وانتهوا إلى الاضطلاع بها على أساس النظرة الشاملة التي سبكها أبوحامد الغزالى من خلال صفحات إحياء علوم الدين ؛

وبدهى أن هذا الحديث ليس يمكن أن يتسع لتحليل مفصل لأنظارهم التربوية ، ولحبرتهم الحلية بأسرارها -

إلا أنه يجب علينا أن ننسوه بالمجهودات الجبارة التي بذلوها في ميدان الدعاية السرية أولا ، وفي الميسدان الجامعي ثانيا، وفي تنظيم دور الحكمسة وتجهزها بالمكتبات الضخمة ثالثا .

وإن الناظر فى تدريجهم درجات رعايهم وتبويهم رسائلهمم تبويبا يتدرج بالعقول من الرسائل التعليمية إلى الرسائل الجسمانية الطبيعية إلى الرسائل النفسانية العقلية إلى الرسائل الذموسية الإلهية لينتبه إلى أنهم لم يراعوا ذلك التدريج لامتحان المستجيبين وصيانة أسرارهم فحسب، بل أيضا بالحصوص لشعورهم العنيف بأسرار نضج العقول ، فكانوا يعرجون بها شيئاً فشيئاً إلى أن تبلغ كمال اقتدارها على تصريف ألوان نشاطها وصنوف ملكاتها : واعية ، ممزة ، وشيدة وتجمع بن عزة العلم ، وعزة الضمير ، وعزة العمل فى كنف أشمل نظرة ،

وقد تكون أبلغ عبارة عن جنس البشرية التى يطمحون إلى تحقيقها هذه النصيحة التي جاءت ببعض رسائل إخوان الصفا .

« ينبغى لإخواننا ، أيدهم الله تعالى ، أن لا يعادوا علما من العــــلوم ، أو مهجروا كتاباً من الكتب ، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب ، لأن

رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم حميعها ، وذلك أنه النظر في حميع الموجودات بأسرها الحسمية والعقلية من أولها إلى آخرها ، ظاهرها وباطنها ، جليها وخفيها بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد ، وعلة واحدة ، وعالم واحد ، ونفس واحدة ، محيطة جواهرها المختلفة ، واجناسها المتناينة ، وأنواعها المفننة ، وجزئياتها المتغايرة .

# مصر، القاهة على النقق العربية الإسلامية

# مصر، القاهرة على النقو العربية الإسلامية

## ممة أبوالفرج العش

### تقسديم

يطيب لى أن أسهم بهذا البحث بمناسبة الاحتفال بمرور ألف سنة على إنشاء مدينة القاهرة التي غدت حاضرة من أكبر حواضر العالم العربى الإسلامى، وما زالت \_ بحمد الله \_ تتمتع بأكبر مركز مرموق فى الشرق عامة والوطن العربى خاصة ، وهى أمل-الجاهير المخلصة فى التصميم على الصمود ، وتجميع القوى ، وتوجيد العرب :

اخترت النقود سبيلي إلى البحث فى تطور هذه المدينة ، لأنها أضمن الوثائق الثابتة وأصدقها ، بصرف النظر عن بعض الخطيئات البسيطة التى قد تعتورها لسبب من الأسباب، ولا أظن أن أى باحث أثرى أو تاريخى يستطيع أن يستكمل محثه وتحرياته دون أن يلجأ إلى دراسة النقود حسب الأسلوب، المعروف في علم النيات Numismaties

#### لحــة تاريخيــة

بنيت (المعزية القاهرة) إلى جوار المدن العربية التي سبقتها: الفسطاط والعسكر والقطائع، ومع ذلك فإن كلمة (مصر) ومعناها (الحساضرة الكبيرة) كانت تطغى على الأسماء الأخرى، وكانت تعنى الحاضرة الكبرى، وهو الأمر نفسه في كلمة (الشام) فهي تعنى (سورية) كلها وتعنى عاصمتها (دمشق)، ولكن مع ذلك فإن (دمشق) وردت على النقود منذ صدور النقد العربي المضروب حسب النمط البيز نطى قبل إصلاح عبد الملك و بعد الإصلاح، ولم ترد مصر.

النقود العربية القديمة المضروبة في مصر : أقدم نقد وردت عليسه كلمة (مصر) هو فلس ضربه الخليفة عبد الملك بن مروان مصروهو من مجموعة المتحف البريطاني بلندن، وفلس ضربه والى مصر (عبد الله بن) عبد الملك (ابن مروان) (۸۶ ـ ۹۰ هـ) وهو يحمل مكان الضرب (مصر) بمجموعة الأستاذ شمير شحا بجدة بالسعودية، وفلس من عهد مروان الثاني آخر الخلفاء الأمويين ، ضرب على يد والى مصر عبد الملك بن مروان اللخمي ١٣٢٢ هـ:

<sup>(</sup>۱) ورد عـــلى درهم مضروب سنة ۲۰۵ ه اسم ( مصر الطاهـــرة ) -- داجع الرقم ۱۹۸ -- ۱ الذي سبر د في التصنيف ·

<sup>(</sup>۲) لدينا فى متحف دمشق فلس عربى طريف على النمط البيزنطى مضروب فى (طبرية). وضع فى أسفل الحرف M كلمة (مصرى)، وهى واضعة تماما عجباً أسك الفلس فى مصر . لصالح طبرية ، أم ســك فى طبرية لعسـالح مصر ؟ هـــل كانت طبرية تابعة مسـع فلسطين لولاية مصر ؟

<sup>(</sup>٣) هذه هي الفلوس التي تحمل كلمـــة مصر ( ولكن توجد فلوس صاحب خراج مصر القاسم بن عبد الله كما يوجد عدد ١١٩ – ١٢٤ ه (٧٣١ – ٧٤١ م) .

وقد وردت (مصر) على أنها القطر المصرى كله مع أشاء المسدن التى ضربت فيها الفلوس: الإسكندرية ، الفيوم ، أتريب ، ووردت مع اسم الحاضرة (الفسطاط). وردت (مصر) لوحدها على أنها حاضرة القطر المصرى فى أول العهسد العباسي سنة ١٣٣ ه على الفلس الذي أهر بضربه عبد الملك بن يزيد والى مصر بين سنتي ١٣٣ – ١٣٦ ه ، ثم ظهر اسمها (مصر) على فلس عباسي ضرب سنة ١٦٧ ه على يد (إبراهيم) بن صالح والى مصر (١٦٥ – ١٦٧ ه):، وضربت فلوس عباسية فى مصر تحمل والى مصر (١٦٥ – ١٦٧ ه):، وضربت فلوس عباسية فى مصر تحمل أسماء ولاة عباسيين ، لكنها لا تحمل كلمة (مصر) ، ويوجد أيضا سنجات زجاجية تحمل أسماء ولاة وأصحاب خراج فى مصر ، وهى تدل على أن النقود كانت تسك فى مصر فى العهد العباسي الأول :

(١٤) بدا إسمها ( مصر ) لأول مرة على درهم عباسى ضرب سنة ١٨٠ ه ، ثم استمر إصدرا الدراهم المصرية بشكل متقطع – كما سنرى بعد قليل ه

ظهر اسم ( فسطاط مصر ) على درهم عباسي سنة ٢٠٤ ه ، وظهر إسم ( مصر الظاهرية ) على درهم مضروب سنة ٢٠٥ ه ، ثم ظهر اسم ( مصر ) بعد تمهيد ( سنشر إليه ) على الدنانير لأول مرة سنة ١٩٩ ه ، واستمر على النقود العباسية ثم الطولونية ثم العباسية ، ثم الأخشيدية ، ثم العباسية . ثم الفاطمية .

<sup>(</sup>۱) وجدت حتى الآن ۱۲ فلسا مضروبا فى الفسطاط نشرت فى المراجع سنذكرها فها بعد. (۲) يوجد حتى الآن من هذا الاصدار ۱۷ فلسا ، نشر منها ۱۲ ، والأخبر محفوظ فى متحف

مشــق .

<sup>(</sup>٣) نشرحتي الآن – في حد علمي – فلس و احد محفوظ في دارالكتب المصرية ,

<sup>(</sup>٤) نشرته السيدة وداد القزاز ( سومر سنة ١٩٦٥، ص ٢٠٦ ) . Lane-Poole: Khed. No 863

Berlin, No 1385 (0)

Lane-poole: Jonstonscabinet (N. C. 1892, p. 160) (1)

 <sup>(</sup>٧) نشر حتى الآن - في حبيد علمي - سبعة دنانير من ذلك الإصحادان ، والشاحسن مجفوظ في متحف دمشق .

ظهرت كلمة (المضرب) في أسفل الكتابة الوسطى من الوجه على الدينار العباسى المضروب في (مصر)، وذلك في السنتين ٢٠٣ و ٢٠٤ ه، وإنا نفهم من كلام المسعودي أن مصر كانت تعد من المغرب إذ ذاك :

. . .

النقود الطولونية: أنشئت مدينة القطائع فى عهد أحمد بن طولون، وضرب

(٢)

إبن طولون النقود، ووضع عليها (مصر)، ولم تذكر (القطائع) على النقود

أبـــداً:

. . .

النقود الفاطمية: أنشئت (القاهرة) منذ سنة ٣٥٨ ه على يد القائسة جوهر الصقلى ، ومع ذلك لم يظهر اشمها على النقود ، وظلت (مصر) تبدو على النقود حتى ظهرت لمرة واحدة (القاهرة المحروسة) سنة ٣٩٤ ه ثم ظهر المعزية) على النقود المؤرخة فى السنوات ٣٥٦ ، ٣٦٢ ، ٣٣٠ ، ٣٥٥ ، ٤٦٥ ه كا ظهر اشمها على درهم وحيد سنة ٤٧٠ ه ، وظهر اسم (المعزية) القاهرة (على الدنانير المؤرخة فى : ٨٠٥ ، ١٨٥ ـ ٢١٥ ، ٣٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٠ ، ٥٠٥ ، ٥٠٠ ، ٥٠٥ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

<sup>(</sup>١) مروج اللهب ج٢ ، ص٢٥٦ - ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) أقدم دينار طولونی ظهر حتى الآن مؤرخ من سينة ۲۹۰ ه نشر فی المرجعین :
 النقشبندی سومر ۲/۳ سنة ۱٤۹۷ . ص ۲۷۰ و Lavoix, III, N° 4 .

Lane-Poole, BM. IX, P. 319, No 761 (r)

<sup>(؛)</sup> ذكسره السدكتور مسايلز

Miles: Fatimid Coins (NNM, Nº 121, 1951), P. 50

<sup>(</sup>٥) هـــذا الدرهم يحمل تاريخا قبل انشاء القاهرة ، سنبحث فيه بعد قليل .

Ibid, P. 51 (Thorburn Coll.)

Zambaur: Münzprägungen des Islams, P. 189

Miles, Op, cit., No 387 (1)

Zambaur: Op. cit. P. 189 (v)

<sup>(</sup>٨) كــل الــدنانير مــذكورة في : Miles: Op. cit., P. 51

وقفة تأمل فى النقود الفاطمية: قبل أن ننتقل إلى نقود العهد الأيوبى محسن بنا أن نناقش بعض الأمور الغريبة التي بدت على النقود الفاطمية، وننظر في تعدد أسماء القاهرة:

هذه النقود تبعث على الدهشة لذا سألت الأستاذ الدكتور مايلــز عن صحة دراسة هــذه النقود : فأجابى بأنه واثق من أن دارسى هذه النقود متمكنون من قدرتهم على قراءة النقود، لذا يستبعد أن يكون أحدهم قد أخطأ، ونخاصة فإن المرحوم لين بول أشارفي الحاشية إلى أنه متأكد من قراءة التاريخ ٣٤١ ه على الدينار المضروب حسب النمط الفاطمي المعروف في المنصورية والمهدية، وقال رعمـا كان القصد من إصدار هذه النقود الدعاية الفاطمية .

- Miles: Op. cit., P. 51 (1)
- Lane-Poole: Khed. Lib. No 956 دار الكتب المصرية Lane-Poole: Khed. Lib. No
  - (٣) مجموعة الأميرة أشماعيل Casanova: Nº 1273
    - Dacunha, II, P. 18, No 1424 (1)
- (ه) من مجمسوعة المرحوم فيليب ثوربورن ، الهاوى وعالم النيات وصاحب مجموعة النقود الكبيرة التي تفرقت بين متاحف العالم والمجموعات الحاصة .
- (٦) جاء فى الحطط والآثار المقريزى ج ١ ص ٢٥٣ أن المعز جمع عدة شيوخ من كتامة ، وذكر لهم اشتغاله بمصلحة الرعية وجدة فى خدمة الشعب ، وطلب إليهم أن يكونوا رؤوفين بالشـعب كما هو رؤوف بهم ، وبين لهم ضرر الإكثار من النساء ، وحبم أن يقتصرو على امرأة واحدة ... وقال فى آخر كلامه : ه واعلموا أنكم إذا لزمتم ما آمركم به ، رجوت أن يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب أمر المغرب بكم . انهضوا رحمكم الله- ونصركم » . ثم ورد فى المرجع نفسه أن الاموال التي جمعها المعز من أجل فتح المشرق بلغت أربعة وعشرين ألف الله دينار ، وذلك فى سنة ١٣٥٧ ه ، أنفقها عميما على العساكر التي سيرها الى مصر .

أن يحتسلها بوقت طويل ولابد من أن يكون — إذا كان هذا قصده — قد ضرب عدداً كبراً من هذه الدنانر، وأرسلها بواسطة دعاته إلى الأشخاص الذين يتوسم فيهم الإستجابة إلى دعوته ، لتوزيعها على الأنصار ، وفي هده الحالة كان يجب أن يوجد من هذه الدنانير أمثلة متعددة ، إلا إذا كان حكام مصر الأخشيديون وضعوا أيديهم علها أو على بعض منها وأعادوا سكها . ولكن لو حصل أمر هام كهذا في فترة طويلة من الزمن ، لكان أحد المؤرخين أشار إليه ، وأبان مهارة الفاطميين في الدعاية ، وحذر الأخشيديين من مقاومتها .

لو قبلنا أن هذه الدنانير التي تحمل (مصر) سكت صحيحة لغسرض الدعاية ، فكيف نقبل الدرهم المضروب سنة ٣٥٦ ه و هو محمل (المعزية) . نذكر المصادر - كما سيأتي بعد قليل - أن جوهراً الصقلي عندما بني المدينة الحديدة إلى جوار الفسطاط والقطائع أطلق عليها (المنصورية) ، ثم عندما وصل المعرز سنة ٣٦٢ ه غير اسمها ، وأطاق عليها (المعزية) . فلو كان الأمر مخططاً له ، فهل كان يغيب عن جوهر الصحقلي الاسم المنسوب إلى الحليفة المنشئ ؟ :

إذاً هناك احتمال أن يكون السكاك المصرى فى العهد الفاطمى أخطأ فى كتابة (١) التاريخ ، وهناك احتمال ضعيف جداً أن يكون قارئ هذه النقود قد التبس عليه أمر فى قراءة هذه النفود . ومع ذلك فنحن مضطرون إلى تصنيف هذه النقود مع النقود الفاطمية .

<sup>(</sup>١) هناك أشله عديدة فى النقود كتب التساريخ عليها خطأ ، ولازال العلماء يعتقدون أنه خطأ ، مشسل الدرهم العربي الخاص الذي يحمل سنة ٠٤ ه Lavoix, I, Nº 158 . وغير، من الدراهم .

٢ - لماذا ذكرت (مصر) على النقود الفاطمية ، ولم تذكر الأسماء الأخرى (القاهرة المحروسة ، المعزّية ، المعزّية القاهرة) إلا نادراً أو قليلا ؟
 للجواب على هذا التساول أقول إن هناك احتمالن :

الاحمال الأول : كلمـــة ( مصر ) هي الطاغية في الإستعال ولم يدرج الإسم الحديد ، وإن هذا الأمر لا يزال حاصلا إلى الآن ، تستعمل كلمـــة ( مصر ) عوضا عن ( القاهرة ) :

مع أن هذا الاحمال جائز، لكنى تحريت هذا الأمر فى المراجع فوجدت نصوصاً عديدة تدل على أن التمييز بين (القاهرة) و (مصر) واضح، والبكم بعضاً منها:

المقدسى : (توفى سنة ٣٨١ هـ) : أحسن التقاسيم :: طبعة ليدن ١٩٠٦ : خصص عثاً لفسطاط مصر ، وبحثاً لوصف ( القاهرة ) ص ٢٠٠ : ناصر خسرو : ( رحلته بين سنتى ٤٢٧ – ٤٤٤ هـ) سفرنامة ( تحقيستى الدكتور محمى الحشاب ١٩٤٥ ) :

ص ه : : : ويبتدئ « فم الحليج » من مدينة مصر ، ويمرّ بالقاهرة ....

ص ٥١: :: وبين مدينتي مصر والقاهرة أقلُّ من ميل ....

ابن الأثير: (توفى سنة ٦٣٠ هـ) ::: الطبعة المصرية سنة ١٣٠٣ هـ :

ج ٨ ، ص ٢٠٥ : :: وسار ( المعز ) فدخل القاهرة خامس شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلثيائة ، وأنزل عساكره مصر والقاهرة فى الديار ، ويتى كثير منهم فى الخيام :

ج ١١ ، ص ١٢٦ (سنة ٥٦٤ هـ) : ... وأمر شاور (عنسد مهاجمة الصليبين للقاهرة ( بإحراق مدينة مصر تاسع صفر ، وأمر أهلها بالإنتقال منها إلى القاهرة :

المقریزی : ( توفی سنة ۸٤٥ هـ) الخطط والآثار : طبعة بولاق : ج ۱ ، ص ۳٤۲ : ذكر اختصاص كل من الفسطاط والقاهرة :

لذا فإنى أستبعد هذا الاحتمال ، وأميل إلى الأخذ بالإحتمال الثانى ﴿

. . .

الإحمال الثانى: دار السكة كانت فى مصر القديمـــة وظلت فيهــا، ولم تنتقل إلى المدينة الحديدة (المعزّية القاهرة) إلافى وقت متأخر. ولكن كيف نعلل ظهور (المعزّية) على دينار سنة ٣٦٢ ه، وظهور (القاهرة المحروسة) على دينار سنة ٣٩٤ ه؟.

أعتقد أن السكاك ظل يضع ( مصر) لأن دار السكة الرئيسية ظلت في مصر القديمة ، وأن ظهور عدد قليل من الدنانير يدل على إحداث دار جديدة للسك فيا بعد في القاهرة .

مما يؤيد ما ذهبت إليه بعض النصوص التي أوردها فما يلي :

المقريزى : اتعــاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحلفـــا ( تحقيق الدكتور حمال الدين الشيال سنة ١٩٤٨ ) .

ص ١٦٤ – ١٦٥ : « ::: وأمرجوهر بفتخ دار الضرب، وضرب السكة الحمراء ::: » .

يلاحظ هنا أنه أمر بفتح دار الضرب، أى أن دار الضرب كانت موجودة ، وهي حمّا موجودة قبـــل الفتح الفاطمي ، ويجب أن تكون فى مدينة ( مصر ) القـــدىمة .

المقريزي: الحطط م

ج ۱ ، ص ٤٠٦ : « دارالضرب : هـــذا المكان الدى هو الآن (أى في عهد المقريزي في القرن التاسع الهجري) دار الضه ب م.. بعض القصر ، فكان خزانة بجوار الإيوان الكبير ، سجن بها الحليفة الحافظ لدين الله ::: » :

يعنى هذا بأن دار الضرب نقلت إلى هذا المكان من القاهرة في وقت متأخر، ربما كان في العهد الأيوبي حيث ذكرت (القاهرة) على النقود :

ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، طبعة ۱۹۳۳ :

ج ٤ ، ص ٥٣ : « دار الضرب بنيت فى أيام الوزير المأمون ابن البطائحى المقدم ذكره (فى أيام الآمر لأحكام الله) ، وهى بالقشاشين قبالة البيارستان المنصورى (صححه المحقق بالبيارستان الفاطمى » :

يعنى هذا أن دار الضرب فى العهد الفاطمى أنشئت فى القاهرة بين سنتى ٥١٥ ــ ١٩٥ ه. ولكن النقود التى أنشئت كمل ( المعزية القاهرة ) ضربت منذ سنة ٥٠٨ هـ كما سنرى ــ ؟

## المقريزى : الخطط :

ج ١ ، ص ٣٤٨ : « ٢٠٠ فبنى (جوهر ) القاهرة حصنا ومعقلا بين يدى المدينة ، وصارت القاهرة دار خلافة ، ينزلها الحليفة عرمه وخواصه إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية ... » ، وقد ذكر المقريزى نصاً آخر ص ٣٦٣ لايخرج عن المعنى نفسه ،

يفهم من هذا النص أن القاهرة اقتصرت فى أول أمرها على أنها دار الحكم وسكن الحريم والحواص فقط ، لذا فإن إنشاء دار الضرب فى هذه المدينة الحديدة قد يشوهها، ومحدث فيها ضجة (١) لاعبرة لنقد واحد يحمل هذا التاريخ ، أخشى أن يكون دراسته منلوطة ،

ووساخة ، يضاف إلى ذلك أن دخول الصناع والعمال إلى القاهرة يومياً من أجل العمل ميذهب من هيبة دار الحكم ، ويحدث شذوذاً في قصر المدينة الحديدة على الخواص ؟

. . .

٣ ــ تحقيق اسم المدينة الجديدة عند بنائها فى العهد الفاطمى : المنصورية،
 المعزّية، المعزّية القاهرة ، القاهرة المعزّية ، القاهرة ، القاهرة المحروسة ج

المنصورية : أول من ذكر أن جوهر الصقلى أطلق اسم ( المنصورية ) على المدينة الحديدة هو المقريزى ( الحطط – ج ١ ، ص ٣٧٧) و ( اتعساظ الحنفا :.. شيال ص ١٥٨ ) قال : « ... ذلك أنه ( جوهر ) لمسا سار إلى الحيزة بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء لسبع عشرة خات من شعبان سنة ثمان وخسين وثلاثمائة بعساكره ، وقصد إلى مُناخه الذي رسمه له مولاه المعزّ لدين الله أبو تميم معد ، واستقرت به الدار ، اختط القصر ، وأصبح المسلمون يهنونه ( كذا ) ، فوجدوه قد حفر الأساس في الليل ، فأدار السور اللين ، وأسماها ( المنصورية ) ، إلى أن قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب إلى مصر ، ونزل بها ، فسماها ( القاهرة ) ... » .

نقل ابن ظهیرة ( الفضائل الباهرة ::: تحقیق السقا و المهندسی ۱۹۹۹ ، ص ۱۸۰ ) وابن تغری بردی ( النجوم ::: ج ٤ ، ص ٤١ ) عن المقریزی وذكرا ( المنصورية ) . ومما يلاحظ أن الكتّاب السابقين للمقريزى لم يذكروا هذا الاسم :

إن النقود الفاطمية المضروبة فى المنصورية( قرب القيروان ) منذ سسنة ٣٣٨ ه ظلت تصدر باستمرار ، ولا نستطيع أن نعرف أن الدنانير الى تحمل التواريخ ٣٥٨ – ٣٦٢ ه مضروبة فيها أوفى غيرها :

المعزية : وردت ( المعزية ) لوحدها قليلا في كلام الكتاب ، فقد قال ناصرى خسرو ( سفرنامة ص ٤٦ ) « .. وتسمى القاهرة « المعزية »، ويقال للعسكر « الفسطاط » ، لكن الكلمة وردت على النقــود مستقلة ، ولكن على مقياس ضيق :

المعزّية القاهرة أو القاهرة المعزّية: ترد (القاهرة) وصفا للمعزّية، وتأتى بعدها ؛ وهذا ... في رأين ... هو الصحيح ، ثم نابت الصفة عن الموصوف ، وعلى هذا الشكل ظهرت على النقود ؛ ولكن حصل التباس على الكتّاب ، فحرة كانوا بقدمون القاهرة ، ومرة يقدمون المعزّية :

ابن خلكان : ( توفى سنة ٦٨١ ه ) : وفيات الأعيان ( تحقيق محى الدين عبد الحميد ـــ القاهرة ١٩٤٩ ) »

ج ٤ ، ص ٣١٥ (ترجمة المعزّ ) : « وهذا المعزّ هو الذي تنسب إليه القاهرة ، فيقال : القاهرة المعزّيّة » :

المقريزى: (الخطط) أوردها فى الكثير الأغلب (المعزّية القاهرة)، لكنه مع ذلك ذكرها (القاهـــرة المعزية ).

ج١ ، ص٣٤٨ : «أعلم أن القاهــرة المعزّية . ٠ : »

Miles: op. cit., P. 51 (1)

القاهرة : وردت لوحدها فى الكثير الغالب لأنها صفة نابت عن الموصوف ، ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا، لكنها لم ترد مستقلة على أى نقد فاطمى، بل وردت على النقود الزنكية ثم الأيوبية ثم المملوكية :

ذكرها على هذا النحو ابن الأثير (ج۸، ص١٩٤ وص٢٠٥) والمقدسي (ص٠٠٠) وناصرى خسرو (ص٤٦ – ٥٧) وابن حوقل (صورة بلاد عراق العجم من كتاب المسالك والممالك – الطبعة الأجنبية سسنة ١٨٢٢م، ص٠١) والمقريزى (اتعاظ الحنفا . : ص ١٦٢) ، وابن جبير (توفى سنة ٨٥٥ه) (تحقيق الدكتور حسين نصار) وغيرهم : : : ومن العجيب أن الإدريسي (توفى سنة ٥٦٠ه) في نزهة المشثاق ذكر الفسطاط ومصر ولم يذكر القاهرة :

القاهسرة المحروسية : لم ترد على هسذا الشكل فى أى مرجع قديم ، لكن ستانلي لين بول ذكرها فى كتابه 127 and 127 على النقد المؤرخ من سنة ٣٩٤ ه الذى نشره سابقا فى .. BM. IX, p. على النقد المؤرخ من سنة ٣٩٤ ه الذى نشره سابقا فى .. 319 قد وردت بهذه الصفة فيا بعد على النقود المملوكية بكثرة :

# (٤) ماذا كان يقصد من وصف المعزّية بالقاهرة ؟

يبدوأن الكتّابالقدامى تنبهوا إلى معنى الكلمة ، فالتمس بعضهم تبريراً لتسميتها وعرّ ض بعضهم بسبب التسمية تلميحا . نذكر طرفا من ذلك :

المقدسي (ص ۲۰۰): « القاهرة مدينة بناها جوهر الفاطمي لمساً فتح مصر، وقهر من فيها : . : »

ناصری خسرو ( ص ٤٧ ) : « : : : وقد سمی ( المعنّز ) العسكر بالقاهرة ، لأن ذلك الحيش كان قاهـــرا : »

المقريزى (اتعاظ الحنفا ... ص ١٦٢) قال على لسان المعزّ عندما جمع المشايخ ، وأثنى على جوهر لشجاعته و إخلاصه وذكر لهم عن عزمه على فتح مصر ... « و تبنى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا : : : »

المقريزى ( الحطط ج ١ ، ص ٣٦٦ ) : قال أبن سعيد فى كتابه ( المعرب فى حلى المغرب عن البيهقى : . : ) « وسميت القاهرة ، لأنها تقهر من شدّ عنها ، ورام مخالفة أمرها ، وقدروا أن منها يملكون الأرض ، ويستولون على قهر الأمم : : : ، »

المقريزى (الحطط ج1، ص٣٧٧) و (اتعاظ الحنفا ص ١٥٩ – ١٦٠) ثم نقل عنه ابن ظهيرة ( الفضائل ص ١٨١ ) ذكر قصة أسطورية كانت قيلت في بناء الإسكندرية وفي بناء القسطنطينية . خلاصها : أن المنجمين أرادوا أن تبني القاهرة في طالع حسن حتى لاتخرج عن ذرية الفاطمين ، فوضعوا في الأسس قوائم خشبية ، ربطوا بيها حبالاعلى بها أجراس، وقالوا للعال لاترموا الحجارة في الأسس الا إذا سمعتم الأجراس، وأخذوا يرصدون الطالع . ثم اتفق أن وقف غراب على حبل ، فتحركت الأجراس ، فرمى العال الأحجارة في على حبل ، فتحركت الأجراس ، فرمى العال الأحجارة

عندئذ صاح المنجمون : القاهرة فى الطالع . وأتم المقريزى الرواية : « ويقال إن المريخ كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس، وهوقاهرالفلك . فسموها القاهرة واقتضى نظرهم أنها لاتزال تحت القهر تن . . . »

لایفهم من کلام المقریزی تشاوم واضح ، لکن ابن ظهیرة یبدی تشاوما و مجعل الروایة تتنبأ بخروج القاهـــرة من أیدی الفاطمین :

هذا النوع من الروايات ذكر كثيرا في كتب التاريخ والرحلات، وهي تعتبر ملحا يتجمّل بها الكتّاب : ولكن لو أردنا أن نجد تبريرا لهذه التسمية، فإن انتصار الفاطميين وفوزهم بالوصول الى المشرق، جعلهم يتيمنون، ويفاخرون بقهمر العباسيين، بل بقهر مذهب السنة بعدجهاد طويل. وكانوا يرجون من وراء ذلك أن يستتب لهم الأمر، ويوحدوا العالم الإسلامي تحت زعامهم ومذهبهم بعد أن دبّ الضعف في الحلافة العباسية .

### النقود الزنكية :

دبّ الضعف والوهن فى الدولة الفاطمية فى القـــرن السادس الهجرى ، وكثرت المؤامرات وتدخـــل حريم القصر بالإدارة لأن الخلفاء يتسلّمون الحكم وهم أطفال . تماسكت الدولة شيئاً مافى عهد الوزير الصالح طلائع بن رزيك ؛ لكن عمة الخليفة العاضد ـــكان طفلا ــ دبرت مؤامرة فقتات الوزير ، ثم استولى على الوزارة ابنه العادل رزيك بن طلائع ، ثم قتل الآخر مؤامرة ثانية ، واستولى على الحكم شاور :

وقد استطاع طامع آخر – واسمه ضرغام – أن يصل إلى الحكم ، ففر شاور لاجئا فى سنة ٥٥٨ ه إلى نور الدين محمود بن زنكى فى دمشق . إستقبل نور الدين شاور إستقبالا حسنا ، فطلب هـــذا مساعدته ، على أن يؤدى إلى نور الدين ثلت واردات مصر . أرســل نور الدين أسد الدين شيركوه مع شاور سنة ٥٥٩ ، واستطاع شيركوه إعادة شاور إلى مركزه ، لكن شاور ما إن تمكن حتى نكل بعهده ، وطلب من شيركوه الحروج من مصر ، واستنجد بالفرنجة الصليبين ضده :

كان موقف شيركوه حرجا عندما حوصر فى بلبيس ، واضطر إلى الخروج من مصر بعد أن تعاهد مع الصليبين على أن تخرج القوتان معا من مصر -

ظل أسد الدين يحلم بالعودة إلى مصر ، ولما كانت سنة ٥٦٢ ه أقنع نور الدين بضرورة الإستيلاء على مصر لئلا تقع بيد الفرنجة، وذهب بألنى فارس مصطحبا ابن أخية صلاح الدين يوسف بن أيوب عبر النيل إلى الجهة الغربية واستولى على واردات المنطقة : استنجد شاور بالصليبين ، فأتت قواتهم مسرعة وتساندت مع قوات شاور ، ولاحقو أسد الدين إلى الصعيد.

إستطاع شركوه ببسالتة وحياته العسكرية أن ينتصر على الحبيثين الفاطمى والصليبي ، واستولى على كل المنطقة الغربية حبى الإسكندرية . لكن قوات كبيرة من الصليبين أتت فحاصرت الإسكندرية وكان عليها صلاح الدين ، فاضطر أسد الدين أن يعسكر في بليبس وأن يصمد هو وصلاح الدين لهم ، كل في مكانه . ضغط نور الدين على الصليبين في الشام ، فاضطر الفرنجة إلى مهادنة أسد الدين وإعطائه ، ه ألف دينار عدا ماجباه من مصر : وتعاهد الطرفان على الانسحاب , فانسحب أسد الدين .

أراد شاور أن يأمن على نفسه ، فطلب من الصليبين أن يكون لهم شحنة في القاهرة وفرسانا محمون أبواب القاهرة مقابل ١٠٠،٠٠٠ دينار سنويا ، كثر عدد الصليبين في مصر ، وطلب الفرسان الصليبين من ملك الفرنج «مرّى» أن يستولى على مصر . فاستولى الصليبييون على بلبيس وحاصروا القاهرة ، واشتلة الحال على المصريين . إستنجد الحليفة العاضد بنور الدين سنة ٢٥ه، فأرسل إليه للمرة الثالثة أسد الدين ومعه صلاح الدين بقوة حسنة . إستطاع شيركوه أن ينتصر على الفرنجة ويطردهم من مصر ، و دخل القاهرة . وكان شاور يدبر أمراً للقضاء على شيركوه ، أحس به صلاح الدين ، فقبض على شاور ، ثم قتله بعد الإستئذان من أسد الدين :

عندئذ وتى الحليفة أسد الدين الوزراة ، لكنه لم يعش بعد ذلك أكثر من شهرين وبضعة أيام ، وتولى صلاح الدين الأمر بعده وتلقّب بالملك الناصر . واستطاع بلباقته واستقامته أن يقضى على كثير من الفساد ، وظل يوازن بين الوفاء للخليفة العاضد الذى أسلم إليه الأمر كله ، وبين الحضوع للعادل نور الدين الذى بدأ يشك بموالاة صلاح الدين ، عندما تباطأ بخلم العاضد والدعوة إلى الخليفة العباسى .

أخيرا ألَّح نور الدين بخلع العاضد سنة ٥٦٧ ه ، فأعلن صلاح الدين إلحاق مصر بالخلافة العباسية ، وكان العاضد إذ ذاك قد مرض مرضاً شديدا ، ثم توفى دون أن يعلم بالأمر :

(1)

سكّ صلاح الدين في سنة ٢٧ ه ه النقود الزنكية على غرار النقو د الفاطمية، لكنه جعل اسم الحليفة العباسي ( المستضى ) في وجه واسم العادل ( محمود ابن زنكي) في وجه آخر . وذكر مكان الضرب (القاهرة)، واستمرت النقود

Lane-Poole: BM, III, Nos. 596-7 (1)

الونكية حتى سنة ٥٦٩هـ (يقول المقريزى ٥ : : . فلما زالت الدولة الفاطمية بد ول الغُزّ من الشام إلى مصر على يد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة سبع وستين وخسمائة ، قررت السكة بالقاهرة باسم (المستضئ بأمر الله) وباسم السلطان الملك العادل محمود بن زنكى صاحب بلاد الشام، فنقش إسم كل منهما فى وجه ...»

ظلّ صلاح الدين يدارى نور الدين ، ويهدئ من روعه لإزالة الشكوك من نفسه .ولكن مع ذلك كان نور الدين فى آخر حياته يريد الذهاب إلى مصر ، ليأخذ الأمر بيده . توفى نور الدين سنة ٥٦٩ه ، وظل صلاح الدين مخلصاً فى الظاهر لابنه الطفل الصالح إسمعيل . يقول ابن الأثير (ج ١١ ص ١٥٢)، فلم يمض غير قليل حيى وردت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يعزيه ويهنئه بالملك ، وأرسل دنانير مصرية عليها اسمه ( اسم الملك الصالح ) ، ويعرفه أن الحطبة والطاعة له كما كانت لأبيه » .

وبالرغم مما أبداه صلاح الدين من الطاعة للأسرة الزنكية ، فإن الأمراء الزنكيين خافوا مجئ صلاح الدين إلى دمشق ، فأخذوا الصالح إلى حاب . ألى صلاح الدين إلى دمشق مع ٧٠٠ فارس ، واستطاع أن يدخل دمشق ويطمئن أهلها، لكن قلعة دمشق امتنعت عليه، فتوسط القاضي كمال الدين الشهرزوي يقول له : « أنا ممسلوك الملك الصالح ، وما جئت إلا لأنصره وأخدمه ، وأعيد البلاد التي أخذت منه إليه – وكان نخطب له في بلاده

<sup>(</sup>١) يوجد دينار مودع في جمعية النميات الأمريكية في نيويورك ANS صند كره في حينه •

<sup>(</sup>۲) المقريزي : شذور العقود في ذكر النقود-نشر MAYER سنة ۱۹۳۳، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) لم يمثر حتى الآن على دينار في مصر باسم الملك الصالح إسمعيل .

<sup>(؛)</sup> ابن الأثير (ج ١١ ، ص ١٥٦ ) ,

كلها - فصعد كمال الدين إلى ريحان (متسلّم القلعة) ولم يزل معه حتى سلّم القلعة ، فصعد صلاح الدين إليها ، وأخذ مافيها من الأموال ، وأخرجها واتسع بهما ، وثبت قدمه ، وقويت نفسه ، وهو مع هذا يظهرطاعة الملك الصالح، ويخاطبه بالمملوك (كذا والصيحح بالمُكك) والحطبة والسكة باسمه .»

إستولى صلاح الدين على حمص وحماة ، وأراد الدخول إلى حلب معلنا أنه يعدّ نفسه مملوكا للصالح . ومع ذلك أغلقت أبواب حاب بوجهه ، حتى أن الأمراء الزنكين استنجدوا بالصليبين ضد صلاح الدين، وحاول الباطنيون قتل صلاح الدين أن ينجو ويزيل خطر الصليبين ، وعاد محاصراً حلب بعد أن اتضحت خيانة الملتفين حول الصالح : عندئذ وطع الخطبة للملك الصالح وأزال اسمه عن السكة في بلاده في سنة ١٥٥٠ :

## النقود الأيوبية :

صارت السلطة بيد صلاح الدين واستطاع أن يوحد مصر وبلاد الشام والحزيرة، وترك حلب بيد الملك الصالح حتى توفى سنة ٧٧٥ ه فاستولى عليها ناجز صلاح الدين الأعداء فى الداخل ، وأخد يضغط على الصليبين فى كل مكان ، وبدا منه لباقة وحنكة وحسن تدبير ، وقدر أن يعلو على الصليبين فى كل معركة وانتصر انتصاراً مؤزرا فى حطين، واستعاد القدس الشريف ، واستولى على عكا وكثر من القلاع الهامة :

ضرب صلاح الدين السكة باسمــه واسم الحليفة العباسي فى مصر وبلاد الشام ، وظهرت ( القـــاهرة ) باستمرار على النقــود، ولم نلحظ شذوذاً (٢) الله سنى ٦٢٣ و ٦٢٤ ه حيث ظهرت كلمة (مصر) على الدنانير مرة أخرى:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (ج ١١ ، ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) يوجد فى متحف دمشق فلس على نسق فلوس نور الدين محمود كتب فى الوجه ( الملك الناصريوسف) وفى الظهر ( الملك الصالح إشميل ) ضرب بدمشق . هل يمكن أن نستنتج أنه ضرب قبل إزالة اشمه عن السكة ؟

<sup>(</sup>٣) يوجد ديناران في متحف دمشق، وذكر الثالث زمبارو ( المرجع المذكور آنفا ) .

<sup>(</sup>١) يوجه منه ستة دنانير ؛ اللاثة منها محفوظة في متحف دمشق .

(۱) أما الدينار الذي أثبته الدكتور عبد الرخمن فهمي في سنة غير محددة (؟ ٢٠٠هـ) أما الدينار الذي أثبته الدكتور عبد الرخمن فهمي في سنة غير محددة (؟ ٢٠٠هـ) فإنه بجب أن يرد إلى إحدى هاتين السنتين .

إن استمرار (القاهرة) على النقود يدلّ على أن دار الضرب غدت فى القاهرة للله على أن دار الضرب غدت فى القاهرة للله حكا نوهنا سابقا لله ، وفتحت القاهرة للله نالله (٢) قاصرة على سكن الخليفة والخواص . وقد نوه المقريزى فى عدة مواضع : بانفتاح القاهرة على الشعب ، واتصلت بمصر القديمة ، وبدأ صلاح يحيط المدينة المتصلة كلها بسور لم ينهه فى حياته .

## النقود المملوكية :

حملت نقدود المماليات البحرية ( القساهرة المحروسة ) و ( القاهرة ) دون أى شذوذ، وكذلك ظهرت ( القاهرة ) على نقود المماليك البرجية .

## النقود العثمانية :

عادت كلمة ( مصر ) من جديد على النقود حتى نهاية حكم الدولة .

# تصنيف النقود المضروبة فى ( مصر ) و ( القاهرة )

## النقود الأموية المضروبة في مصر :

من العجيب حقاً أن ( مصر ) لم تظهر على النقود العربية في العهد الأموى إلا على الفلس الذي أشرنا إليه سابقاً ، وحددنا تاريخه سنة ١٣٢ ه .

الدينار الأموى لم يحمل اسم مدينة الضرب فى المشرق العربى ، ونظن أن الخليفة أراد أن يكون سكّه تحت إشرافه لئلا يتلاعب بعياره ووزنه ، لكنه

<sup>(</sup>۱) ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية . . . ( تحقيق د . فهمى - القاهر ١٩٦٦ ، ص ١٢٦ الرقم ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المخطط ج١ ؛ ص١٨٤٧ بـ ٣٦٣ د ٣٦٤ ،

مع ذلك يبدو أن الحليفة أباح سكه فيما بعد إلى والى أفريقية ووالى الأندلس، وكرم الحجاز بأن ضرب الحليفة الأموى ديناراً خاصاً سنة ١٠٥ ه ذكر عليه معدن أمر المؤمنن في الحجاز:

هذا ما نعرفه عن دراسة النقود ، لكن الدكتور عبد الرحمن فهمى ذكر (١) عن الدكتور يوسف غنيمة نقلا عن المقريزى أن الحليفة عبد الملك بن مروان أمر والى مصر عبد العزيز بن مروان سنة ٧٧ه أن يضرب الدنانير المنقوشة :: إذا كان مفاد هذا النص صحيحاً ، فإن هذا يعنى أن بعض الدنانير كانيضرب بدمشق وبعضها بمصر ؛ وكلها لا تحمل مكان الضرب ؛ لكنه ذكر مكان الضرب على الدراهم والفلوس :

<sup>(</sup>۱) أقدم دينار عربي يحمل ( إفريقية ) ضرب سنة ١٠٠ه وهو من مجموعة المرحوم حسن حسى عبد الوهاب في تونس Walker, II, p.xlvii وسنة ١٠١ه وهو غير منشور (من مجموعة السيد الياس يسترس في بيروت) وقد شمح لي بنشره.

<sup>.</sup> Walker: II, P. 79 No C, 17 ه م ١٨ تيني ضرب سنة ٥٨ الفدم نقسد عربي لاتيني ضرب سنة ١٥ م ١٥٥. Hbid, P. 101, NO. HSA-10 اقدم نقد عربي عرف حتى الآن ضرب في الأندلس سنة ٢٠ م

Ibid, P. 103, No ANS-16 a (Y)

<sup>(</sup>٤) د . عبد الرخمن فهمسى :مسوسوعة النقسود العسربية وعلم النميات ــ القاهسرة ١٩٦٥ ص ٦١

<sup>(</sup>٥) د . يوسف غنيمة : النقود العباسية ( سومر ٩ -- ١ – ١٩٥٣ ) ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) المقريزى ( الخطط ج ١ ص ٢١٠ ) . أشار إلى هذا الحادث الدكتور مايلز في بحثه Miles: The Early Islamic Bronze Coinage of Egypr (Centennial» : القيم Publication, ANS, 1958, P. 475

وظن أن المقريزي حدد ضرب الدنانير سنة ٧٧ه؛ لكنه استبعد أن يكون الأمرتم في تلك السبنة .

وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى أن هذا الحادث لم يكن بالضرورة واقعاً فى سنة ٧٧ ه ؛ لأن المقريزى ذكر هذا التاريخ لتحديد زمن هدم مسجد الفسطاط فقال : « . . : وهدم جامع الفسطاط كله ، وزاد فيه من جوانبه كلها فى سنة سبع وسبعين ، وأمر بضرب الدنانير المنقوشة » . لا يشترطأن يكون ضرب الدنانير حاصلا فى تلك السنة .

أما الدراهم الأموية فإنها جميعاً تحمل مكان الضرب ، ماعدا درهما واحداً واحداً فقد خلا من اسم المدينة . لمساذا لم تذكر (مصر) أو مدن مصر بما فهسا (۱۲) الفسطاط ) على الدرهم ، ومصر عريقة بضرب النقود قبل الإسسلام ؟ ، في الواقع أن هذا الأمر يدعو إلى الحيرة ، وهو يقوى وجهة نظر من يريد أن يستند على نص المقريزي في أن بعض الدنانير كان يضرب في مصر . وأظن أن هذه الحجة ستكون أقوى عندما نستعرض الدنانير المضروبة بين ١٧٠ – ١٧٠ ه . (سيأتي ذكرها بعد قليل ) .

أما الفلوس فإنا لا نعرف إلا الفلس الذى ضربه عبد الملك بن مروان ، ويحمل اسم مصر، وهو من مجموعة المتحف البريطانى ، والفلس المضروب سنة (×٨ه) فى عهد عبد الله بن عبد الملك بن مروان ( ٨٤ – ٩٠ ه ) ، والفلس المضروب فى آخر العهد الأموى سنة ١٣٢ ه الذى أشرنا إليه سابقاً . ويجدر بنا أن نشير إلى الفلوس التى ضربها القاسم بن عبيد الله عامل الخراج فى مصر بين ١٦٦ – ١٢٤ ه، والتى لا تحمل كلمة (مصر) أو (الفسطاط)،

Lane-Poole: Khed. Lib., P. 11, No 66 (Walker, II, P. 104) (۱) (۲) يذكر المقريزى (شنور العقود في ذكر النقود=MAyER سنة ۱۹۳۳) ص ۹ حديثا عن الرسول ( ص ) يفهم منه عراقة مصر في ضرب الدنائير قبل التعريب طبعاً .) وقد ذكره المقريزى في ( إغاثة الامة . . تحقيق زيادة والشيال ص ۲۲–۲۳ ) ٠

Walker, II, 925 a-d Miles: op. cit., p. 477 (r)

(1)

لكنا نعدها مضروبة في مصر ، وكذلك السنجات الزجاجية التي تحمل اسمه وأسماء عدد من الولاه وأصحاب الخراج من العهد الأموى .

ولا بد لنا أيضاً من أن نشير إلى الحادث الذى ذكره المقريزى (الحطط ج ١ ، ص ١٠٨) وفحواه أن عامل الحراج على مصر أسامة بن زيد(٩٦-٩٩ هـ) كتب إلى الحليفة الوليد بن عبدالملك يستشيره فى صهر تمثال الإسكندرية (شُراحيل) المصنوع من النحاس من أجل سك المعدن فلوساً ؛ وكان ذلك بسبب قلة الفلوس فى مصر . وافق الحليفة بعد استشارة الحبراء، ونقد الأمر؛ تلك الفلوس المصرية فى تلك الفترة هامة لو تعرّفنا إلها :

أما أختام الخراج المؤرخة من السنين : ٩٠ هـ و ٩٤ هـ و ٥٥ هـ ، فهى ليست بذات موضوع فى هذا البحث :

وهذا الفلس وحيد ، وهو من مجموعة السيد الأستاذ سمير شحا ، فله منا الشكر الحزيل للسماح بنشره .

إليكم الآن وصف الفلوس الأموية المضروبة في مصر:

والفلس الأموى الذي ضربه والى مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان ( ۱۸۵ هـ ) وهو يحمل ( مصر ) والتاريخ (۸۵ هـ )

الظهر :الوسط ضمن دائرة مصر

المدار : الأمير (عبد الله بن ع)بد الملك ألوجه : والوسط : لاإله إلا الله وحده لاشريك له

Lane-Poole: catalogue of Arabic Glass Weights, 1891, PP. 5-6 (1)
Miles: (NNM. III; PP. 83-88) (NNM. 120, PP. 9-12)
A. Launois: Catalogue d'Etalons Monétaires et autre Piéces
Musulmanes en verre de la Collection de Jean Maspert (Pris, 1960)

<sup>(</sup>۲) د . فهمسي : المسوسوعة ص ۹۹ = ۷۰

Walker: II, P. 295, fig. 32 (7)

Ibid, fig. 33 (4)

المدار : ( بسم الله ) ضرب ( هذا الفلس سنة ::: وثمن) من

المراكزة منين المراكزة منين المراكزة منين

المر و الم

B.M. IX, p. 16, No 69

١ ــ الفلس الأموى الذى ضربه القاسم بن عبيد الله صاحب خواج مصر

( ۱۱۹ – ۱۲۶ هـ) : (۱) الظهر : الوسط محمد

الوجه : الوسط لا إله إلا الله وحده

رس*ون* الله

المدار : أمر القاسم بن عبيد الله 💮

يلاحظ أن الفلس خال من التاريخ ومن مكان الضرب 🛪

Lane-Poole: B M I. 164 ( اعتبره عباسياً )

(اعتره عباسياً) Lavoix, I, Nos. 1660-61

Walker,II, Nos. 925 a-d ( صحح الغلط )

Miles: Early Islamic Bronze Coinage of Egypt, p. 477, No. 3

۲ ــ الفلس الأموى الذى ضربه عبد الملك بن مروان ( البلخى ) والى
 مصر سنة ۱۳۲ ه فى عهد مروان الثانى .

<sup>(</sup>۱) يستفرب القارئ أن أبدأ بالظهر قبل الوجه . لكنى أحببت أن أحافظ عملى الترتيب الذي يتبعه علماء النمياء ( وأكثرهم أجمانب ) تسهيلالهم عند مطالعة محث كتب باللغة العربية . وأحب أن ألفت النفار إلى أن الوجه هو الذي يتضمن مأثورة التوحيد . وليس من الضروري بعد هذا التنبيه إلى أن أكرر كتابة ( الظهر ) و ( الوجه ) إلا إذا خشيت اللبس .

 <sup>(</sup>۲) وجدت هذه الكلمة الواردة فى كلام المؤرخين العرب عند تحلّهم عن النقود وهى أونق من كلمة ( الطوق ) الى استعملها المرحوم الأستاذ النقشبندى وغيره وأفضل استعال كلمة (الطوق) للدلالة على الدائرة المؤلفة من حبيبات أو نقط

الظهر : الوسط : (ضمن دائرة) الفسطاط الوجه : الوسط : (ضمن دائرة) مصر دائرة) مصر

المسدار: على يدى الأسر

أمر عبد لله مرون أمير المؤمنين

عبد الملك بن مرون

Lavoix, I, 1494-1495

Lane-Poole: Khed. Lib. Nos. 843-844

Walker, II, 909 (B M. I, 56) and 910 (B M. IX, 163 1)

Miles: op. cit. P. 478, No. 4

د : فهمي : الموسوعة ( ٩٨٨ – ٩٩٣ ) :

# النقود العباسية المضروبة فى مصر وما تداخل بينها من النقود العباسية المطولونية والأخشيدية

الذهبية : كنا أشرنا سابقاً إلى أول دينار ظهرت عليه ( مصر ) مؤرخ من سنة ١٩٩ ه ، ولكن ألم تضرب الدنانير العباسية في مصر قبل هذا التاريخ دون أن تحمل اسم مصر؟ لو تحرينا الأسماء الواردة في أسفل كتابة الوسط من الدنانير العباسية المؤرخة بين سنتي ١٧٠ – ١٩٨ ه لرأينا أن بعض هذه الأسماء هي أسماء ولاة مصر وهم :

على (بن سلمان بن على العباسي ) : ١٦٩ – ١٧١ ه.

موسی (بن عیسی العباسی) : ۱۷۱ – ۱۷۲ و ۱۷۵ و ۱۷۸ ه :

عمر ( بن غیلان ) عامل خراج 👚 : ۱۷۲ – ۱۷۳ ه :

عمر (بن مهران) : ۱۷۵ ه :

داود ( بن یزید بن حاتم المهلی ) : ۱۷۶ ـــ ۱۷۰ هـ :

إبراهم (بن صالح بن على العباسي) : ١٧٦ ه .

جعفر ( بن بحيي البرمكي ) : ١٧٦ – ١٨٦ ه .

عباد ( من محمد اللخمي ) : ١٩٦ – ١٩٨ ه.

المطلب (بن عبد الله الحزاعي): ١٩٨ ه عزل وسجن ثم ثار أهل مصر وأعادوه أميراً سنة ١٩٩ هـ وضرب الدينار الأول الذي يحمسل (مصر ) :

نعطى إحصاء تقريبيا للدنانير التي ضربها هـولاء الولاة ، لتكمل الفائدة من هذا البحث :

الأمثلة المعروفة: دار الكتب المصرية (لين بول) ، متحف دمشت المستف المستف المربطاني (لين بول) ، مثلان (ع / ١٤٢٥٨ وع / ١٤٢٧٤)، المتحف البريطاني (لين بول) ، متحف متحف برلين ( نوتزل ) متحف استانبول ( اسماعيل غالب ) ، متحف ANS.UM

موسي

<sup>(</sup>۱) هذا ما استطعت أن ألتقطه من المراجع المتيسرة التي بين يدى . وأرجوأن أستطيع في المستقبل أن أستكمله .

رم) أغنى بهـــذا الترتيب المختصر أن (على) في أسفل كتابة الوسط من الظهر ، وليس من شئ تحت كتابة وسط الوجه ، ولا أرى داعياً أن أذكر المأثورات فهى نفسها المعروفة هلى النقود العباسسية .

 <sup>(</sup>٣) سأذكر هذه المصادر مختصرة ، وسأعطى فى النهاية ثبتا بهذه المختصرات من أجل العودة إليها
 إذا التبس الأمر على غير المختص بالنميات .

<sup>(</sup>٤) هذه مجموعة متحف جامعة بنسلفانيا UM محفوظة فى متحف جمعية النميات الأمريكية ANS.

```
متحف الفن الإسلامي ( ٦ أمثلة ـ د : فهمي ) ؛ متحف برلين
(نوتزل)؛ باريس (لافوا)؛ المتحف البريطاني (لين بول)؛
                        ANS - UM (مایلز ) ؛ روجرز ت
                                    ٣ ــ الدينار ١٧٢ هـ ـــــــ
                                  موسى
متحف الفن الإسلامي ( د : فهمي ) ؛ دار الكتب المصرية ( لين
                بول)؛ ANS - UM (مایلز)، روجرز،
                                          ٧ ـــ الدينار ١٧٢ هـ
                 دار الكتب المصرية ( لين بول ) ؛ روجرز ::
                                          ۸ ــ الدينار ۱۷۳ هـ
                                    ٩ ـــ الدينار ١٧٤ هـ ــــــ
  المتحف العراق ( النقشبندي ) ؟ ANS-UM ( مايلز ) ؟ RAS
                                   ١٠ ــ الدينار ١٧٤ هـ ــــــــ
                                  داود
(٢)
متحف الفن الإسلامى ؛ دار الكتب المصرية ؛ باريس ؛ برلين ؛
                         استانبول ؛ ANS-UM ؛ روجرز :
```

Rogers (E. T.): Catalogue of the Cellection of Muhammadan (1) Coins (NC, Vol. III, 1883)

<sup>(</sup>٢) لن أذكر اسم المؤلف فيما يلى اختصارا وأذكره إذا ورد لأول مرة .

باريس

ملاحظة : يرد أسماء الولاة على الدنانير التالية فى أسفل كتابة الوسط من الوجه ، ويحتل لقب واسم الخليفة أعلى وأسفل كتابة الوسط من الظهر :

Royal Asiatic Society (1)

متحف دمشق (ع / ١٣٠٨٦ ) برلين ؛ باريس ؛ ANS - UM ؛

استانبول ؛ روجرز :

دار الكتب المصرية ؛ روجرز :

المتحف العراقى ؛ متحف دمشق (ع/١٣٦٧٨) باريس ؛ RAS, ANS-UM

ملاحظة هامة : لم أذكر الدنانير التي تحمل اسم ( جعفر ) لأنهــــا كثيرة جداً ، ولمــــا كانت سلطة جعفر البرمكي واسعة ، فإن ذكر اسمه على الدنانير لا يعني بالضرورة أنها ضربت في مصر ?

إلى هنا لم تذكر (مصر) على الدنانير، وقد بدأت تظهر منذ سنة ١٩٩ ه على يد المطّلب بن عبد الله الخزاعى : ومع ذلك فإن للمطلب دينارا ضرب سنة ١٩٩ ه، ولم تذكر عليه (مصر) :

### ذو الرياستين

متحف الفن الإسلامى ؛ المتحف العراقى ؟ANS ، يلاحسظ أن المطلب لم يذكر ( الإمام المأمون ) ، كما فعل على الدينار المضروب سنة ١٩٨ه ، وهذا يفسر ثورته على المأمون الذى عزله وسحنه ، وأن ذكر ( ذو الرياستين الفضل ) بفسر أيضاً محاولة المطلب التقرب من الفضل بن سهل صاحب الحل والعقد في ذلك الوقت .

ذوالرياستين الدينار ــ مصر ــ ١٩٩ هـ ـــــــ (اللوح ١) الفضل المطلب

متحف الفن الإسلامى ؛ متحف دمشق (ع / ٩٤٣) ؛ دار الكتب المصرية ]؛ المتحف العراقى؛ باريس ؛ المتحف البريطانى؛ ANS-UM؛ روجرز،

ينبغى أن ننتبه إلى أن ( مصر ) ظهرت على الدنانير منذ سنة ١٩٩ ه ، لكن ظهورها لم يكن منتظا، فقد وجدت دنانير بعد سنة ١٩٩ ه تحمل أسماء ولاة مصر كالسرى بن الحكم وعبيد الله بن السرى، لا تحمل كلمة (مصر):

(٣) و بعد فإنه بجمل بنا أن نعطى فيما يلي إحصاءا سريعاً للسنوات التي ضربت فيها الدنانير العباسية المصرية]، حسباً هو معروف حتى الآن .

<sup>(</sup>۱) كتب التاريخ خطأ على دينارى المتحف العراقي و ANS ( تسع وأربعينومشـــة ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحنود من السجن عندما ثاروا على عبد الله ( وكيل والده العباس بن موسى بن عيسى ) الذي اشتد في معاملة الحنود .

<sup>(</sup>٣) كنت أرغب في أن أعطى وصفا سريعا لكل دينار ، وأذكر المتاحف التي تحفظ مثالا منه ، ومصادر النثر ، الا انى خشيت الإطالة والحروج عن القصد في هذا البحث . عسى أن نشرأ كتابا في هذا الموصوع - أن شاء الله - وسأقتصر فقط على ذكر النقود النادرة .

٢١ - ٢٦ : السنوات : ١٩٩ - ٢٠٤ ه

۲۷ ــ ۲۸ : السنتان : ۲۰۹ ــ ۲۱۰ هـ ( اللوح ۱ ــ الوقم ۲۸ )

۲۹ ــ ٤٤ : السنوات : ۲۱۶ ــ ۲۲۹ هـ

٥٥ ــ ٢٤ : السنوات : ٢٣١ ــ ٢٥٠ ه

٥٦ -- ٦٨ : السنوات : ٢٥٢ -- ٢٥٥ هـ ( اللوح ١ -- الرقم ٦٨ )

۲۹ **– ۷۷** : السنوات : ۲۵۷ – ۲۲۱ ه

٧٤ ــ ٧٥ : السنتان : ٢٦٣ و ٢٦٤ هـ

٧٦ ـ : السينة : ٢٧٤ هـ : وقد نشره الدكتور عبد الرحمن فهمى في موسوعته تحت الرقم ٢٣٨٠ دون أن ينشر صورة الدينار :

لدى فحص هذا الدينار عياناً ، تبين أنه مؤرخ من سنة ٢٩٤ ه ، و هو يدخل فى زمرة النقود العباسية بعد العهد الطولونى :

. . .

دنانير الدولة الطولونية : ولى أحمد بن طولون حكم مصرمند سنة ٢٥٤ ه ، ولكن الدنانير لم تظهر طولونية إلا فى سنة ٢٦٠ ه على نطاق ضيق ، و هو الدينار الذى نشره ( لافوا رقم ٤ ) والمرحوم الأستاذ النقشبندى ، ولكن ما لبث أحمد بن طولون بعد أن وطد نفوذه ، وأرضى الحليفة والحاشية أن استبد بالأمر وأصلار باسمه أولا الفلوس ، ثم الدنانير ثم الدراهم حسب ماهو معروف من النقود ، وإليكم إحصاءاً سريعاً بدنانير الدولة الطولونية :

Rogers: The Coins of the Toluni Dynasty, Nos. 1 and 2

<sup>(</sup>۱) سومر ۲/۲ – ۱۹٤۷ ص ۲۷۵.

<sup>(</sup>٢) أول نقد طولونى هو الفلس المضروب سنة ٢٥٨ ه ذكره الدكتور قهمى وووجرز . سنشير فيها بعد .

٧١ : السينة ٢٦٠ ه

 $\Lambda V = 1.02$  : السنوات  $\Lambda V = 1.02$  ه ( اللوح V = 1.02 والرقم  $\Lambda V = 1.02$  )

لقد أعطى الدكتور أوليغ غرابار إحصاءاً عاماً للنقود الطواونية. أضيف هنا إلى ذلك الإحصاء الدينار المضروب سنة ٢٦٠ ه الذي لم يذكره الدكتور غرابار ودنانير متحف دمشق التي يبلغ عددها ٢٥ ديناراً متنوعاً من سسنة ٢٦٠ – ٢٩١ ه ، ودنانير متحف الفن الإسلامي العديدة التي نشرها الدكتور فهمي بين الأرقام ( ٢٩٠٥ – ٢٩١٧ ، ٢٩٧٧ – ٢٩٥٧ ، ٢٩٥٧ – ٢٩٨٢) :

**\*** \*\* \*\*

, , ,

الدنانير العباسية للمرة الثانية : استعادت الدولة العباسية سيطر بهما على مصر في سنة ٢٩٢ هـ، وعادت نفوذها إلى الصدور بانتظام . ولكن مع ذلك ما زلنا نجد بعض الثغرات . إليكم إحصاءاً سريعاً بما هو معروف حنى الآن:

۱۰۵ ـ ۲۹۲ : السنوات ۲۹۲ ـ ۲۹۹ ه

۱۱۳ – ۱۲۲ : السنوات ۳۰۱ – ۳۱۶ ه ( اللوح ۲ – الرقم ۱۱۹ والرقم ۱۱۹ )

١٢٧ – ١٣٠ : السنوات ٣١٧ – ٣٢٠ ه

(١٣١ ــ ١٣٢ : السنتان ٣٢٣ ، ٣٢٣ م

۱۳۳ پـ ۱۳۸ : السنوات ۳۲۰ ــ ۳۳۰ هـ

Grapar: The Coinage of the Tulunid (ANS-NNM. 139), 1957 (١) لابد من أنه صدر بعض المنشورات التي لم أطلع عليها، فلأت بعض الثنوات . أرجو أن استكمل النواقص من أجل المطول .

ويلاحظ هنـــا أن الدنانير العباسية ظلت تضرب فى مصر إلى سنة ٣٣٠ هـ مع أن بعض الدنانير الإخشيدية ظهرت إلى الوجود منذ سنة ٣٢٦ هـ ،

\* \* \*

الدنانير الإخشيدية: تولى محمد الإخشيد الحكم على مصر منذ سنة ٣٢٣ هـ، ولا نعرف حتى الآن ديناراً إخشيدياً ضرب قبلسنة ٣٢٦ هـ في مصر الم يختلف الدينار الإخشيدي عن الدينار العباسي من حيث الماثورات للا بذكر اسم الحاكم الإخشيدي في أسفل كتابة الوسط من الظهر حيناً ، وفي أسفل كتابة الوسط من الوجه أحياناً كثيرة ؟

قام الدكتور بول بالوغ بإصدار بيان عام بالنقود الإخشيدية المعروفة ، الميكم إحصاء بالدنانير المنشورة المضروبة فى مصر ، يضاف إليها محفوظات متحف دمشق غير المنشورة ، وما ينشره الدكتور فهمى فى موسوعته :

۱۳۹ ــ ۱۶۰ : السنتان ۳۲۳ و ۳۲۷ ه

١٤١ – ١٥٧ : السنوات ٣٣٠ – ٣٤٦ ه ( اللوح ٢ – الرقم ١٤٣ )

١٥٨ - ١٦٣ : السنوات ٢٥٠ - ٢٥٥ م

#### الفضيية:

أول درهم عباسى ضرب فى مصر مؤرخ من سنة ١٨٠ ه ، أى أن الدرهم المصرى سبق ظهور الدينار الذى بدت عليه كلمة ( مصر ) ، ومع ذلك تعتبر الدراهم المضروبة فى مصر نادرة : إليكم ثبتاً بما هو معروف حتى الآن ف

۱۲۵ - درهم هرون الرشيد المضروب في مصر سنة ۱۸۰ هـ درهم شرته الأستاذة وداد القزاز : سومر ۲۱ - ۱۹۳۵، ص ۲۰۳:

Dr.P. Balog: Tables de références des monnaies Ikhchidites (1) (RNB 103-1957)

Lavoix, I, No. 845 ه ۱۸۱ ه سمر – مصر – مرهم الرشيد – مصر – مصر – سنة ۱۸۱ ه ۱۸۵ هـ Lane-Poole: BM. I, No. 227 ه ۱۸۷ هـ ۱۸۲ – درهم الرشيد مصر – سنة ۱۹۹ هـ ۱۹۹ هـ ۱۹۲ – در هم المأمون – مصر – سنة ۱۹۹ هـ ۱۹۸ مصر ) سنة ۲۰۶ ه ، ۱۲۸ – در هم المأمون المضروب في ( فسطاط مصر ) سنة ۲۰۶ ه ، ۱۲۸ وهو محمل أسماء المأمون وطاهر بن الحسين والسرئ بن الحكم : وهو محمل أسماء المأمون وطاهر بن الحسين والسرئ بن الحكم : المالمون وطاهر بن الحسين والسرئ بن الحكم :

(۱) المنامون المضروب فى (مصر الطاهرية) سنة ٢٠٥ هـ ١٦٨ – ا : درهم المأمون المضروب فى مصر سنة ٢١٠ ه وعليسه كلمة (المغسرب).

للخليفة

لمأمون عبيد الله بن السرى المغــرب

عبيد الله بن السرى : والى مصر بين ٢٠٦ – ٢١١ ه :

Miles: Rare Islamic Coins (ANS-NNM, No. 118) 1950

الدكتور عبد الرحمن فهمي : الموسوعة ( ١٩٩٨ ) :

١٧٠ ــ درهم المأمون ــ مصر ــ ٢١٢ ه : د : فهمي ( ١٩٩٩ )

۱۷۱ - درهم المأمون - مصر - ۲۱۳ ه : د . فهمي ( ۲۰۰۰)

Miles : op. cit., 266 : ٢٢٣ هـ : ١٧٢ ما المتصم مصر ما ١٧٢

١٧٣ ــ درهم الواثق ــ مصر ــ ٢٢٦ ه : دار الكتب المصرية

Lone - Poole (292)

۱۷٤ ــ درهم المتوكل ــ مصر ــ ۲۳۳ ه : Lavoix I, 963

Lane - Poole: Johnston's cabinet (N. c., 1892, p. 160) (1)

۱۷۵ - در هم المتوكل - مصر - ۲٤٣ ه : ١٧٥ - در هم المتوكل - مصر - ١٧٥

۱۷٦ ــ درهم المتوكل ــ مصر ــ ٢٤٤ ه : ١٧٦

۱۷۸ - درهم المستعين ــ مصر ــ ۲٤٩ ه : درهم المستعين ــ مصر ــ ۲٤٩

۱۷۹ - درهم المستعين - مصر - ۲۵۰ ه : ١٧٩

۱۸۱ - درهم المعتمد - مصر - ۲۶۵ ه : المعتمد - ۱۸۵

يقع هذا الدرهم الأخير في العهد الطولوني ، لكنه عباسي ه

الدراهم الطولونية : هي أيضاً نادرة كالدراهم العباسية : إليكم ثبتاً بمساهو معروف منها :

Rogers: Tuluni, No. 16 هـ ٢٦٧ طولون مصر – ١٨٧ لـ درهم أحمد بن طولون مصر – ١٨٧ لـ المرجعين المذكورين. المادكورين عرابار إلى المرجعين المذكورين.

۱۸۳ ــ درهم خمارویه ــ مصر ــ ۲۷۶ ه: متحف دمشق (ع / ۱۳۵۹) ( اللوح ۳ )

۱۸۶ – درهم خمارویه – مصر – ۲۸۲ َه : متحف دمشق (ع / ۲۳۸ه) أشار غرابار إلى المرجعين :

Rogers: op. cit., No. 79; Lavoix, III, No. 36

۱۸۵ – درهم هرون بن خمارویه ــ مصر ــ ۲۹۱ هـ :

Grabar: The Coinage of the Tulunids, No. 95 (Lane-Poole, John ston, P. 57)

الدراهم العباسية للمسرة الثانية : ظلت الدراهم العباسية المضروبة في الفترة ما بين الطولونيين والإخشيديين نادرة ومن الغريب أن نجد درهما في متحف دمشق مؤرخاً من سينة ٢٨٥ ه مضروبا بمصر ولا يحمسل اسم الأمر الطولوني ، ولنبدأ به :

۱۸۶ ــ درهم المعتضدـــمصرــ ۲۸۰ ه : متحف دمشق (ع/۱۰۷۰۲) ـــ وحید ( اللوح ۳ ) .

۱۸۷ ــ درهم المكتنى ــ مصر ــ ۲۹۳ ه : متحف دمشق (ع/۱۹۹۱) ــ وحيد ( اللوح ۳ ) :

۱۸۸ ــ درهم الراضي ــ مصر ــ ۳۲۲ ه ( متحف دمشق (ع/۱۰۸۷۹) ــ وحيد ( اللوح ۳ ) :

۱۸۹ ــ درهم الراضي ــ مصرــ ۳۲۳ ه : متحف دمشق(ع/۱۰۸۸۲ وع / ۷۷۶ه) (اللوح ۳):

الدراهم الإخشيدية : الدراهـــم المضروبة فى مصر نادرة أيضاً : وقـــد ذكر الدكتور بالوغ دراهم غير واضحة التاريخ ٣٢٨ ؟ و ٣٢٩ ودرهما مضروبا فى سنة ٣٢٩ ه، ولكن لايوجد مكان الضرب، ذكره ٤٥٥ ILavoix III, 50 مُثروبا فى سنة ٣٢٩ ه، ولكن لايوجد مكان الضرب، ذكره أما الدراهم الواضحة فإليكم بيانها :

19. درهم الإخشيد – مصر – ٣٣٢ هـ: متحف دمشق (ع/ ١٩٥٣) ع. العجم الإخشيد – مصر – ٣٣٢ هـ: متحف دمشق (ع/ ١٨١٦) . ( ١٨١٦/ ) . ( ١٨١٦/ )

۱۹۲ ــ درهم الإخشيدـــمصرــ ۳۳۳ ه : متحف دمشق (ع/۰۶٤۰). صحح بالوغ ما قرأه تورنبرغ حمص بـ (مصر ) :

Balog: op. cit., P. 117 (Torenberg: Symbolae, P. 58, Nos. 110-111)

<sup>(</sup>١) أشرنا إليه عند التبجدث عن الدنانير الأخشيدية ،

(۱)

البرهم الإخشيد (مصور): فى الوجه صورة شخص جالس على العرش يضع بده اليسرى على مسند العرش: فى الظـــهر،

كتب فى الوسـط عمد ضمن دائرة وهو (محمـــد طنج

ابن طغج)؛ وفى المدار كتبت المأثورة غير واضحة؛ يمكن أن نميز منها: «ضرب به-[صر] ::: »:

۱۹۳ ــ درهم أبي القاسم بن الإخشيد ــ مصر ــ ۳۳۷ ه Balog (Miles: ANS)

۱۹۶ - درهم على بن الإخشيد - مصر - ۸ (٤) ٣ ه : متحف دمشق (ع / ١٤٤٠٧ ) ؟

۱۹۵ ــ فلس عبد الملك بنيزيد ( والى مصر ۱۳۳ ــ ۱۳۳ هـ ) ــ مصر ۱۳۳ ــ ۱۳۳

لهذا الفلس أمثلة عديدة جداً في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، وفي متحف القدس (اكتشافات أريحا سنة ١٩٥١) التي درسها السيد الدكتور مايلز ، ومثال واحد في متحف دمشق وثلاثة في باريس ، واثنان في المتحف البريطاني : حميع هدده الأمثلة تعود إلى شكلين رئيسين : الأول مؤرخ ، والثاني مغفل من التاريخ، وفي كل شكل أنواع تتمير بالإشارات الموضوعة فوق أو يحت الكتابة الوسطي :

<sup>(</sup>۱) أطلعني أحد الاصدقاء على هــذا الدرهم الوحبد في العلم ، وقد وعدني بإرسال صورته ه Miles: Catalogue of Islamic Coins (The Excavations at (۲) Herodian Jericho, 1951 = AASOR, XXXIII, 1951.4) No. 54

الشكل الأول: (ضمن دائرة) محمد (ضمن دائرة) بسم الله ...
رسول لا إله إلا ا

(المدار) ضرب هذا الفلس بمصر سنة مما أمر به عبد الملك بن يزيد ثلث وثلاثين ومئة ـــ

الشكل الثانى: (ضمن دائرة) عبد الملك (ضمن دائرة) لا إله إلا بن يزيد الله محمد صلحه الله وسول الله

۱۹۰ - ۱: فلس « محمد بن سعید [ بن عقبة ] » صاحب الحراج فی مصر ( ۱۹۰ – ۱۹۹ هـ : ۷۷۳ – ۷۷۳ م) . لم تذکر علیه کلمة ( مصر ) ، لکنه من المؤکد ضرب فی مصر ، وفی الفسطاط بالذات :

Lavoix; I, Nos. 1663 - 4 Miles: E. I. B. C. of Egypt, p. 485, Nos. 15 (a-i)

۱۹۵ــب: فلس « مطر مولی أمیر المؤمنین » ( المنصور ) : حجم مصر (۱) بین ۱۵۷ ــ ۱۵۹ هـ : ۷۷۳ ــ ۷۷۲ م :

Miles: op. cit. pp. 486-8, Nos. 16 (a-i)

۱۹۲ ــ ۱ : فلس « الأمير محفوظ [ بن سليان ] وصلح » ( ۱۸۲ـــ۱۸۷هـ ۸۰۲ ــ ۸۰۲ م )

Miles: op. cit. pp. 488-492, Nos. 17-22

<sup>(</sup>١) زمباور ٥ معجم الأنساب ... » ص ٣٩ حدد حكمه مصر بسنة ١٥٩ ه فقط .

۱۹۹ – ب: فلس « السرئ بن الحكم وعبد العزيزبن الوزير الحروى » ( ۱۹۹ – ۲۰۰ هـ: ۲۰۳ – ۸۱۲ م )

- ۲۰۳ ) « ناس ۱۱ السرئ بن الحكم ومحمد بن السرئ » ( ۲۰۳ – ۱۹۶ الملام ، ۱۹۹ – ۲۰۳ م ) الملام ، ۲۰۳ م )

[ بن محمد بن السرئ بن الحكم ونصر [ بن محمد بن السرئ ] المارئ ] المارئ ا

- ۲۰۳ ) [ بن الحكم و صلح [ 'بن الحكم ) ( ۱۹۳ السرى بن الحكم و صلح [ ابن الحكم ) ( السرى بن الحكم ) الفطر، No. 26

۱۹۶ ـ و : فلس « أبى أسحق بن الرشيد وعيسى بن منصور » ( ۱۹۰ ـ المام. No. 27 م ) ۲۱۷ ه : ۸۳۱ ـ ۸۳۱ م )

١٩٦ ــ ز : فلس ٥ المتوكل على الله ٥ ــ مصر ـــ سنة ٢٤١ ه :

BeIrin, I : No. 2226; Miles : op. cii., No. 28 ( ذكر الدكتور مايلز سهواً « المعتز » عوضا عن « المتوكل » :

\* \* \*

الفلوس الطولونية : الفلوس المضروبة فى مصر أيضاً نادرة بعضها يحمل المستحدد المستحدد الطولونيين وبعضها لا يحملها صراحة ، بل تميز بالعلامة الطولونية (۱)

. | ﴿ إِ المُنبَتَةُ غَالبًا فِي أَسْفُلُ كَتَابَةُ الوسط مِن الظهرِ .

أقدم فلس موجود حتى الآن يعود إلى سنة ٢٥٨ ه ، لكن السنجةالطولونية (٢) المؤرخة من سنة ٢٥٤ ه تدعونا إلى الاعتقاد بوجود الفلس من تلك السنة . إليكم بياناً بالفلوس الطولونية :

<sup>(</sup>۱) من أجل دراسة هسده العلاقة راجع ماكتبه الدكتور عبد الرخمن فهمى فى موسوعته ص ١٤٢ – ١٤٧ ، وإنى أجد نفسى من رأيه فيا ذهب إليه ، وألحص القول أنهسا كتابة زخرفية هندسية بسيطة يقصد بها (أحمد) استعملت فى بادئ الأمر على هسذا الشكل حتى لاتخلق مشكلة مع المركز العباسى ، ثم أصبحت شعارا للطولونيين استعملها أيضا من اتى بعده ، فإن فقهوا معناها فهى للذكرى ، وإن لم يفقهوا أمست شعارا .

<sup>(</sup>٢) المرجع المابق نفسة صس ١٤٣٠.

۱۹۷ ــ فلس أحمد بن طولون ( دون ذكر اسمه ) مصر ــ ۲۵۸ ه : متحف الفن الإسلامی ( ۲۹۱۸ ــ ۲۹۲۲ )

Grabar: Tulunids, No, 1 (Rogers, Nos. 1 add 2)

Lavoix, III, 14; Miles: op. cit, No-29

١٩٨ ـ فلس كالسابق ـ مصر ـ ٢٥٩ ه : متحف الفن الإسلامي

Miles: op. cit. Nos. (30-31) : ( ۲۹۲٦ )

ليست الآحاد في التاريخ على فلس ANS مؤكدة

Miles (RIC) Nos. 392-393

199 - فلس يحمل اسمى ( المعتمد وأحمد بن طولون ) ، لكن كتابة المدارين ممحوة ، فلا يعرف مكان الضرب ولا التاريخ ، إلا أن الدكتور مايلز قدر التاريخ بين ٢٦٤ - ٢٧٠ ه حسب حكم الحليفة والأمير . يوجد منه خمسة أمثلة ، نرجح أنها مضروبة في مصر :

الوسط : أحمد بن

طولون المعتمد على الله

1011

المدار : ..... المؤمنين ..... ؟

Miles: Tarsus... P. 301, No. 20

۲۰۰ ــ فلس محمـــل اسم ( الأمير محمد بن موسى ) الطولونى عامل طرسوس سنة ۲۷۹ هـ لا يوجد تاريخ ولا مكان الضرب .

Miles, Islamic Coins from the Tarsus Excavations of 1935-37 (1) (The Aegean and the Near East studies Presented to Hetty Goldman)

مما أمر به لا إله إلا الأمير محمد الله محمد بن موسى رسول الله فرد

( لاڤوا ) اعتبره عباسيا : Lavoix, I, No. 1666

Grabar: Tulunids, 29 (Miles, ANS)

(سبعة وعشرون مثالا) Miles : Tarsus . . . , P. 302, No. 21

الفلوس العباسية للمرة الثانية: لا يوجد إلا فلس واحد ضرب في مصر من هذه الفنرة من سنة ٣٠٦ هـ ، ضرب خطأ أو تزييفاً بسكة الدينار، نشره الدكتور عبد الرحمن فهمي ( ٢٨٥٤): يحسن أن يقارن بالدينارين المحفوظين في متحف الفن الإسلامي ( ٢٤٧٨ و ٢٤٧٩) المضروبين في (مصر) والمؤرخين من سنة ٣٠٦ هـ، فإن المأثورات واحدة، عسى أن يكون الفلس ضرب بسكة أحد هذين الدينارين ، أو الدينار المحفوظ في دار الكتب المصرية ، أو دينار Rogers : سأذكر فيا بعد شيئاً عن تزييف الدنانسر به

الفلوس الإخشيدية : لا يوجد منها ــ في حد علمنا ــ حتى الآن ؛

النقو: الفاطمية : النقود الفاطمية المضروبة في مصر أكثرها الغالب من الدهب ، الدراهم الفاطمية المصرية نادرة ، والفلوس أندر .

كان شكل ومأثورات النقــود الفاطمية المبكرة المضروبة فى القــيروان والمهدية ، قريباً من النقود العباسية بعض الشيء، ثم أخذت بالتباعد عنهــا فى كل شىء، حى غدت ذات شكل مميز، ومأثورات تتفق مع الاعتقادات الشيعية

<sup>(</sup>۱) النقشبندى : سومر ۲/۱۰ – ۱۹۵۴ ، ص۱۸۷

السبعية الباطنية ، أتت في مدارين من المدارات الثلاثة من كل وجه : ذكر المقریزی ( اتعاظ الحنفا ــ ص ١٦٥ ) و ( کتابالنقود ــ ص ١٣ ) المأثورات الفاطمية على أول دينار ضرب في ( مصر ) سنة ٣٥٨ هـ : تختلف هذه المأثورات اختلافاً بسيطاً عما هو مثبت على النقد في الواقع :

تتميز النقود الفاطمية المبكرة المضروبة في مصر أنها تحمل اسم الشـــهر في تاريخ الضرب. بدأ إصدار النقود في مصر منذ سنة ٣٥٨ ه ، أي من تاريخ احتلال القطر المصرى ، وبالرغم من أن الفاطميين بنوا مدينتهم ( القاهرة ) أو ( المعزِّيَّة القـــاهرة ) أو (المعزية ) ، فلم تذكر هـــذه الأسماء على النقود إلا نادراً ، وإنما ظهرت ( مصر ) في الأغلب : ولكن مما يلفت النظر وجود (۱) (۲) (۳) شکمــــل ( مصر ) والتواريخ ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۵۳ ه ، ودرهم يحمل (المعزَّيَّة) ضرب سنة ٣٥٦ ﻫ أشرنا إليه سابقاً ، ونرى أنفسنا مضطرين إلى تسجيلها مع النقود الفاطمية :

اللهبية : يوجد عدد كبير جداً من الدنانير الفاطمية المضروبة في مصر محفوظة في كثير من المتاحف الهامة : متحف الفن الإسلامي ، دار الكتب المصرية ، متحف دمشق ، المتحف العراقي ، متحف استانبول ، المكتبــة الوطنية في باريس ، المتحف البر يطاني ، متحف أشموليان في أكسفورد : متحف ANS في نيويورك، متحف برلين، متحف كوبنهاغن ، ::. وغير ها كثير .... نشرت النقود الفاطمية في أمهات كتب النميات ، إلَّا أن الدكتور

<sup>(1)</sup> دار الكتب المصرية Lane - Poole, No 956

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأمير اسماعيل Casanova, No 1273

Dacunha, II. P. 18, No 1424 (\*)

<sup>(</sup>٤) لاحظت أن النقود الفاطمية المودعة في متاحف الدول العربية في شمالي إفريقية مضروبة على الأكثر في مدن تلك الأصقاع .

مايلز أعطانا سنة ١٩٥١ إحصاء لمجموعة ومجموعة جامعة بنسلفانيا UM ، وأشار إلى المراجع الهامة للمقارنة ، ويا ليته أعطى إحصاء لمناهو موجود (٣)

إليكم احصاءاً سريعاً عن الدنانير الفاطمية المضروبة فى ( مصر) ولأرباع الدنانير ( مصر ( ثم ) المعزية القاهرة ( ثم ) المعزية ( ثم ) القاهرة المحروسة ) ولأبدأ بالدنانير ، ثم بأرباع الدنانير :

۱۲۰۰ ـ ۲۰۰ ج السنوات : ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ه سکت هــــدد الدنانبر قبل الفتح الفاطمي إذا كان نقشها صحيحاً وقراءتها صحيحة .

(٤) ۲۰۱ – ۲۳۹ : السنوات : ۳۵۸ – ۳۹۳ هـ ( اللوح ٤ – الوقم ۲۰۳ والرقم ۲۳۱ والرقم ۲۳۹ )

٠٤٠ ـ ٢٦٢ : السنوات : ٣٩٨ ـ ٤٢٠ هـ ( اللوح ٤ ـ الرقم ٢٥٥ ) ٣٦٢ ـ ٣٠٣ : السنوات : ٤٢٢ ـ ٤٦٢ هـ ( اللوح ٤ ـ الرقم ٢٧١ )

٣٠٤ : السينة : ٣٠٤ هـ

٣٠٥ : السينة : ٢٦٦ ه

٣٠٧ \_ ٣٠٧ : السنتان : ٣٠٧ و ٤٨٠ ه

Miles: Fatimid Coins (ANS. NNM No 121, New York 1951) (۱) قمت بإحصاء تقريبي للنقود المضروبة في المسياتها الأخرى حصلت عليه من المراجع الهامة من أجل كتابة هذا البحث؛ ولكن يصعب نشره هنا لطوله، وربما أكملت نواقصه لكتابة بحث وسع وبخاصة بعد الاطلاع على موجودات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والجديد من محفوظات دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) على فحو ما فعل الدكتور بالرغ بالنقود المملوكية وما فعلته أنا بالنقود الأغلبية وقد قمت بهذا العمل بتوجيه وا رشاد الدكتور مايلز وستنشر الكتاب جمعية النميات الأمريكية ANS - بإذن الله -- ،

<sup>(</sup>٤) من العسلوم أن السنة التي يموت فيها الخليفة ويتولى خليفة يوجد منها إصداران على الأغلب باسم كل منهما .

۳۰۸ ـ ۳۱۱ : السنوات : ۷۷۲ ـ ۵۷۰ ه

٣١٢ ـ ٣٢٠ : السنوات : ٤٧٨ ـ ٤٨٦ ه

۳۲۱ ـ ۳۲۲ : السنوات : ۹۱۱ ـ ۵۳۲ هـ ( اللوح ٥ ـ الرقم ۳۲۱ والرقم ۳۳۰ والرقم ۳۳۰ )

٣٦٣ - ٣٧١ : السنوات : ٥٣٤ - ٣٦٣ هـ

٣٧٢ ـ ٣٧٤ : السنوات : 330 ـ 230 هـ

٣٧٥ ـ ٣٧٦ : السنتان : ٤٨٥ و ٤٩٩ هـ

٣٧٧ ـ ٣٧٩ : السنوات : ٥٥١ ـ ٣٥٩ ه

Miles:Fatimid, 526 ه ۳۸۰ : السنة ٥٥٦ عادة

Lavoix, III, 449 ه ۳۸۱ : - ۳۸۱

ر۱)

Zambaur (M. I.) (4)

» ٥٦٤ : السينة : ٣٨٢

### أرباع الدنانير الفاطمية المضروبة بمصر :

٣٨٣ ــ السنة ٤١١ه متحف دمشق (ع/ ١٥٢٤٨) ١٣ مم، ٩٢٥.غ

Miles, Fatimid, 215 غ ۱٫۷۵۰ غ – ۳۸۶ لسنة ٤١٤ ه ۱۸ مم ، ۲۸۰ غ – ۳۸۶ السنة ٤١٤ م

۳۸۰ ــ السنة ۲۱ ه ۵ ، ۱۷٫ م ، ۱۱۸ غ ۲۱ السنة ۲۱۱ ه ه ۱۸۰۰ م

۳۸٦ السنة ٤٢٣ هـ دار الكتب المصرية : ١٥٤٦ السنة ٤٢٣ ما

۳۸۷ — السنة ۲۲۱ ه ۱۷٫۰ م ، ۱۰٫۰ غ ۱۲۹ سنة ۲۲۱ ه

السنة ٤٤٤ ه ١٧ م ، ٥٠,١غ ٢٨٨ – السنة ٤٤٤ ه

Zambaur: Münzprägungen des Islam, P. 189 مينار وحيد (١) أن مدين الدكتور مايلز الذي أرسل لى نسخة ضوئية عما يتعلق بالقاهرة من هذا الكتاب.

٣٨٩ ــ السنة ٥٣٦ ه متحف دمشق (ع ٩٧٧٥) ١٨ مم ، ١٠٠١غ Miles, op. cit., 507 خ ، ۹۰، غ

الدنانير الفاطمية المضروبة باسم ( المعزّيّة القاهرة ) :

Zambaur (M. I.)

٢٩٠ ــ السنة ٥٠٨ ه

٣٩١ ــ السنة ٥١٨ هـ : متحف دمشق (ع/١٥١٨ و ع/١٠٥٨٤ ). (اللوح ٥).

دار الكتب المصرية :Lane-Poole, op. cit. 1258

Lavoix, III, 434-435

Miles: op. cit., 475

Zambaur (M. I.), P. 189

Miles: op. cit., 476

٣٩٢ ــ السنة ١٩٥ ه

۳۹۳ ـ السنة ۲۰ ه دار الكتب المصرية Lane-Paole: op. cit., 1260

Miles: op. cit., 477

Zambaur (M. I.), P. 189

٣٩٤ - السنة ٢١هم: دار الكتب المصرية: Lane-Poole: op. cit., 1261

Miles: op. cit, 478

Zambaur (M. I.), P. 189

Miles: op. cit., 479

٣٩٥ \_ السنة ٣٢٥ ه

Zambaur (M. I.), P. 189

٣٩٦ ــ السنة ٢٥٥ ه

٣٩٧ ــ السنة ٥٥٥ ه ( المعزة ــ كذا ) دار الكتب المصرية ( الرقم1283)

Miles: op. cit., P. 51 مم ۳۹۸

٣٩٩ ــ السنة ٥٦٥ ه ( المعزة ــكذا ) دارالكتب المصرية ( الرقم 1284 )

Miles: op. cit., 527

Zambaur (M. I.), P. 189

Miles: op. cit., 528

٠٠٤ ــ السنة ٢٦٥ ه

الدنانير الفاطمية المضروبة باسم المعزّيّة :

Ibid, P. 51

٤٠١ ــ السنة ٣٦٢ هـ

۲۰۲ ـ السنة ۵۳۲ه متحف دمشق (ع/۲۱۸)

Zambaur (M. I.), P. 189

۲۰۳ ـ السنة ۵۰۳ هـ

Lavoix, III, 450

٤٠٤ \_ السنة ٢٤(٥) ه

# الدينار الفاطمي المضروب في ( القاهرة المحروسة ) :

Miles op. cit., P. 50

٥٠٥ \_ السنة ٤٠٥ ه

Zambaur (M. I.) P. 190, Note 7

الفضية : الدراهم الفضية المضروبة بمصر نادرة ، ولا يوجد دراهم مضروبة باسم ( المعزّية القاهرة ) حتى الآن ؛ ويوجد درهم وحيد ضرب في ( المعزّية ) . أحدث الفاطميون في آخر عهدهم الدراهم السوداء ( عيارها ضعيف ) - راجع ما كتبه المقريزي بشأنها ( الخطط - ج ١ ، ص ٣٦٧ ) و ( كتاب النقود ص ١٥ ) :

ورد إلى من السيد الدكتور هنرى أمين عوض (وهوصاحب مجمسوعة هامة من النقود في القساهرة، وهاو سيصل إلى درجة العالم بالغيات ) أنه عثر

على درهم فاطمى كتب فى الوجه ( الإمام محمد المنتظر لأمر الله ) وفى الظهر ( الله الصمد ) : سررت جداً لهذا النبأ، لأنى عثرت فى خطط المقريزى على النص التالى الذى يؤيده الدرهم المذكور :

ج ١ ، ص ٤٠٦ : بعد أن ذكر شغور العرش بعد موت الآمر بأحكام الله ، وقيام العادل برغش، وهزار الملوك بتنصيب الحافظ لدين الله ، قال في حوادث سنة ٥٢٦ ه :

النبية فلم ترض الأجناد به ( بالحافظ ) ، وثاروا بين القصرين ، وكبرهم رضوان بن ولحشى ، وقاموا بأبي على بن الأفضل في سادس عشرة ، فكان أول ما بدأ به أن أحاط على الخليفة الحافظ وسمنه بالقاعة المذكورة ، وقيده وهم مخلعه ، فلم يتأت له ذلك ، فكان إماميا ، فأبطل ذكر الحافظ من الخطبة وصار يدعو للقام المنتظر ، ونقش على السكة ( الله الصمد ) ، (الإمام محمد ) » سأصف هذا الدرهم تحت الرقم ٤١٠ :

#### أنصاف الدراهم الفاطمية المضروبة بمصر :

۱٫۰۹ هـ ۱۸ مم ، ۱۳۹۷ غ م ۱۸ مم ، ۱۳۹۲ علام Miles: op. cit., 69

۱۶۰۷ ــ السنة ۳۸۱ ه ۱۹ مم ، ۱٫۲۹ غ

۱۶۰۸ ــ السنة ۲۰۱ ه ۱۹ مم ، ۲۰۳راغ Ibid, 176

دار الكتب المصرية ( الوزن ١٫٤٠ غ ) Lane-Poole, 1071

## الدراهم الفاطمية المضروبة بمصر ( ومن ضمنها اللىراهم السوداء ) :

Miles: op. cit., P. 51 مناه ٤٧٠ هـ ٤٧٠ السنة ٩٠٠

٤١٠ – السنة ٢٦٥ ه ؟ ( باسم الإمام محمد المنتظر لأمر الله ) = من
 مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض :

(۱) Balog, No. 1 خ ۲٫۷۹ غ ۵٤۰ السنة ۶۰ ه ۲۲ م ، ۲٫۷۹ غ

درهمان أسودان BIE, XXXIII, 1951 درهمان

۱۲ درهم أسود BIE, XXXV, 1952

۱۲۶ ــ السنة ۶۸ ه ۲۲ م ، ۲٫۲۰غ Balog, No. 2

در هم أسود: BIE, XXXV, 1952

۱۴ کے السنة ۵۰۸ ه ۲۲ م ، ۲٫۷۲ غ Balog, No. 3

السنة ۲٫۱۱ هـ - ۲٫۲۹ غ (Soret) غ ۲٫۳۹ السنة ۲٫۱۱ هـ - ۲٫۳۹

۱۲۵ ـ السنة ۲۶ه ه ۲۲ مم ، ۳٫۲۰غ \_ 1bid, No. 5

### النقد الفضى الفاطمى المضروب باسم المعزّية :

۱ ۱۹۳ السنة ۳۵۰ ه درهم من مجموعة ثور بورن ( ضرب قبل الفتح إذا كانت دراسته صحيحة ) . Miles, (Fatimid), P. 51 . إذا كانت دراسته صحيحة ) .

Miles (RIC), 387

P. Balog: Notes on some Fatimid Round - Flan Dirhems (1) (N.C. 7th series, Vol. I, 1961

418 ــ فلس مذهب ــ المستنصر ــ مصر ــ 478 ه : متحف دمشـــق (ع/ ٣٨٠٣) ــ وحيد ؟

معـــد عـــلى
الإمام أبو لا إله إلا الله
تميم المستنصر وحده لا شريك له
بالله أمير المؤمنين محمد رسول رلله
ولى الله

بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا محمد رسول الله أرسله – المشركون الدينر سنة أثلث وثلثن وأربعائة

يبدوأن التربيف كان مقصوداً من قبل الحليفة الفاطمى ، عثرت على نص فى (ابن الأثير: ج ٨، ص ٢١١ سنة ٣٦٣ هـ) خلاصته أن المعز أغرى حسان بن الحراح بـ ١٠٠,٠٠٠ دينار إذا ترك وجماعته مساندة القرامطة بقيادة الحسن بن أحمد الذى هاجم مصر ، وحاصر العاصمة . ولما وفي حسان بعهده ، وأراد الحليفة إرسال المال « .... فأحضروا المال ، فلما رأوه استكثروه (الفاطميون) ، فضربوا أكثرها دنانير من صفر ، وألبسوها الذهب وجعلوها في أسافل الأكياس ... »

النقود الزنكية : أشرنا سابقاً إلى ضعف الحلفاء الفاطميين في آخرالعهد، وكيف توطّد الأمر إلى الغُزّ ( النركمان ) الذين أرسلهم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بقيادة أسد الدين . تسمّ هذا منصب الوزارة سنة ٢٥ه ه ، لكنه توفى بعد شهرين ، وخلفه صلاح الدين في السنة نفسها . وأخيراً ألغيت الحلافة الفاطمية سنة ٢٥ه ه ، وعادت مصر ترتبط بالحلافة العباسية . عندئذ

أصدر صلاح الدين نقودا جديدة باسم الخليفة العباسي والعادل نور الدين محمسود:

(۱) ۲۲۰ ـــ دینار العادل محمود بن زنکی ـــ القاهرة ـــ سنة ۲۷۰ ه .

أشار إليه لين بول في كتابه ( دار الكتب المصرية ــ ص ٣٤٥)

Lane-Poole: BM, III, Nos. 596-597

Zambaur: (M.I.), P. 189

٤٢١ ــ دينار العادل محمود بن زنكي ــ القاهرة ــ سنة ٢٩هُ هُ ( ٢٠م ١١,٤غ). (اللوح ٥).

أرى من المفيد إعطاء مأثوراته فما يلي: ANS-UM

المدار الخارجي (١)محمدرسول الله السله [ (١) بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا (كذا) بالهدى ودين الدينر بالقاهرة سنة تسع وستين وخمسائة الحق ليظهره علىالدين

كله

المدار الأوسط (٢) محمد رسول الله صلى | (٢) لا إله إلا الله وحده لاشرياتُ له الله عليه وعلى آله | أبو محمد .

المدار الداخلي (٣) وسلم تسليما الملك (٣) المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين العيادل

الإمام

<sup>(</sup>١) أشير بهـــذه المناسبة إلى الدينار المضروب في ( الاسكندرية ٢٧هـ ) المحفوظ في ANS قياســه ( ٢٠٫٥ تم ،١٥٫١ غ ) وقد ارسل إلى طبعته الأستاذ الدكتور مايلز.

 <sup>(</sup>٢) أرسل إلى الأستاذ الدكتور مايلز مشكورا طبعة هذا الدينار المحفوظ في ANS وهو من مجموعة جامعة بنسلفانيا سابقا .

الو سط

الحسن

بن زنکی

غاية

### النقود الأيوبية المضروبة فى القاهرة :

ظلّ يوسف بن أيوب وفياً إلى الملك العادل نور الدين محمود طوال حياته ؟ ورأى بعد موته ٥٦٩ ه أن يأخذ الأمور بحزم ، فاستولى على الحكم فى مصر ١١) والشام سنة ٥٧٠ ه ، ووحد القطرين العربين الكبيرين ، وواجه الصليبين بقوات منظمة ، وبروح عالية ٩

اتخذ لنفسه لقب الملك الناصر صلاح الدين ، وأصدر النقود باسم الحليفة العباسى وباسمه ، وقد سكت النقود الأيوبية حسب النمط الفاطمى وظلت تبتعد قليلا قليلا ، حتى غدت في عهد الملك الكامل محمد مختلفة تمام الاختلاف بشكلها ووزنها وخطها ، إذ صارت تكتب بالحط النسخى .

الدنانير المضروبة فى القاهرة وافسرة ، والدراهم القاهرية نادرة ، أما الفلوس فإنى لم أجد حتى الآن فلساً أيوبياً واضحاً عليه ( القاهرة ) .

(١) ترك حلب إلى الملك الصالح اسماعيل ابن نور الدين محمود حتى توفى .

الذهبية : سكت الدنانير الأيوبية باسم ( القاهرة ) منيذ سنة ٧٠ هـ ولكن حصل شذوذ في السنتين ٣٢٥ و ٥٢٥ هـ ، فصدرت باسم ( مصر ) ، ويوجد أيضاً من إصدار سنة ٢٤٥ ماهو مضروب بالقاهرة ، وإليكم إحصاءاً سريعاً للدنانير :

٤٢٢ ــ ٤٤١ دنانير الملك الناصر صلاح الدين ــ القاهرة ــ ٥٧٠ ــ ٥٨٩ هـ ( اللوح ٦ ــ الرقم ٤٢٣ ) .

(۱) 287 ــ 88۸ دنانير الملك العزيز عثمان ــ القاهرة ــ 8۸۸ ــ 998 هـ ( اللوح ۲ ــ الرقم 28۳ ) .

يلاحظ أن دنانير العزيز علمان بدأت منذ حياة أبيه في سنة

201 ــ ٤٧٠ دزنير الملك العادل أبي بكر محمد الأول ــ القـــاهرة ــ در نير الملك العادل أبي بكر محمد الأول ــ القـــاهرة ــ ٩٦ ــ الرقم ٤٦٨ ) .

(۲) عند الله الكامل محمد – القاهرة – ٦١٦ – ٦٢٢ هـ (۱۷ هـ (۱۲ مـ ۲۲۲ مـ ۲۷۱ هـ (۱۲ مـ ۲۷۱ مـ ۲۷۱ مـ ۲۷۱ مـ (۱۷ مـ ۲۷۱ مـ ۲۷ مـ ۲۷

(۱) تولى العسزيز عيّان ۸۹ ه ه بعسد وفاة أبيه صلاح الدين ، ولكن يوجد دينار مؤرخ من سستة ۸۸ ه ه نشره الدكتور فهمى (متحف الفرس الإسلامى رقم ۱۱۱ — ۱۱۳) ، لم أعثر على نص فى المراجع يفيد أن صلاح الدين تنازل عن حق سك النقود إلى أبنه العزيز عيّان، مع أنه عهد إله إدارة مصر عندما كان مشغولا فى بلاد الشام .

 ۵۷۸ – ۶۷۹ دنانیر الملك الكامل محمد – مصر – ۹۲۳ – ۹۲۶ هـ (اللوح ۲ – الرقم ۵۷۸):

فى متحف دمشق مثالان من سنة ٦٢٣ ه (ع / ٧٦٧٧ وع / ٧٦٧٧) الأول واضـــح أنه مضروب فى مصر، الثانى (مكان الضرب غير واضح ) (اللوح ٦ ــ الرقم ٤٧٨).

زمباورذكرمثالامنسنة ۲۲۳ه(M. I.), P. 189ه ۲۲۳ه في متحف دمشق مثال من سنة ۲۲۶ ه (ع/ ۷۲۷۳) (اللوح ٦ ـــ الرقم ۲۷۹) .

Lane-Pools, 1392

دار الكتب المصرية

لا يو جدوصف لمعر فة اسم المدينة Zambaur (M. I,), P. 189

- ٤٨٠ ٤٩١ دنانير الملك الكامل محمد القاهرة ٦٣٤–٦٣٥ ه (اللوح ٦ – الرقم ٤٩١).
- ۱۹۲ ۱۹۶ دنانیر الملك العادل الثانی القاهرة ۱۳۵ ۱۳۷ ه (اللوح ۲ – الرقم ۲۹۲).
- ٥٩٥ ٤٠٥ دنانير الملك الصالح أيوب القاهرة ٦٣٨ ٦٤٧ هـ ( اللوح ٦ – الرقم ٤٩٦ ) .
- Balog I; BM. IV, 469 ه ٦٤٨ = القاهرة ١٤٨ ه عنار شجر الدر القاهرة ١٤٨ ه
- ٠٠٦ ؟؟ السنة ٦٤٨ ه : لم يعــط زمباور وصفاً للدينار يجوز أن يكون لشجر الدر ، ويجوز أن يكون للأشرف موسى ، أو أيبك . Zambaur (M. I.) P. 189
- P. Bolog: The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and (1) Syria (N. S. no 12) ANS, New York, 1964

يصنف بالوع نقود شجر الدر والأشرف موسى مع المماليك .

٠٧٥ ـ دينار الأشرف موسى الثاني ـ القاهرة ـ ٦٤٩ ه. Balog, 3

۲۰۹ – ؟ ؟ – لم يعط زمباور وصفا – ۱ ۵۶ ه ۱ P. 189 م عط زمباور وصفا – ۱ ۲ ه و ۲ م

. . .

الدراهم الأيوبية المضروبة في القاهرة : هي نادرة كما ذكرت، وهي موجودة على الأغلب في متحف دمشق .

۱۰ حرهم صلاح الدین – القاهرة – ۵۸۶ : متحف دمشــق
 ۲۵٤۳ ) ( اللوح ۹ ) :

۱۱ هـ ـ درهم العادل أبى بكر الأول ــ القاهرة ــ ۲۰۰ ه : Lavoix, III, 608

١٢٥ – درهم العادل أبي بكر الأول – القاهرة – ٦٠٣ ه : متحف
 دمشق (ع/ ٢٣٦٤) .

۱۳ه ـ درهم العادل أبي بكر الأول ـ القاهرة ـ ٦١٥ ه : متحف دمشق (ع/ ۲۹۷۷ ) .

۱۵ هـ درهم الصالح أيوب ــ القاهرة ــ ۳(٤) ٦ هـ : متحف دمشن (ع/ ١٢٠١٨) .

٥١٥ ـ درهم شجر الدر ـ القاهرة ـ ٦٤٨ ه ( سبعة أمثلة )
 Balog. 2 +ANS+ BM

\* \* \*

#### النقود المملوكية المضروبة بالقاهرة :

إن علماء النميات، بعضهم مثل لافوا يجعل نقود شجر الدر ٦٤٨ هم مع المماليك، ويضع الأشرف موسى مع الأيوبيين، وبعضهم مثل بالوغ يضع نقود شجر الدر والأشرف موسى مع المماليك، ذلك لأن شجر الدر أرملة الملك الصالح نجم الدين أيوب تزوجت أيبك، وأن السلطة الفعلية وسدت إلى أيك منذ سنة ٦٤٨ ه، أما سلطة الأشرف موسى الأيوبي فقد كانت إسمية، أيك منذ سنة ٦٤٨ ه، أما سلطة الأشرف موسى الأيوبي فقد كانت إسمية، لأنه صبى عمره عشر سنوات.

إن المماليك ، وهم بمارسون الحكم لأول مرة ، كانوا محاجة إلى إسباغ الصفة الشرعية على حكمهم لذا فقد كانوا مفتقرين إلى سلطان أيوبى . ولما ولى الأشرف موسى خطب له على المنابر ، وصدرت النقود تحمل اسم الحليفة واسمه فقط ، ولم يصدر أيبك نقوداً إلا بعد خلع الأشرف موسى سنة ٢٥٢ ه . ولما أصدر المعز أيبك نقوده سنة ٢٥٢ ه جعلها باسم الملك الصالح نجم الدين أيوب واسمه ، مع أن الملك الصالح متوفى من سنة ٢٤٨ ه . لكل همذا فإنه عسن بنا أن نضع نقود شجر الدر والأشرف موسى مع الأيوبيين ، ونصنف نقود أيبك مع المماليك .

<sup>(</sup>١) ورد اسمها كذلك على النقود ، إلا أن المؤرخين يذكرون اسمها ( شجرة الدر ) .

<sup>(</sup>٢) في المرجع المشار اليه سابقاً .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ( القاهرة ١٩٣٨ ) ج ٧ ص ٤ : . . . فبايعوه ( أى بايع المماليك البحرية أيبك ) وسلطنوه وأجلسوه في ربيع الآخر سنة ٩٤٨ ه .

<sup>(؛)</sup> النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٥ : « . . . . وبعد خمسة أيام ( ٥ جمادى الأولى ) ثارت المماليك البحرية الصالحية وقالوا لابد لنا من سلطان يكون من بنى أيوب... واتفق كامل الامراء . . . . فوقع الاتفاق على واختاروا أن يقيموا صبيا عليهم من بنى أيوب يكون له اسم السلطنة . . . فوقع الاتفاق على الملك الأشرف مظفر الدين موسى . . . وتقدير عمره عشر سنوات . . . »

<sup>(</sup>ه) أما المسراسيم والأوامر فكانت تصدر باسمـه السلطاني الملكي واسم أيبك الملكي (النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٦ ) .

إن النقود المملوكية المبكرة ( من عهد المنصور نور الدين على وقطــز) كانت تقريباً على نسق النقود الأيوبية برتيبا وشكلها ومأثوراتها ،ثم أخذت منذ عهد الظاهر بيبرس الأول تتخذ شكلا جديداً وتحمل شعار الملك (كان شعار بيبرس سبع يتجه إلى اليسار ) . أضاف بيبرس اسم الحليفة العباسي في مصر على نقوده لإضفاء الشرعية على حكمه وتقوية نفــوذه أمام زملائه المــاليك .

يلاحظ أن النقود المملوكية ، ونحاصة الدراهم البرجية مها ، ليست منتظمة الضرب ، ولا تظهر علمها المأثورات كلها إلا نادراً ، ويعود هـــذا إلى ضرب قطع معدنية صغيرة في سكة كبيرة ، أو إلى قرض أجزاء منالنقد، حتى أن كثيراً من أجزاء الدراهم هي عمثابة (قطع) مقروضة .

وزن الدينار المملوكي غير ثابت ، ولو أته فى أكثر الأحيان يكون بين ٣ و ٣,٥٠ غ ، الشيء الجديد فى سك النقود المملوكية هو إصدار دنانير مضاعفة ( مرتين وثلاث وأربع مرات ) . يوجد دينار يصل وزنه إلى ١٦,٨٥ هـ BM.IV, 643

الذهبية: سنعطى إحصاءاً سريعاً لدنانير المماليك البحرية والبرجيسة المضروبة في القاهرة :

۱۲۵ ـ ذكر زمباور ( .M. I ) ص ۱۸۸ ديناراً من سنة ۲۵۲ه دون أن يعطى وصفه :

۱۷ ــ دينار المعز عز الدين أيبك ( ذكر فيه الصالح أيوب واسمه ) ٨٥٤ هـ .

Balog 6. (Thorburn Voll. = BM. IX, 470<sup>a</sup> ); Zambaur (M. I.), P. 189

ه ۲٥(٥٤) – دينار المنصور نور الدين على – (٤٥) ه ٨

Zambaur (M. I.) P. 189

۱۹ه ــ دینار المنصورنور الدین علی ۲۰۷ ه (مثالان) Balog, 18 (مثالان) ۲۰۸ ه (مثالان) Balog, 23, ANS ( الفظفر قطز ــ ۲۰۸ ه ( ۱۲ مثالا ) ۲۲۵ ـ ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ه ت

۳۰ه ـ دنار السعيد بركة فان ـ ٦٧٦ ه Balog, 104

٣٢٥ ــ ذكر زمباور ديناراً من سنة ٣٧٨ ه بدون وصف ، يجوز أن كون إما لسلامش أو لقلاوون .

۳۳ ــ ۳۵ دنانیر المنصور قلاوون ــ ۲۸۱ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ه : ( اللوح ۷ ــ صورة الدینار المؤرخ (؟) ۲۸ ه من متحف دمشــق ) :

۳۳۵ ــ ۳۳۹ دنانير الأيبرف خليل ــ ۲۸۹ ــ ۲۹۲ هـ ( ۲۹۰ هـ ۱۹۰ م (۱) مضروب في القاهرة المحروسة ) ( اللوح ۷ ــ الرقم٣٣٥)

. 24 ــ 247 دنانس العادل كتبغا ــ 394 ــ 397 هـ .

عهد \_ دينار المنصور لاجين ــ ٦٩٧ هـ (أربعة أمثلة ) Balog, 162

Balog, 167, ([BM. IX, 498k)

ه کاه ـــ ۶۶ دنانیر الناصر محمد ( حکمه الثانی ۲۹۸ ــ ۷۰۸ ه ) ـــ ۲۰۷ ه Balog 168

 <sup>(</sup>١) ليس المقصود أن تعطى القاهرة أسما جديدا بهذا الوصف، وإنما هـــو نعت استعمل
 المقاهرة ولدمشق على النقود المملوكية وخاصة الدراهم .

۱۱۰ ـ ۷۶۰ ـ ۵۰۰ دنانبر الناصر محمد (حکمه الثالث ۲۰۹ ـ ۷۶۱ هـ) ـ ۷۶۱ ، ۷۳۰ ، ۷۲۶ هـ) ۵۰ ـ ۷۶۱ ، ۷۳۰ ، ۷۲۶ هـ ۷۱۱ ، ۷۲۰ ، ۷۲۶ هـ د کر هذا التسلسل زمباور . . . ۸ من ضمنها ذکر بالوغ د کر بالوغ ۷۶۸ ، ۷۶۷ ، ۷۶۷ ، ۷۶۱ هـ . (اللوح ۷ ـ الرقم ۲۵۵) .

٧٠٠ – ٧١٦ دينار الكامل شعبان الأول – ٧٤٧ – ٧٤٧ ه.

٧٧٧ ـــ دينار المظفر حاجي الأول ( القاهرة المحروسة ) ٧٤٧ هـ ،

۵۷۳ -- الدینار ۷۶۸ ه الذی لم یذکره بالوغ ، وذکره زمبساور فی تسلسله دون وصف ، لاندری أهو یعود إلی المظفر حاجی الأول أم إلی الناصر حسن ؟ - وحید :

٤٧٥ – ٧٧٧ دنانير الناصر حسن ( حكمه الأول ) ٧٤٧ – ٧٥٧ ه .

۷۷۵ – ۷۵۱ هـ ( اللوح ۷ – ۷۵۷ – ۷۵۵ هـ ( اللوح ۷ – ۱۸۵ ) .

۱۹۰ ــ ۹۰ دنانیر الناصر حسن ( حکمه الثانی ) ۷۹۲ ــ ۷۹۲ هـ . ( اللوح ۷ ــ الرقم ۵۸۳ ) :

٩٩١ ــ ٩٩٣ دنانس المنصور محمد ــ ٧٦٧ ــ ٧٦٤ ه.

4

 <sup>(</sup>۱) حكم بين عهدى الناصر محمد الثانى والثالث المظفرركن الدين بيبرس الثانى، وليس
 له دنانير معروفة حتى الآن .

 <sup>(</sup>۲) قبل هذا الملك حكم الأشرف علاء الدين كجك ( ۱۹۶۳ ) والنساصر شهاب الدين
 أحمد ( ۲۹۲ – ۲۹۳ ه ) وليس لها دنانير حسبا هو متيسر لدينا من المعلومات .

۱۹۶ – ۲۰۸ دنانیر الأشرف شعبان الثانی – ۷۲۶ – ۷۷۸ ه ( زمباور ذکر فی تسلسله الدینار ۷۷۰ ه الذی ینقص من تسلسل بالوغ ( اللوح ۷ – الرقم ۵۹۳ ) :

٦٠٩ - ٦١٣ دنانير المنصور على - ٧٧٨ - ٧٨٢ ه ( اللوح ٧ - الرقم ٦١٣ ) .

حينار الصالح صلاح الدين حاجي الثاني ( هذا لقيه في حكمه الأول ) ٧٨٣ ه .

حكمه دينار المنصور ناصر الدين حاجى الثانى ( هذا لقبه في حكمه الثانى ) ٧٩١ ه .

#### المماليك البرجية :

إن المماليك البرجية (وهم من الشركس) أخذوا يزاحمون المماليك البحرية (وهم من الأتراك) منذ زمن ، وقد استطاع الملك الظاهر برقوق أن يخلع الصالح حاجى الثانى سنة ٧٨٤ ه ، ويحكم هو بنفسه بين ٧٨٤ — ٧٩١ ه ، ولكن تمكن المماليك البحرية أن يستعيدوا شيئا من قوتهم ، ويخلعوا برقوق في سنة ٧٩١ ه ، وأعادوا حاجى الثانى بلقب جديد فيه نشوة النصر (المنصور ناصر الدين حاجى) . ما لبث برقوق أن استجمع قوته من البرجيين ، وأزاحوا حاجى الثانى ، وتملكوا نهائيا . وإليكم إحصاء بدنانير البرجيين :

۲۱۲ – ۲۲۱ دنانیر الظاهر برقوق (حکمه الأول ۷۸۷ – ۷۹۱ هـ) ، ۷۸۶ – ۷۸۶ هـ :

۱۲۲ — دینار الظاهر برقوق (حکمه الثانی ۱۹۲ — ۱۸۰۱ » ۷۹۲ هـ ( وحید ) ۱۹۲۳ - ۲۳۰ دنانیر الظاهر برقوق - ۲۹۵ - ۸۰۱ ه ینقص تسلسل بالوغ ۹۹۰ و ۲۹۳ ه سدّ النقص الأول متحف دمشق (ع / ۱۸۱۸) ولكن العشرات فى التاريخ غیر مو كدة (۵ (۹ / ۸) ۷ه) ، وسدّ النقص الثانی زمباور (۱. M.) اللوح ۸-الرقم ۲۲۶)

۱۳۱ ــ ۱۳۸ دنانیر الناصر فرج (حکمه الأول ۸۰۱ ــ ۸۰۸ هـ) ۸۰۱ ، ۸۰۳ ــ ۸۰۸ هـ.

۱۳۹ – ۲۶۳ دنانیر الناصر فوج (حکمه الثانی ۸۰۹ – ۸۱۰ هـ) ۸۰۹ ، ۸۱۰ ، ۸۱۲ ، ۸۱۳، ۸۱۲ هـ، ( اللوح ۸ – اللوح ۸ – الرقم ۲۶۲ ) .

ذكر زمباور (M. I.) ۸۱۵ ه دون وصف. هل يجوز أن يكون لفرج في هذه الفترة ؟ .

دينار الحليفة العباسي في مصر المستعين بالله أبو الفضال عباس حكم في ساة ١٨٥ ه في فترة اختلاف المماليك على الحكم ، وأصدر ديناره المؤرخ في ١٨٥ ه بالقاهرة ودمشق : في متحف دمشق أربعة أمثلة منها واحد ضرب في القاهرة – (ع/٥٠٠) وهو نفسه الذي ذكره بالوغ تحت الرقم القديم ٢٠٥٠) وهو نفسه الذي ذكره بالوغ الرقم ١٤٤٣) ، وقد ذكر بالوغ مثالين آخرين

ه ۲۵ ـ ۸۶۲ دنانير المؤيد شيخ ـ ۸۱۵ ـ ۸۱۱، ۲۲۸، ۳۲۸ ه ٠

<sup>(</sup>۱) بین حکی الناصرفرج حکم المنصور عبد العزیز ( ۸۰۸– ۸۰۹ هـ ) ولیس له دینار ی حد علمنا .

- ۲٤٩ دينار المظفر أحمـــد ٨٢٤ ه وهو دينار وحيد محفوظ في منحف دمشق (ع/٣٩٢٣)=و هو نفسه الذي ذكره بالوغ تحت الرقم القديم ١٠٨٥٧٪) : ( اللوح ٨ــ الرقم ٢٤٩) :
- ۱ ۱ ۱ دينار الظاهر سيف الدين ططر بنقصه التاريخ ومكان الضرب بجب أن يكون مؤرخاً من سنة ۸۲٤ ه :
- ۱۵۰ ۱۹۲ دنانیر الأشرف برسبای ۱۸۲۷، ۱۸۲۹، ۱۳۲۸، ۱۳۳۸ ۱۹۰۸ ۱۸۳۸ ۱۸۳۸ هـ ( اللوح ۸ الرقم ۱۵۰۰ )
- العزيز ممال الدين يوسف : بدأ حكم العزيز يوسف في أوائل ١٩٤٨ ه . وذلك في أواخر سنة ١٩٨١، وانتهى في أوائل ١٤٦ ه . وذلك لدة ثلاثة أشهر وخمسة أيام وكان له من العمر ١٤ عاماً ، وقد جعل جقمق مشرفاً على نظام المملكة ، لكن جقمق ما لبث أن خلع العزيز وتسلم الحكم بنفسه :

يوجد من دنانيره سبعة أمثلة (أحدها فى متحف دمشق) لم يظهر رقم الآحاد جلياً فى التاريخ ، لذا نكتب تاريخ هذا الإصدار (١) ٨٤ ه أو (٢) ٨٤ ه

۱۹۲۵ – ۱۹۹۵ – دنانیر الظاهر جقمق – ۱۹۲۸ – ۱۹۹۸، کا(۵ / ۶)۸ه ، ۱۹۲۸ – ۱۹۹۸، کا(۵ / ۶)۸ه ، ۱۹۵۸ متحف دمشق ع / ۱۹۷۸ (۱۹۷۸ ما).

979 — دينار المنصور فخر الدين عثمان ــ ٨٥٧ هـ ( حكم ٤٦ يوماً فقط ) :

<sup>(</sup>١) من مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض . أشكره لاهتمامه بعلم النميات والعاملين فيه .

فى متحف دمشق مثالان ، التاريخ فى أحدهما (ع/١٢٧٥) غير و اضح ( اللوح ٨ ) ، والثانى لا يظهر فيه مكان غير و اضح ( اللوح ٨ ) ، والثانى لا يظهر فيه مكان الضرب (ع/٩٧٢٦) يوجد مثال ثالث في ANS ورابع في استانبول

عبد التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ بالأرقام) Balog, 758-9 يوجد منه أحد عشر مثالا، خسة منها واضحة ، والباقى ينقصه التاريخ الواضح ومكان الضحرب :

۲۲۷ – ۲۲۸ دینار الأشرف إینال – ۸۲۳ – ۸۲۸ ه ( الدینار ۸۲۵ ه د کره زمباور بدون وصف فکره زمباوربدون وصف ( ۸۲۵ ه ) ولا ندری أیخص إینال أم المؤید شهاب الدین أحمد أم خشقدم ؟ :

- 779 -- دينار المؤيد شهاب الدين أحمد -- ٨٦٥ هـ . ذكره لافوا مثالا واضحاً تحت الرقم ( ١٠٦٧ ) وذكر بالوغ مثالا آخر ( 779b ) .
- ۲۷۰ ۲۷۰ دنانبر الظاهر خشقدم ۸۹۰ ۸۷۰ ه . ذكر زمباور الثلاثة الأخيرة ( ۸۶۸–۸۷۰ ه ) زمباور بدون وصف؟
   ( اللوح ۸ الرقم ۲۷۲ ) .
- 7۷٦ ذكر زمباور ( M. I. ) دينارا من سسنة ۸۷۲ هدون وصف فلاندرى أهو يعود إلى خشقدم ، أم إلى الظاهر تمريغا ؟ :

<sup>(</sup>۱) هو نفسه الذي ذكره بالوغ تحت الرقم القديم ( ۲۵۲ ) وجاء في كتابه تحت الرقم 755 .

<sup>(</sup>٢) حكم أربعة أشهر نقط .

۱۷۷ – دینار الظاهر سسیف الدین بلبای. لا یظهر علیه مکان الضرب ولا التاریخ، یجب أن یکون من سسنة ۸۷۲ ه. ۱۸۷۲ – ۱۸۱ دنانیر الأشرف قایتبای – ۸۷۹ ه ( ذکره زمباور) ۱۸۸۸، ۸۸۹، ۸۸۹، ۸۹۷ ه.

٦٨٢ - ١٦٨٢ : دنانس الناصر محمد الثاني - ١٩٠٢ و ٩٠٤ ه.

الدينار المؤرخ من سنة ٩٠٢ ه وحيد وهو من مجموعة متحف دمشق ، كتب التاريخ (٩٥٢ كذا) = أى أن (الصفر) كان يكتب في العهد المملوكي كالحمسة في أيامنا هذه ، أما (الحمسة) فقد كانت تكتب على النحو التالي

أو ﴿ (اللوح ٨ – الرقم ٢٨٢) :

۲۸۳ ـــ ۲۹۱ دنانير الأشرف قانصوه الغورى ـــ ۹۱۲ ـــ ۹۲۰ هـ .

٦٩٢ ـ دنانىر آالأشرف طومان باى ـ ٩٢٢ ه .

#### الفضيية :

797 – 797 دراهم المعز عزّ الدين أيبك ( درهمه باسم الملك الصالح أيوب واسمه ) 707 ــ 700 هـ :

۲۹۷ — درهم المنصور نور الدين على ۲۵۶ هـ، متحف دمشق (ع/ ۲۹۷) .

Bacharach, Jere L.: Numismatic Literature, No. 81,

December 1968, ANS, NEW YORK, P. 68,
No. 372

<sup>(</sup>١) من مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض في القاهرة .

<sup>(</sup>٢) حكم بين سنتي ٩٠١ – ٩٠٦ ﻫ ثلاثة ملوك . وكان الحكم في تلك الفترة غير مستتب .

<sup>(</sup>٣) لقد كان هذا الدرهم هو الوحيد في العالم قبلأن نعلم بوجود تسعة دراهم مملوكية ، أحدهما مثل درهمنا هذا . راجع :

هذا الدرهم مضروب بالقاهرة ، ومؤرخ بكل وضوح من هذه السنة ، وهو درهم هام جداً . فاذا كان الضرب صحيحاً من سنة ٢٥٤ ه فهو يصحح ماجاء في حميع الكتب التاريخية وكتب النميات ، فهي حميعاً تجعل بدء حكم المنصور على يبدأ من سنة ٢٥٥ ه ، ولكن مع ذلك لا أستبعد أن يكون أيبك أراد قبل موته أن يضرب هذا الدرهم باسم ابنه تقوية لنفوذه عندما يصل إلى الحكم ، لأننا نعلم أن نقود أيبك نفسها كانت تحمل اسم الملك الصالح أيوب المتوفى ، فهو إجراء لاختبار رد الفعل عند المماليك والشعب .

۱۹۸ ــ ۷۰۰ دراهم المنصور نور الدين على : ۲۰۰ ــ ۲۰۷ هـ ( اللوح ۹ ــ الأرقام ۲۹۸ ــ ۷۰۰ ) .

٧٠١ ــ ٧٠٧ دراهم المظفر سيف الدين قطز ٢٥٧ ــ ٢٥٨ هـ :

٧٠٧ ـ ٧٦١ دراهم الظاهر بيبرس الأول ٦٥٨ ـ ٦٧٦ ه ( اللوح ٩-الأرقام ٧٠٣ ، ٧٠٤ ، ٧١٣ ) و ( اللوح ١٠ -الرفان ٧١٧ ، ٧٢١ ) :

٧٢٧ \_ ٧٢٤ دراهم السعيد بركة قان ٧٧٦ \_ ٧٧٨ ه .

۲۷۵ – درهم العادل بدر الدین سلامش (۸) ۹۷ هـ: متحف دمشق (ع/۷۰۱) Balog 113-4 (اللوح ۱۰ – ۱۱ الرقم ۷۲۰).

۲۲۷ ــ ۷۳۱ دراهم المنصور قلاون :۲۷۸ ، ۲۷۹ (متحفدهشتی)، ۲۸۷ . ۲۸۸ ه.

۷۳۷ — درهم الأشرف خليل ( ٦٨٩ / ٦٩٣ هـ) ذكر بالوغ ١٧ مشـالا ويوجد فى متحف دمشق (ع / ٧٥٢١ ) ومثــال آخر ليس بتاريخه وضوح ﴿

٧٣٣ – ٧٣٤ دراهم العادل كتبغا ٦٩٤ – ٦٩٥ ه.

۷۳۵ ــ دراهم المنصور لاجين ( ۲۹۲ ــ ۲۹۸ ) ذكر بالوغ مثالين ويوجد ثالث في متحف دمشق (ع / ۷۵۳۱) ليس فيها وضوح التاريخ ؟

الناصر محمد (حكم دالأول ٦٩٣ – ٦٩٤ هـ) لايوجد من هذه الفرة دراهم منشورة .

الناصر محمد (حكمه الشانى – ٢٩٨ – ٧٠٨ ه). يوجد عدد كبير من دراهمه فى متحف دمشق لكن لا يتضح مكان الضرب.

۷۳۷ – ۷۳۷ دراهم المنصور محمد (حكمه الثالث ۷۰۹ – ۷۶۱ ه)

روجد أيضاً في متحف دمشق عدد كبير من الدراهم ،

بعضها التاريخ عليه واضح ، لكن مكان الضرب غير واضح

نذكر منها ۷۲۳ ، ۷۳۰ ه (ع/ ۱۰۷۱۱ وع / ۱۳۹۸۷)

ذكر لين بول درهماً ضرب بالقاهرة لا يعرف من تاريخه

إلا الآحاد ( ٤٩٤) ه . BM. IV

۷۳۸ – درهم المنصور أبو بكر ( ۷۶۱ – ۷۶۲ ه ) : فى متحف دمشق (ع/ ۱۳۹۸۹ ) دمشق (ع/ ۱۳۹۸۹ ) درهم، التاريخ غير واضح عليه يجب أن يكون(١) ٧٤ ه ه أو (٢) ٧٤ ه .

٧٣٩ – ٧٤٠ درهم الناصر أحمد (٧٤٢–٧٤٣ هـ) : ذكر بالوغ درهماً ، التاريخ عليه غبر واضح :

فى متحف دمشق درهم مؤرخ من سنة ٧٤٣ ه مكان الضرب عليه غير واضح (ع/١٠٧٣٠) (الاوح ١٠ـ الرقم ٧٤٠) :

۷٤٧ – ۷٤٧ دراهم الصالح اسمعيل ( ۷٤٣ – ۷٤٦ ه ) : ذكر بالوغ درهم التاريخ عليه غير واضح : فى منحف دمشق أربعة دراهم مورخة من سنة ۷٤٤ ه ، واكن مكان الضرب عليها غير واضح (ع/ ١٣٩٩٢ ) : (اللوح ١٠ – الرقم ۷٤٢ ) : ( اللوح ٧٤٢ ) :

۷۶۳ – درهم الكامل شعبان الأول (۷۶۱–۷۶۷ هـ) فى متحف دمشق درهم مؤرخ ۶۹(۷) هـ، لكن مكان الضرب غير واضح (ع/۱۳٤۹۳) :

المظفر حاجى الأول (٧٤٧ – ٧٤٨ ه) : ليس له دراهم يتضح عليها التاريخ ، ولا مكان الضرب :

٧٤٨ ـ ٧٤٥ ـ درهم الناصر حسن (حكمه الأول ٧٤٨ــ٧٥٢ هـ) ٧٤٨ هـ ٧٤٨ . BM. IV, 551 يوجد درهم آخر التاريخ عليه غير واضح ، الصالح صالح ( ٧٥٢ ـــ ٧٥٥ هـ) : لا يوجد :

درهم الناصر حسن (حكمه الثانی ٥٥٥ – ٧٤٦ ه):
 درهم ، التاريخ عليه غير واضح : المنصور محمد ( ٧٦٢ – ٧٦٤ ه) : الايوجد دراهم من عهده حتى الآن ;

۷٤٧ ــ ۷٤۸ دراهم الأشرف شعبان الثانی ( ۷۲۶ ــ ۷۷۸ هـ ) يوجد دراهم من شكلين التاريخ عليها غير واضح .

Balog, 428 - 9

٧٤٩ ـ درهم المنصور علاء الدين على ( ٧٧٨ ــ ٧٨٣ هـ ) درهم في متحف دمشق (ع/ ١٥٢١ ) التاريخ عليه غير واضح .

٠٥٠ \_ درهم حاجى الثانى (حكمه الأول مع اللقب الصالح ٧٥٠ \_ ٧٨٣ هـ).

درهم فی متحف دمشـــق (ع/ ۱۰۷۵٤) التاریخ علیـــه غیر واضح .

۷۰۱ – درهم حاجی الثانی (حکمه الثـــانی مع اللقب المنصور ۷۹۱ – ۷۹۲ ) درهم فی متحف دمشق (ع/ ۱٤۰۰۶ ) التاریخ علیه غیر واضح ،

\* \* \*

#### دراهم المماليك البرجية :

٧٥٢ – در هم الظاهر برةوق ( من حكمه الأول ) ٩٨٧ ه .

الناصرفرج ( حكمه الأول ٨٠١ – ٨٠٨ هـ ) لا يوجد ..

٧٥٣ - الناصر فرج (حكمه الثانى ٨٠٩ - ٨١٥ هـ) يوجـــد ثلاثة أشـــكال من الدراهم التاريخ علمـــا غير واضح ولايعرف على الضبط من أية فترة من حكمه .

۱۵۶ – یوجـــد درهم مؤرخ ۱۲(۸) ه . مکان الضرب غــــبر موجـــود :

متحف دمشق (ع ۷۲۲۷) (اللوح ۱۰ ــ الرقم ۵۵۷)

<sup>(</sup>١) حكم بين الفتر تېزالمنصور عبد العزيز (٨٠٨-٨٠٨) وليس له نقود باسمه حتى الآن.

درهم الخليفة المستعين بالله ( ٨١٥ ه ) : ٨١٥ ه بجب أن يكون مكان الضرب القاهرة Balog, 673-4

۲۵۷ - ۷۲۱ دراهم المؤيد شيخ ( ۸۱۵ - ۸۲۶ ه ) : ۸۱۷ ، ۸۱۷ - 171 A:

Balag, 686 - 9 and A-K

(۱) ۷٦٧ ــ ۷٦٣ دراهم الأشرف برسبائ ( ۸۲۵ ــ ۸٤۱ هـ ) ۲۵(۸) ه متحف دمشق (ع/١١٤٧٧) (اللوح ١٠ – الرقم ٢٦٧) ٨٣٦ ه متحف دمشق (ع/ ٢٥٢١).

۲۱) ۲۲۵ ــ ۷۲۵ دراهم جفق ( ۲۶۲ ــ ۸۵۷ ) ۴۶۰ ، ۲۶۸ ه : ٧٦٧ ــ ٧٦٩ دراهم الأشرف إينال ( ٨٥٧ ــ ٨٦٥ ه ) : ١٦٨٠٤٦٨٥ (۲) (۲) دراهم الظاهرخشقدم ( ۸۲۵ – ۲۷۸ ه ): ۶۲۸.۸۲۲ د (٤) (١٠٨٠ ) : ١٨٥٥ (١٠٩ هـ) : ١٨٥٥ (٢٧٢ – ١٠٩ هـ) ( مكان الضرب غير موجود متحف دمشق ) . ١٨٨٦ ٨٨٧ ه ، وقد ذكر بالوغ عدداً من الدراهم نواريخها غير واضمحة .

درهم الناصر محمد الثاني ( ۹۰۱ -- ۹۰۶ ه ) : ۹۰۲ ه Balog, 849 لا يوجد دراهم للملوك التالين .

<sup>(</sup>١) حكم قبله المظفر أحمد والظاهر ططر والصالح محمد وليس لمم دراهم حتى الآن.

<sup>(</sup>٢) حكم قبله العزيز يوسف، وليس له درهم حَى الآن .

<sup>(</sup>٣) حكم قبله المؤيد أحمد، وليس له دراهم حي الآن .

<sup>(</sup>٤) حكم قبله الظاهر بلباي والظاهر تمريغا وليس لحما دراهم حتى الآن .

<sup>(</sup>ه) كتب التاريخ بالأرقام ٢ ه ٩ ، أي أنه كتب الصفر كالحبية الى نستعملها الآن .

النحاسية : الفلوس المملوكية حالمها سيئة إجمالا والمعلومات عليها ناقصة ، المسلوكية حيث المأثورات والزخارف والشعارات وتوزيعها ضمن قطاعات ومناطق :

### فلوس المماليك البحرية المضروبة فى القاهرة :

٧٧٦ ـ فلس المظفر قطز ٢٥٨ ه.

۷۷۷ – فلس الظاهر بيبرس الأول : التاريخ ومكان الضرب عير
 واضحين ( متحف دمشق ) :

۷۷۸ – ۷۸۰ فلوس المنصور قلاوون (۹/۸) ۲۷ ه . فی متحف دمشق فلس مؤرخ من سنة ۲۸۳ ه (اللوح ۱۰ – الرقم ۷۷۹) ، وآخر من ســنة ۲۸۵ ه ولکن مکان الضرب غیر واضح علیــا :

۷۸۱ – ۷۸۳ فلوس الناصر مجمد : ۷۱۰ ،۷۲۰ – ۷۲۱ ه ویوجد عدد من الفلوس والتاریخ علیها غیر واضح .

۷۸۳ – ۱ فلس مؤرخ من سنة ۷۷(۷) ه ، مكان الضرب عليه غير واضح (متحف دمشق) (اللوح ۱۰).

۷۸۵ – ۷۸۰ فلوس الصالح اشمعیل : ۷۶۰ هـ ( بالوغ ذکر ۱۹۳ مثالا) ، ۷۶۲ هـ :

٧٨٦ – ٧٨٩ فلوس الناصر حسن : ٥٥٧ – ٧٦٢ ه .

٧٩٠ – ٧٩٧ فلوس المنصور محمد : ٧٦٧ – ٧٦٤ ه .

۸۰۶ – ۷۹۳ فلوس الأشرف شعبان الثانى : ۷۲۶ – ۷۷۰ ، ۷۷۳ ، ۷۹۳ ، ۷۷۰ - ۷۹۶ ) ,

۸۰۰ – ۷۰۸ فلوس المنصور علاء الدين على : ۷۷۹ – ۷۸۱–۲۸۲۵، مادوغ ۸۰۸ – ۸۰۸ فلس الصالح حاجى الثــانى : ۷۸۳ ه . ذكر بالوغ أوقيات تحمل هذا التاريخ أيضا ۷۸۶ ه : ۷۹۲ – ۷۹۲ ، ۷۹۲ – ۷۹۲ ، ۷۹۲ – ۷۹۲ ، ۷۹۲ – ۷۹۲ ، ۷۹۲ – ۷۹۲ ه :

۸۲۰ - فلس الأشرف برسباى : (؟) ۱۸ ه : - ۸۲۰

٨٢١ – ٨٢٣ فلوس الأشرف إينال : (؟) ٨٥ ، ٨٦٣ – ٨٦٤ هـ .

٠ ١٢٤ – فلس الظاهر خشقدم : فلس ، التاريخ غير واضح عليه : Balog, 797

٥٢٥ ـ فلس الناصر محمد الثاني : ٩٠٢ ه : Balog, 859

٨٢٦ – فلوس الأشرف قانصوه الغيورى : ٩٠٥ ه (كتبت

الكن قانصوه الغورى بدأحكمه (Balog, 893 = 4.

سنة ٩٠٦ ه.

Balog, 894-895

YYA - AYA YIP - AIP a:

النقود العُمَانية المضروبة بمصر : عادت (مصر) وحلت محل (القاهرة) على النقود العُمَانية ، ولبس هناك من مميزات هامة للنقود المضروبة في مصر - فهي تتبع تقريباً النمط العام . ولما طال البحث ، فإنى أترك إنمام هذه الناحية في المطوّل - إن شاء الله - .

\* \* \*

أرجو أن أكون قد وفقت فى إعطاء فكرة عن هذا الموضوع لغسير المختصين ، كما أرجو أن يرضى المختصون عن طريقة معالحة الموضوع بهسذا الشكل المختصر :

أنمنى من كل قلبى أن يكتب لهذه المدينة الازدهاروالخلود على مر العصور ، وأن تظل القلب النابض للعروبة والإسلام :

# المتحف الوطني بدمشق عباسي - ذهب حما

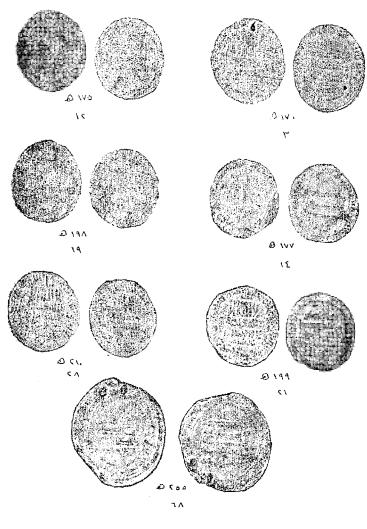

اللوح - ١

## المخت الوطبي بدمشق لمرلوني علي الفشيدي

# د ه ب

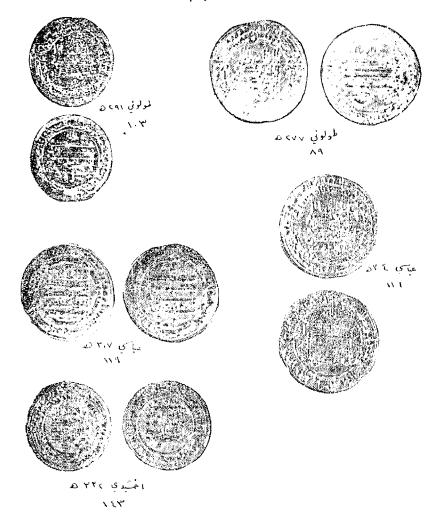

اللوع \_ =

9 7 9

# المتحق الولمني بدمشق لمولوني - عاي - المثيري فضة - R

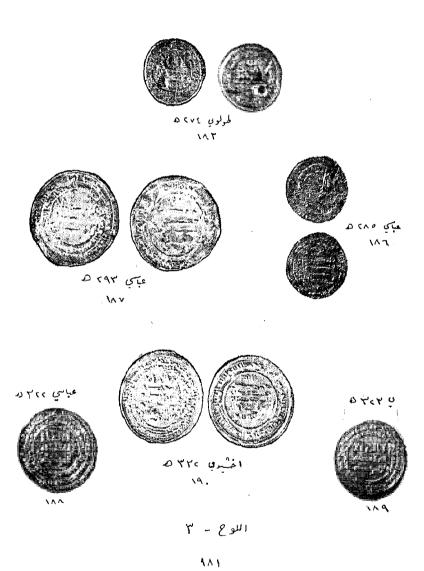

(11)

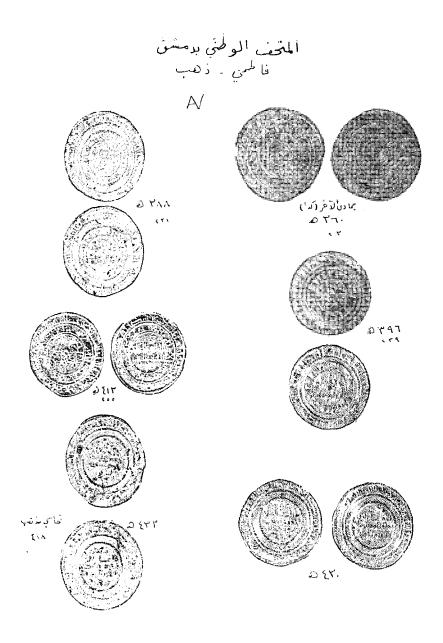

اللوع - ٤

## المخف الوطني بدمشق فاطمي ـ زنكي ـ ذهب A











## المتخف الولني بدمشق أيوبي - ذهب

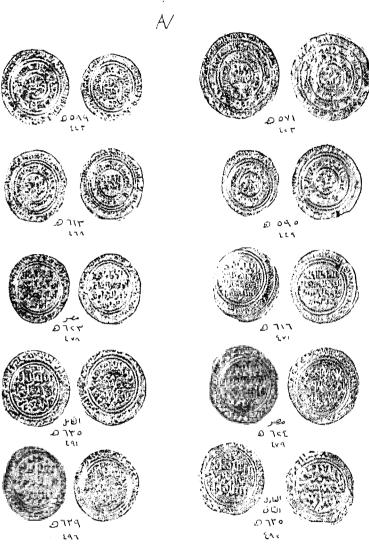

اللوع - ٦

## المتحف الولمني بدمشق مملوكي - جري ذهب - N

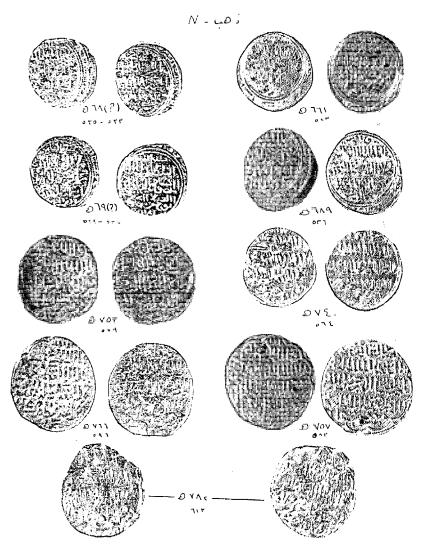

اللوح \_ ٧

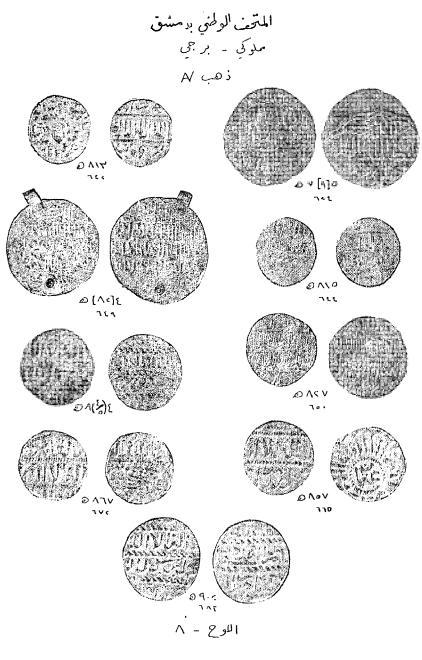

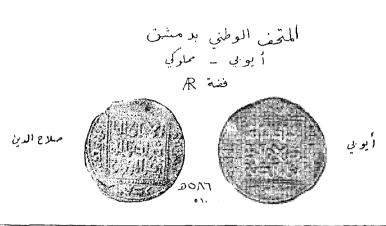



اللوع - ٩

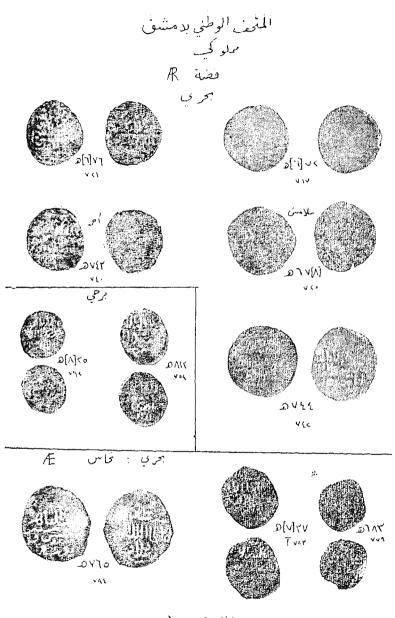

اللوع - ١٠

## مُجْبَوَيَاتُ الْكِكَابِ

مسفحة

الدكتورة سعاد ماهـــر

أستاذة الآثار الإسلامية بكلية الآداب – جامعة القاهرة .

أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة

في العصر الفاطمي أبية بين بين بين بين بين من ١٩٠٠.

الأستاذ سيعد الحادم

الأستاذ بالمعهــد العالى للتربية الفنية – وزارة التعليم العالى .

بعض إيصالات من التجار وأرباب الحرف فى القرنين السابع عشر والثامن عشر (ملخص) ... ... ... ... ... ٣٥٥

الدكتور ســعيد عبد الفتاح عاشور

أستاذ تاريخ العصور الوسطى – كلية الآداب – جامعة القاهرة .

نساء القاهرة في عصر سلاطين الماليك ... ... ... ٣٦٥

الأستاذ سلمان مصطفى زبيس

دار الآثار – بتونس

111

الدكتور صموئيل ستيرن

كلية أول سولز – جامعة أوكسفورد – انجلتر ا

القاهرة كمركز للحركة الإسماعيلية (ملخص) ... ... ٩٩٠ ...

الدكتور عبد الحميد يونس

و كيل وزارة الثقافة لشئون الثقافة الجماهيرية

القاهرة في الأدب الشعبي ... ... ... ... ... القاهرة في الأدب الشعبي ... الشعبي المستعدد المست

الدكتور عبد الرحمن زكى

أمين عام الحمعية المصرية للدراسات التاريخيسة

إمتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر المماليك

717 ... ... ... ... ... ... ... ( 1979 — 979)

الأستاذ عبد الرؤوف يوســف

أمين أو ل متحف الفن الإسلامي – القاهرة

دراسة في الزجاج المصرى ... ... ... ... ... الخراج المصرى

الدكتور عبد العزيز محمـــد الشناوى

أستاذ كرسي التاريخ الحديث – جامعة الأزهر

دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبّان

الدكتور عبد الكريم جرمانوس

أستاذ الأدب العربي بجامعة بودابست – سابقا – المجر

القاهرة مدينة النهضة الأدبية العربية ... ... ... الماهرة مدينة النهضة الأدبية العربية

الدكتور عبد الكرىم رافق

أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب - جامعة دمشق

ثورات العساكر في القاهرة في الربع الأخير من القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن السابع عشر ومغزاها ٥٤٧

الأستاذ عثان الكعاك

محافظ المكتبة القومية - تونس

الدكتور عثمان أمين

ر تيس قسم الفلسفة بكلية الآداب (سابقا) جامعة القاهرة

و أستاذ زائر بكلية الآداب – جامعـــة الخرطوم

جمال الدين الأفغاني في القاهرة عند منه منال الدين الأفغاني في القاهرة

الدكتورة عفاف لطني السيد

ا لأستاذة الزائرة بمركز دراسات الشرق الأوسط جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلويس

الأسس الإجتماعية والإقتصادية التي قامت عليهك

جماعة العلماء في القرن الثامن عشر ( ملخص ) ٨٤٩

الدكتور فرانشيسكو جابرييللي

رئيس قدم الدراسات العربية

جامعـــة روما – إيطاليــــا

قاهرة الناصر خسرو (ملخص) ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٨٥٣

سفحة

الأستاذ ك. ا. س. كريزويل

الحامعة الأمريكية - بالقاهرة

تشييد مدينة القاهرة (ملخص) ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٨٦١

الدكتورة كريستل كيسلر

الأستاذة بمركز الدراسات العربية . الجامعة الإمريكية القاهرة

عمارة الأضرحة في داخل مدينة القاهرة (ملخص) ٨٦٥

الدكتور كلود كاهن

الأستاذ بجامعَــة السربون بباريس – فرنسا

تجار القاهرة الأجانب في عهد الفاطميين والأيو بيين

الدكتورة كليليا سارنلي نشركوا

الأستاذة بمعهد الدر اسات الشرقيــة نابولي ــ إيطاليا

زيارة الرحالة العربي الأندلسي " الشهاب أحمد الحجري"

لمدينة القاهرة في القرن السابع عشر (ملخص) ... ... ملكنة القاهرة في القرن السابع

الدكتورة ماريا نالينو

معهد الدراسات الشرقية – روما – إيطاليا

مصر فی یومیات مارین سانودو (ملخص) ۲:۰ ۲:۰ ۲:۰ ۸۷۷

مسفحة

الدكتور مايكل روجرز

الأستاذ المساعد بمركز الدراسات العربية – الحامعة الإمريكية – القاهرة

دلائل على وجود علاقات بين المغول والماليك

(ملخص) .:: :: ۱۲۰ س تنه تنه تنه س ۱۲۰ س تنه ۲۲۰ ملخص)

محجوب بن میسلاد

أستاذ بكلية الآداب - جامعة تونس

إسهام الفاطميين في الفلسفة الاسلامية ::: ::: ١٨٥ ٨٨٧

الأستاذ محمد أبوالفرج العش

المحافظ الرئيسي للمتحف الوطني بدمشق

مصر ـ القاهرة . على النقود العربية الإسلامية :: على النقود العربية الإسلامية

رقم الإيداع بدار الكتب ٤٩٢٠ اسنة ١٩٧١

( مطبعة دار الكنب ١١/١١/١١)